الدكتور مشعل عب العزيز لفلاحي



مِنْ سُوْرَةِ ٱلفَاتِحَةِ إِلَىٰ سُوْرَةِ ٱلنِّسَاءِ







الطبُعَة الأولى ١٤٤٤هـ ٢٠٢٢م

### جُقوق الطّبع عَجِفُوطَة

تُطلب جميع كتبنا من:

دار القلم \_ دمشق

هاتف: ۲۲۲۹۱۷۷ فاکس: ۲۲۵۵۷۳۸ ص.ب: ٤٥٢٣

kalam-sy@hotmail.com

الدار الشامية \_ بيروت

هاتف: ۸۵۷۲۲۲ (۰۱) فاکس: ۸۵۷۲۲۲ ص.ب: ۱۱۳/٦۰۰۱

توزّع جميع كتبنا في السعودية عن طريق:

دار البشير \_ جــدّة

۲۱٤٦١ ص.ب: ۲۸۹۰ هاتف: ۲۲۵۷۱۲۱ فاکس: ۲۸۹۰۶



# المراب الفراد المراب الفراد ا



مِنْ سُوْرَةِ ٱلفَاتِحَةِ إِلَىٰ سُوْرَةِ ٱلنِّسَاءِ



الدكتور مشعاعب لعزيز لفلاحي





## بنَ إِلَيَّ الرَّحَازُ الْكَثِّمُ الْحَادُ الْحَادُمُ الْحَادُ الْحَادُمُ الْحَادُمُ الْحَادُمُ الْحَادُمُ الْحَادُمُ الْحَادُ الْحَادُمُ الْحَ

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾

[النساء: ٨٢]

﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَكَرُكُ لِيَدَّبَّرُوَا عَايَدِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أَوْلُواْ الْأَلْبَبِ ﴾ أُولُواْ الْأَلْبَبِ ﴾

[صّ: ۲۹]

﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]

«من لـم یکن له علم وفهم وتقـوی وتدبر لم یدرك من لذة القرآن شیئاً»

الإمام بدر الدين الزركشي





الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

وبعد، فحاجة الأمة للوحي كحاجتها للحياة لا فرق! ولن تعود الأمة لتاريخها الكبير وماضيها التليد إلَّا إذا عادت أجيالها للوحي، واستمدّت منه فكرة الحياة، وصار قاعدتها في التفكير والبناء.

إن الأجيال الناهضة لا يمكن أن تؤدي دورها، وتقوم ببناء مستقبلها، وتحيي دوائر تأثيرها ما لم يكن لديها رصيد معرفي ضخم، يُمكنها من بناء أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها عن الحياة، وكل مناهج الأرض وحضاراتها ستظل عاجزة عن هذا المعنى الكبير إلّا إذا آمنت بأن الوحي هو الحياة، وبدأت قصتها الكبرى وخطوات البداية منه، وجعلته الأصل في كل شيء.

وهذا المشروع \_ «رحلة تدبر في رحاب القرآن» \_ بُني لهذا المقصد الكبير:



- ١ ـ فسّرتُ فيه كلام الله تعالى.
  - ٢ ـ وتدبّرت كل آية فيه.
- ٢ ـ سردت الأمثلة التطبيقية لكثير من معانيه.
- ٣ ـ حاولت أن أصنع إشراقاً للأرواح فيه قدر الوسع.
- ٤ بسطت ما استطعت من المفاهيم والأفكار والتصورات لكل سورة.
  - ٥ ـ تناولت الحديث عن الجوانب الدعوية والفكرية والتربوية.

ولم أتعرّض لشيء غير ذلك، وأحسب أنه لبنة في البناء الدعوي لهذا الدين العظيم.

والله هو المســؤول أن يبني بــه ما نرجوه من آمــال، ومن الله تعالى الحول والطول، إنه ولي ذلك، والقادر عليه.

الدكتور شعاعب لعزيز لفلاحي





## ۱۲۰۰۰ التفسیر کی

- ﴿ ٱلْكَمْدُ بِلَةِ رَبِ ٱلْمَكَلَمِينَ ﴿ ﴾ الثناء على الله تعالى بصفاته وأفعاله،
   بأنه الخالق للخلق، والمربي لهم، والمالك والمدبر لشؤونهم، جلَّ في علاه.
  - ﴿ اَلرَّخْمَٰنِ الرَّحِيهِ ﴿ ﴾ ذو الرحمة التي وسعت كل شيء.
  - ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ٢ ﴾ المتصرِّف في الجزاء والحساب يوم القيامة.
- ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ لـك وحـدك كل أنواع العبادة، وأنت المسـتحقُّ لها، لا شريك لك ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞﴾ فلا نطلب العونَ إلّا منك.



- ﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ ﴾ دُلَّنا وأرشدنا ووفِّقنا إلى سلوك طريق الحق.
- ﴿ صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ طريق الذين تفضّلت عليهم بالهداية والتوفيق والإنعام من النبيِّين والصدِّيقين والشهداء والصالحين ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ وجنبنا طريق الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ﴿ وَلَا الطَّيَا آلِينَ آلِينَ آلِينَ ﴿ وَلَا النّانِ الذين تركوا الحق عن جهل وضلال كالنصارى.

## **۱۹۹۰ استانی ۱۹۹۰**

وفي «صحيح مسلم» (٨٠٦) من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ عَلَا جَبْرِيلُ قَاعِدٌ عِبْدِيلُ قَاعِدٌ عِبْدِيلُ قَاعِدُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﴾ سَمِعَ نَقِيضاً مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكُ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيُّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيم سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أَعْطِيتَهُ».

٢ ـ وهي رقية إذا قُرِئ بها على مصاب برأ بإذن الله تعالى، وقد قرأ بها أحد
 الصحابة على ملدوغ، فقام فكأنما نشط من عقال.

وقال نبيك ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ:



﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ ﴾ ، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي ـ وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي ـ فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ ﴾ قَالَ: هَذَا بَيْنِ عِبْدِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَسَأَلَ، فَاإِذَا قَالَ: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صَرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلِيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِينَ ﴿ ﴾ قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ » (١) .

٣ ـ تأمل في صلاتك حديث الله تعالى معك، ومناجاته لك، وتحقيق سؤالك،
 وإعطاءك رغبتك، ومَنْ أدرك هذه المعاني أدرك من صلاته كل خير!

هـ ﴿ ٱلْحَــمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـــكَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ يجب أن تستغرق هذه الكلمة بمعانيها مشاعرنا وأفكارنا بما يعيننا على استثمار الحياة، ومواجهة عثرات الطريق.

٦ ﴿ ٱلْحَامَدُ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ﴿ على زوجك، وولدك، ووظيفتك، وقدراتك، وطاقاتك، وإمكاناتك، وكل ما أعطاك الله تعالى.

٧ - ﴿ ٱلْحَامَدُ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ ﴾ على ظروفك، وأوجاعك، وأحلامك
 التي لم تصل إليها بَعْدُ.

٨ ـ ﴿ ٱلْحَكَمَدُ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ۞ ﴾ على المرض، والإعاقة، والفقر، والظروف العارضة، وكل شيء في الحياة.

9 \_ ﴿ ٱلْحَكَمَٰدُ بِلَةِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ عَلَى كَلَ نَجَاحَاتَ كَ الَّتِي تَحَقَّقَتَ، وأَحَلَامَكُ التي باتت واقعاً، فمن أنت لولا فضل الله تعالى؟!

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳۹۵).



۱۰ ـ كمال ملك الله تعالى، وعظيم سلطانه، وربوبيته على خلقه، ومن كان كذلك كان حقيقاً بالتعظيم والإجلال ﴿ ٱلْحَكَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَلَمِينَ ﴾.

١١ - ﴿ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ كلمة يجب أن تملأ قلبك، ومشاعرك، وعواطفك،
 وكل شيء فيك.

۱۲ ـ ﴿ رَبِ ٱلْعَــٰكَمِينَ ﴾ الــذي يملك كل شــيء، ويعين على كل شــيء، ويعين على كل شــيء، ويتحقق به ومن خلاله كل شيء.

17 - ﴿ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ الذي بيده ملكوت هذا الكون، ويتصرّف فيه كيف شاء، ومتى شاء، وأين ما شاء.

١٤ ﴿ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الذي يعطي ويمنع، وينفع ويضر، وغيره عبيدٌ له،
 لا يملكون من أمرهم شيئاً.

١٥ - ﴿ رَبِ ٱلْعَــٰ لَمِينَ ﴾ الحقيقة التي يجب أن تستقر في ذهنك ومشاعرك،كما يجب أن تستقر في قلبك وفكرك.

هذا هو الرب، وما عداه مربوبون!

هذا الذي يملك كل شيء، وما عداه مملوكون!

هذا الذي يجب أن يستقر في ذهنك أنه إذا رضي عليك أحبك كل هذا الكون، وإذا غضب عليك كرهك كل شيء في هذا الكون.

هذا ربك وخالقك، ومدبر أمرك، ومهيئ رزقك، ومادُّك بكل سبل التوفيق، ومعينك على كل شيء تبلغ به آمالك.

17 \_ ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيــمِ ۞﴾ مهما كان ذنبــك، وجرمك، وخطيئتك في جنب ربك ومولاك.

١٧ \_ ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ﴾ مهما كان ماضيك وسابق عهدك، وأيامك الأُولُ!



١٨ ـ ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٢٠٠ ﴾ رغم كل ما قلت، وفعلت، وجهلت!

19 \_ ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ﴾ اليوم في ساحات الدنيا فلم يفضحك بذنبك، ولم يكشف سترك، ولم يشوِّه صورتك.

٢٠ - ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ﴾ رغم طول بعدك، وإصرارك على ذنبك، وتأخرك عن الطريق.

﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ﴾ اليوم في ساحات الدنيا، وغداً في ساحات القيامة، وفي مواقف القصاص، وعند موازين الحساب!

٢١ عزُّ المؤمن وكماله في تذلُّلِه لربه تعالى، والفقر له، والخضوع إليه، وإفراده بالعبادة، والاستعانة به في قضاء كل حاجة.

ومن اجتمع في حقه كمال التذلل بالعبادة، وكمال التوجه: اجتمع له كل شيء ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ﴾.

٢٢ وفيها ما لا ينبغي أن يفوتك في هذا المقام، وحريٌّ بك أن تتأمله كثيراً في صلاتك، وهو سؤالك الهداية منه تعالى ﴿ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ ﴾.

إنك حين تسأله هذا السؤال تلوذ به، وتطلب منه، وتُلِحُ عليه، وترجوه أن يدلُّك على طريق الحق، ويهبك توفيقاً للسير عليه، ويعينك على صعابه.

تأمل هذا السؤال، وامنحه حقه، وإياك أن تسأل شيئاً غائباً عن ذهنك، فتفوتك مباهج الإجابة في أعزِّ مواطنها وأحراها بالقبول. حتى قال ابن القيم: «وإنما يسأل العبد الهداية من الله تعالى وهو مهتد؛ لأن المجهول للإنسان أضعاف المعلوم، وما لا يريد فعله تهاوناً وكسلاً مثل ما نريده أو أكثر منه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته، ولا نهتدي لتفاصيله، فأمر يفوت الحصر، ونحن



محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كان سوال الهداية له سؤال التثبيت والدوام». اهـ

٣٣ ـ سل الله تعالى أن يهدي قلبك للحق؛ فكم من مصروفٍ عنه ضالً عن طريقه، يهيم في أودية الضلال، غير عارف بالطريق، ولا مستدلً عليه! ولو ألقيت بصرك في ساحات هذا العالم لرأيت أمماً على غير هدى، حتى بلغ بهم الحال أن يعبدوا جماداً أو حيواناً، فضلاً عن عبيد الإنسان! ﴿ آهَدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (١) ﴾.

٢٤ ـ سل الله تعالى أن يعينك على بلوغ أمانيك، فكم من عالم غير عامل، وعاجزٍ وأماني الدارين كلُها بين يديه! وسل الله تعالى ألا يزيغ قلبك لعارضٍ من هوًى أو شهوةٍ أو ضلال ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ \*

٢٥ ـ سـل الله تعالى أن يهديك لمصالح الدارين، ويرزقـك البصيرة في دينك ودنياك، وألَّا يكلك إلى نفسه وُكِلَ إلى كُلِّ سوء ﴿ اَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ ﴾.

٢٦ ـ سل الله تعالى أن يعينك على معرفة أهل الحق، وأن يهدي قلبك لمرافقتهم، وأن يعينك على القيام بحقوق هذه الصحبة، وأن يزيدك قرباً منهم، وصلاحاً بهم، وعوناً على معرفة الحقائق من خلالهم ﴿ آهَٰدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ \* (١) ﴾.

٧٧ ـ سل الله تعالى أن يهدي ولدك وزوجك ووالديك، وأن يبسط عليك نعمه بحبهم لدينه، ورضاهم به، والاستقامة عليه، وأن يجمع شملكم على برِّ وخيرٍ وطاعةٍ وتوفيت، وألا يجعل للشيطان منكم حظاً ولا نصيباً ﴿ آهَٰدِنَا ٱلصِّرَطَ المُسْتَقِيمَ اللهِ .

٢٨ ـ تأمل سؤالك الخاتم الدائم أن يجنبك الله تعالى طريق اليهود، والنصارى، واقرنه بقول نبيك ﷺ: «لَتَتَبِعُنَّ سَـنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْرٍ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ،



حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبِّ لَسَلَكُتُمُوهُ»، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ: اليَهُودَ، وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: «فَمَنْ»()?! لترى كم مرة نسأل الله تعالى ونلوذ به من طريق هؤلاء، وكم مرة في المقابل نقع في آثام ذلك الطريق! والله المستعان! ﴿ صِرَطَ اللَّيْنَ أَنْعُمَتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّاآلِينَ ﴿ ﴾.

٢٩ معرفة أهـل الضلال هداية من ربك، وكم من هَلْكـى في الطريق من هذا الباب! ﴿ صِرْطَ ٱلَّذِينَ أَنعُمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلطَّكَ آلِينَ ۞ ﴾.

٣٠ ومن هداية الله تعالى لــك أن يعينك على تجنُّب طريق هؤلاء، وأن يصرفك عنهم، ويحول بينك وبين ما هم فيه من ضــلال ﴿ صِرَطَ الَّذِينَ أَنعُمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَالِينَ ۞ ﴾.

\* \* \*



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۳۲۰ و۳٤٥)، مسلم (۲۲۲۹).





# « التفسير » التفسير التفسير التفسير »

- ﴿ الْمَرْ ۞ ﴾ من الحروف المقطّعة التي تدل على أن هذا القرآن مؤلّف من جنس هذه الأحرف، وأن العرب عاجزون عن الإتيان بمثله.
- ﴿ ذَلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ ﴾ القرآن الكريم ﴿ لَارَبُ فِيهِ ﴾ لا شك أنه من عند الله تعالى ﴿ هُدَى ﴾ دالله وهادياً إلى كل خير ﴿ لِلْمُنْقِينَ ۞ ﴾ لمن جعل بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية بفعل أوامره، واجتناب نواهيه.



- ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤَمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ يصدِّقون بخبر الله تعالى وخبر رسوله ﷺ،
   ويعملون بمقتضى ذلك ﴿ وَيُقِمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ يؤدونها كما أمر الله تعالى ظاهراً وباطناً ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنْهُمُ يُنفِقُونَ ﴿ ﴾ يتصدقون ويبذلون في سبيل الله تعالى.
- ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا آُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ القرآن ﴿ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ الكتب التي أنزلت على الرسل من قبلك ﴿ وَبِالْآخِزَةِ ﴾ يوم القيامة وما فيها من جزاء ﴿ هُرْ يُوقِؤُنَ ﴿ نَ اللَّهُ عَلَمُونَ عَلَماً تَاماً لا شك فيه بجزاء القيامة، ويعملون بموجب ذلك العلم.
- ﴿ أُولَتِهِكَ ﴾ الموصوفون بهذه المعاني ﴿ عَلَىٰ هُدًى مِن رَبِهِمْ ﴾ مهديون موفقون ﴿ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ ) الفائزون.

1- الإيمان بالغيب، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والإيمان بكل ما جاء عن الله تعالى، واليقين بالآخرة: صفات أهل الإيمان، فشــمّر لها، وأقبل عليها، ونافس أهلها تكن حقيقاً بهداية الله تعالى وتوفيقه في الدارين ﴿ الْمَ ﴿ الْمَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٢ \_ العلم شرط في العمل، وفرق بين علم يكاثر به صاحبه مَنْ حوله، وعلم



يورث عملاً، ومن لم ينزل في رجاب هذا المعنى، فلا شأن له بركاب العلم! ﴿ الْمَمْ وَمُلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

" - القرآن كتاب هداية، ومن أمسك به راغباً في الخيرات وصل، وفَرْقٌ بين تال يسرد حرفه، ويجتهد في بلوغ نهايته، وتال تستوقفه آياته، وتستولي على مشاعره، وتفيض عليه بالعمل والبناء ﴿ ذَلِكَ ٱلۡكِ تَلْكَ الۡكِ تَلْكَ لَا رَبُّ فِيهِ هُدًى لِلْمُنْقِينَ اللّٰ ﴾. الهداية لا تأتي من خلال القراءة المجردة، وإنما تأتي من خلال التدبّر والعمل.

٤ - كل كتب البشر إذا لم تستق من هذا المعنى الصافى، وإلَّا فهي من الريب الذي يجب أن تنأى عنه ﴿ ذَلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَارَیْبَ فِیهِ هُدَى الْمُنَقِینَ ﴿ ثَلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَارَیْبَ فِیهِ هُدَى الْمُنَقِینَ ﴿ ثَا اللهِ اللهِ الله الكتب إلیه.

٥- كل مواطن الخير التي تريدها من الهداية هي في رحاب هذا المَعِيْن ﴿ ذَلِكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

7 ـ بقدر ما في قلبك من تقوى بقدر ما تجد من هدايته ﴿ ذَلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَارَيۡبُ وَفِي بقدر ما تجد من هدايته ﴿ ذَلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَارَيۡبُ فِيهِ هُدَى لِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تعالى وقم بحقها خطيئة تحول بينك وبين مباهج هذا النعيم، وعظم شعائر الله تعالى، وقم بحقها من الإجلال؛ وسترى كيف تجري الهداية في كل شأنٍ من حياتك!

٧ ـ المعاصي حائل بينك وبين استلهام هدايات هذا الكتاب ﴿ ذَلِكَ ٱلۡكِتَابُ الۡكَابِ ﴿ ذَلِكَ ٱلۡكِتَابُ لَارۡبَٰتُ وَإِذَا لَم تَجَدُ



روحك وتعرف طريقك وتستلهم هذا المعنى، فإنّ بينك وبين تلك الأماني عوائق تحتاج إلى إزالة.

٨ـ كمال قدرة الله تعالى ﴿ ذَلِكَ ٱللَّهِ عَلَى ﴿ ذَلِكَ ٱللَّهِ عَلَى لَهُ اللَّهِ فِيهِ هُدَى لِلْمُنْقِينَ ﴿ ثَالَ ﴾ يفتتح كتابه بهذا التحدي المثير ﴿ ذَلِكَ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ فِيهِ ﴾ ومن تاريخ ذلك النزول إلى يومنا هذا لم يستطع معارض في الأرض أن يدعي حوله استفهاماً ليس له جواب، ويتقدم العلم ويثري ساحات الكون، ولا يزيدك القرآن إلَّا إعجاباً.

10 هناك ضرورة قصوى لافتتاح الأمة مشاريع لهدايات هذا القرآن، والإفادة منه في واقع الحياة ﴿ ذَلِكَ ٱلۡكِتَبُ لَارَيْبُ فِيهِ هُدَى لِآمُنَقِينَ ﴿ وَهُو واجب أهل العلم وحملة الأفكار وصانعي الحياة. ما لم يتحوّل هذا القرآن إلى كتاب هداية ستظل أجيال الأمة تحفظ نصوصاً لا تدرك معانيها، وتصرف على هذا الحفظ أوقاتاً وأموالاً، وهي وإن كانت في حفظ أصل يجب المرابطة في ساحاته؛ إلّا أن استثمار هذا الأصل والجهود المبذولة فيه مرهونة بصلاح قلب ذلك الحافظ، وإدراك عظمة ما فيه، وإلّا لن يبقى من هذه الجهود المصروفة على حفظ ذلك الأصل شيء.

11 \_ الإيمان بالغيب، والإذعان لله تعالى، والتسليم لأمره من أعظم علامات المتقين ﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ آلَ ﴾ والخلل في هذه القضية لدى الإنسان كفيلٌ بضياع هويته بالكلية، وأعظم ما ميّز جيل الصحابة



في تلك الحقبة من الزمن إيمانهم بالغيب، واستسلامهم للوحي، وقبولهم كل شيء يأتي من عند الله تعالى.

ويجتهد العدو اليوم في قتل هذا المعنى، وإضعافه في قلوب المسلمين قدر وسعه، وما لم ندرك أن الوحي للأمة بمنزلة الروح لجسدها، وإلا سيظل هذا المعنى ينحسر تدريجياً إلى أن تأتي اللحظة التي لا يُحتفل فيها بالوحي، ولا يقام له فيها معنى.

17 \_ عظم شأن الصلاة، وأن المقصود الأعظم منها إقامتها ظاهراً بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وباطناً باستشعار عظمة مَنْ تقام بين يديه، وليس المقصود منها الأداء الذي لا يحقق لصاحبها سوى الفراغ منها، والخروج من تبعاتها ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَمِمّاً رَزَقَنْهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ ﴾.

وتأمل قوله ﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوَةَ ﴾ إقامة روحية وشعورية ووجدانية قبل أن تكون تلك الصور التي يُهْرَعُ إليها المسلم، وهو ينتظر التسليم منها بفارغ الصبر.

17 ـ هذه هي الصلاة التي جعلها الله تعالى فاصلاً بين الكفر والإيمان «العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاةُ، فمن تركها فقد كفر» (۱)، وهي أول عمل تُسأل عنه بين يدي الله تعالى يوم القيامة، وهي الفريضة التي ودّع النبي الله الدنيا، وهو يردّد «الصلاة الصلاة» (۱)، ومثلها حقيق بالإجلال والعناية والاهتمام، ومَنْ قامت له صلاته قام له كل شيء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (٤٦٤) والترمذي (٢٦٢١) وابن ماجه (١٠٧٩) وأحمد (٢٢٩٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٥١٥٦) وابن ماجه (٢٦٩٨).



١٥ ﴿ وَمِمَّا رَزَقَتْهُم م يُنفِقُونَ ﴾ حين تنفق فإنك لا تنفق من مالك، ولا تهب من شيء خاص بك، فلا تَمْنُنْ على ربك بذلك، إنما تنفق من مال الله تعالى الذي أعطاك، ورزقك إياه، ودفع به حاجتك.

17 ـ الإنفاق تخليصٌ لصاحبه من الشحّ والبخل وسيِّء الأخلاق، وتدريبٌ للنفس على البذل والعطاء، وتأهيلٌ لها على فضائل الأخلاق والأعمال ﴿ وَمَمَّا رَزَقَنْهُمُ يُنفِقُونَ ﴾.

1۸ ـ أنخ مشاعرك بباب هذا المعنى الكبير ﴿أَوْلَتِكَ عَلَىٰ هُدَى مِن رَبِهِم ۖ وَأَوْلَتِكَ عَلَىٰ هُدَى مِن رَبِهِم ۗ وَأُوْلَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوكَ ﴿ فَ هَذَه تَزَكَية مِن رَبِك، وليست تَزكية أحد من العالمين! وإذا انتظمت في الطريق ذاته كنت حقيقاً بهذا المعنى الكبير في الحياة.



إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ سَوَآهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُنَ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَّا عَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا أَنُوۡمِنُ كَمَا عَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ أَلَاۤ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَا أَهُ وَلَكِن لَا يَعَلَمُونَ اللَّ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَتْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللهُ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَكُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ (الله الله الله عنه المستروا الضَّلالة بالهدى فما ربحت يِّجَنَرَثُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اللهُ



## التفسير کی۔

- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالله تعالى ممن سبق في القدر أنهم لن يؤمنوا كأبي لهب ونحوه ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ ﴾ وعظتهم وذكَّرتهم بأمر الله تعالى ﴿أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ ﴾ لم تعظهم، ولم تذكِّرهم ﴿لَا يُؤْمِنُونَ ﴿نَّ ﴾ لا يستجيبون لله تعالى.
- ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ ﴾ طبع ﴿ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ فلا يعقلون الحق ﴿ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾ فلا يسمعون الحق سماع استجابة وقبول ﴿ وَعَلَىٰ أَبْصَلُوهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ فلا يبصرون الحق مع وضوحه ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ آلنار وسخط العزيز الجبار.
- ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ أي مـن المنافقيـن ﴿ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ بألسنتهم ﴿ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ حقيقة وصدقاً.
- ﴿ يُخَدِيعُونَ اللّهَ وَالّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بإظهار الإيمان وإبطان الكفر ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلّا أَنفُسَهُمْ ﴾ بهذه الأفعال ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ أَنفُسَهُمْ ﴾ بأن ضرر هذه الأفعال وعاقبتها عليهم.
- ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾ شك ونفاق ﴿ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾ شكًا ونفاقاً وكفراً
   ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ ﴾ قاسٍ موجع ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ إِنَا ﴾ بسبب كذبهم.
- ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ بالنفاق والكفر والمعاصي ﴿ قَالُوا اللَّهُمَ لَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ.
   إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ أصحاب الحق والإصلاح في الأرض.
- ﴿ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ ﴾ في الحقيقة والواقع ﴿ وَلَكِكِن لَا يَشْعُهُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ بفسادهم وضلالهم.



- ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ ﴾ كإيمان الصحابة
   ﴿ قَالُوا أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءُ ﴾ صحابة رسول الله ﷺ بزعمهم ﴿ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ ﴾ في الحقيقة ﴿ وَلَكِن لَا يَعَلَمُونَ ﴿ آَلَ ﴾ سفههم وضلالهم.
- ﴿ وَإِذَا لَقُواْ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ في مكان ﴿ قَالُواْ ءَامَنَا ﴾ بالله تعالى ﴿ وَإِذَا خَلَوْا إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ أي على الكفر إِنَّا مَعَكُمْ أَي على الكفر ﴿ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ أي على الكفر ﴿ إِنَّمَا خَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ إِنَّهَ ﴾ بهذا الدين، أو بالمؤمنين.
- ﴿ أَللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ بتزيين عملهم الباطل، وعمى قلوبهم عن الحق
   ﴿ وَيَسُدُّهُمُ ﴾ يزيدهم ﴿ فِي طُغْيَنِهِمْ ﴾ تجاوزهم على الحق ﴿ يَعْمَهُونَ ﴿ آَلُهُ ﴾ يتحيَّرون ويتردَّدون.
- ﴿ أُوْلَتِكَ ﴾ أي المنافقون الموصوفون بتلك الصفات ﴿ الَّذِينَ اَشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِاللَّهُ بَاللَّهُ الشَيطان ﴿ فَمَا رَجِحَت اللهُ تعالى ضلالة الشيطان ﴿ فَمَا رَجِحَت يَجْدَرَتُهُمْ ﴾ التي باعوا فيها هدى الله تعالى، واشتروا بها الضلال ﴿ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ اللهِ المحق.

١- الواجب على الداعية سلوك السبل كافة في دعوته، وأنّ عليه البلاغ بكل حال، وإن كان جرى في القدر أن مَنْ يدعوهم لا يسلمون أو لا يستجيبون؛ لأنه لا سبيل له إلى معرفة ذلك ﴿إِنَّ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

٢ هذه الآيات ليست حكماً عاماً في جميع الكفار، وإنما في حق أقوام مخصوصين من الكفار، وإنّا في الأصل على الكفر من الكفار، وإنّا ألذِيكَ كَفَرُواْ سَوَاءً عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ الله على الكفر والضلال ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ سَوَاءً عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ الله ﴾.



٣ - القلب والسمع والبصر منافذ الهداية؛ وإذا سُدت لم ينتفع منها الإنسان بشيء، ومن كمال عقل صاحبها أن يجتهد غاية وسعه في حياتها، وأن يحول بينها وبين موانع التوفيق، وعليه أن يسأل ربه طويلاً أن يجعل هذه الجوارح موارد للخيرات ﴿ خُتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشَنُوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧٧٠٠.

٤ \_ سبب الخذلان من صاحبه، وكل إنسان مسؤول عن بداية الطريق، وعلى ربه النهايات ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠ ﴾ فهم الذين كفروا أولاً، وإنما خُتم على قلوبهم، وحُجبت عنهم موارد التوفيق، لسعيهم في الضلال، وحرصهم على مجانبة الحق، وهذه سُنَّةٌ في كل مَنْ أعرض عن وحي الله تعالى، وتجنب الطريق في وقت قربه، وتمنّاه بعد فوات الأوان.

٥ ـ المنافقون أخطر أعداء الدين، وأشدهم ضرراً عليه؛ فقد وصف الله تعالى المتقين في بداية هذه السورة بأربع آيات، والكفار بثلاث، والمنافقين بثلاث عشرة آية، ومن كمال فقهك أن تدرك خطر عدوك، وتضع له من التدبير على قدر ما عُنِيَ به القرآن.

٦ \_ الأصل في المنافق التلوّن وعدم الوضوح، وإذا رصدت هذا المعنى رأيته في فئام ممن هم حولك ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞﴾.

٧ - لا عبرة بأقوال كثيرين ما لم يصدقها واقع العمل ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَـا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞﴾ ما أكثر الدعاوى التي تحتاج إلى براهين! من السطحية أن تحكم على إنسان من خلال مقولةٍ في عُرْض الطريق.

٨ - فساد الظاهر فرعٌ عن فساد الباطن، وإذا رأيت من يلبس جلباب النفاق، فاعلم أن الضلالة قد بلغت مداها في قلبه، نعوذ بالله تعالى من الخذلان ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ فَزَادَهُمُ أَللَهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠٠ ﴿.



٩ ما كل مدع قولاً صادقٌ في دعواه، وكم من مدع الإصلاح وهو العقبة الكؤود في طريقه ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ ومن كمال علمك ألا تعطي أذنك لكل متحدث؛ فإن آفة التناقض والتلون هي دأب النفاق في كل وقت.

١٠ لا فرق بين المريض الذي يستكره لذيذ الطعام مع جماله، والمنافق الذي يُعْرِضُ عن الوحي على الرغم من كماله ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ لَعُرْضُ عن الوحي على الرغم من كماله ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْمِ لَعُرْضَهُ وَبِأَلْمَوْمِ لَعُلْمَهُ وَالْآخر يستكره الوحي ويدفعه كذلك لمرضه وعلّته.

11 ـ أعظم الأمراض أثراً وأكثرها خطراً على صاحبها أمراض القلوب، وكم من معلولٍ في جسده يتقلّب في جنان الرحمن! وكم من معلولٍ في قلبه موعود بأسوأ الخواتيم ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ اللهُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ اللهُ اللهُ

17 ـ النهايات موكولة بالبدايات، وما كانت الأمراض لتتلبسهم لولا أصلها المُتَجَذِّر في قلوبهم ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ فَي قَلُوبِهِم مَرَضُ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ فَي قَلُوبِهِم مَرَضُ فَرَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ عِمَا كَانُواْ المُتَافِقَا اللهُ اللهُ

ازمة الأمة وفساد مشاريعها وضياع مستقبلها أثر من عمل النفاق والمنافقين
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١٠٠٠.

١٤ قلب الحقائق، وتغيير الموازين جزء من معركة الباطل مع الحق ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ المعركة الحقيقية معركة مفاهيم.

١٥ ـ غالب ما يدور في الإعلام هو الجزء التطبيقي لمفاهيم النفاق ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿ اللهِ عَمل، وإفساد باسم الإصلاح، وفوضى تعم العالم باسم الحضارة.



١٦ ـ الوحي هو المعيار الضابط لتقويم المفاهيم والأحداث الجارية في الواقع ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ إِذَا كَانَ المفسدون يَدَّعُون الحق فماذا بقي للحقائق؟!

١٧ \_ ادعاء الإصلاح، والسخرية، ولمز المؤمنين، والكذب، والخداع، وعدم الوضوح: من أعظم صفات المنافقين، وقلَّ أن تجد متصفاً بذلك إلَّا وله صلة بإرث المنافقين من قريب أو بعيد ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا يَحْنُ مُصْلِحُونَ الله ١٠٠٠

١٨ \_ من لوازم النفاق وصف أهـل الإيمان بقبيح الأوصاف والفعال ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا أَنْؤُمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَاهُ ۚ أَلَاۤ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآةُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ الله الله وكل ما تسمع اليوم في وسائل الإعلام إنما هو بعض سمات المنافقين وأوصافهم.

١٩ ـ تزكية النفس ومدحها جزء من المساحات المظلمة في عالم النفاق ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ ۖ أَلآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَاكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الكِّبْرِ، والتزكية جزء من نبت السوء عند هؤلاء.

٢٠ \_ التلوّن بضاعة النفاق ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّامَعَكُمْمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ ﴾ ومن كمال عقلك أن يلازم الصفاء سيرتك، ويكون طبعاً لك مع الأيام.

٢١ ـ للنفاق جماعة، ولكل حزب من يمده من أعوان، ومغالبة هؤلاء لا تأتي إلَّا من خلال جهود جماعية منظمة تأتي على فسادهم، وتجتتّ أفكارهم وخططهم ومؤامراتهم ﴿ وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِم قَالُواْ إِنَّامَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُزِءُونَ ﴿ الْ



٢٢ - إذا سمعت من يتبنى منهجاً منحرفاً، أو رأياً شاذاً، وهو صالح في أصله، فقد وقع في شَـرَكِ النفاق دون وعـي ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَطِينِهِم قَالُوا إِنَّا مَعَكُم إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُ زِءُونَ ﴾ ذلك الذي أصابه جزء من وحي الشياطين.

٧٤ - ﴿ الله يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمْدُهُمْ فِي طُغْيَننِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَ الله عَلَى الله المنافقين، والموقوف في طريقهم، ومقاومة أفكارهم، واجتثاث مشاريعهم، مهما بلغ كيدهم، وتفوقت مقوماتهم، ومن كان الله تعالى معه فهو أحق بالنصر والغلبة في النهاية.

٢٥ - استشعار معية الله تعالى في كل معركة يديرها صاحب الحق في مقابل الباطل مددٌ لتحقيق آماله التي يعيش من أجلها ﴿ أَللَّهُ يُسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَنكُدُهُمْ فِي طُغْيَننِهِمْ
 يَعْمَهُونَ (١٠٠٠) ﴾.

٢٦ من سوء التوفيق للإنسان أن يستبدل بهدى الله تعالى ضلال الشياطين
 أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَاةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت بِجَنَرتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا



مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلُهُ. ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُبْصِرُونَ اللهِ صُمَّ أَبَكُمُ عُمَّى فَهُمْ لَا يُرْجِعُونَ اللهِ أَوْكُصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَلِيَعُهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَلِفِرِينَ اللهُ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَنْرَهُمْ كُلِّمَا آضَآهَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوَ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَٱبْصَدِهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاةَ بِنَآةً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآةً فَأَخْرَجَهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ فَكَا تَجْعَـ لُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ، وَادْعُوا شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَأَتَّقُوا النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِذَتْ لِلْكَفِرِينَ اللَّهِ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تَكَرَةٍ رِّزْقًا فَالُواْ هَنذَا اللَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُورَجُ مُطَهَّارَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَدادُونَ ٥



## \* التفسير > التفسير

- ﴿مَثَلُهُمْ ﴾ أي المنافقين في حالهم ووصفهم ﴿كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ كان في ظلمة، ثم أوقد ناراً لتزيل ظلامه ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ﴾ انكشف ظلام المكان، وتحقق له النور الذي يريد ﴿ذَهَبَ ٱللهُ بِنُورِهِمْ ﴾ فطفئت تلك النار ﴿وَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ الله وعادوا في الظلام متحيِّرين، لا يبصرون شيئاً من حولهم.
  - ﴿ صُمْمُ ﴾ عن سماع الحق ﴿ بُكُمْمُ ﴾ عن النطق به ﴿ عُمْیٌ ﴾ عن رؤیته ﴿ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ لَكُنْ ﴾ لا يتمكَّنون من الرجوع إلى الحق.
- ﴿ أَوْكُصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ أو مثله محمثل مطرٍ نازلٍ من السماء ﴿ فِيهِ ظُلُمَتُ ﴾ ظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة المطر ﴿ وَرَعْدُ ﴾ صوت السحاب ﴿ وَبَرْقُ ﴾ الضوء اللامع المنبعث من السحاب ﴿ يَجَعَلُونَ أَصَلِيعَهُم فِي السَّالِي فَي الْمَوْتِ ﴾ يفعلون ذلك خوفاً من الموت ﴿ وَاللّهُ مُحِيطُ بِالْكَيْفِينَ ﴿ اللّهِ عَجزونه في شيء.
- ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُ كُلَمَا أَضَاءَ لَهُم ﴾ البرق ﴿مَشَوْا فِيهِ ﴾ في الطريق ﴿ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴾ توقفوا عن المشي ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللّهُ ﴾ لو أراد ﴿ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ ﴾ فلا يسمعون شيئاً ﴿ وَأَبْصَارِهِمْ ﴾ فلا يبصرون شيئاً ﴿ وَأَبْصَارِهِمْ ﴾ فلا يبصرون شيئاً ﴿ وَأَبْصَارِهِمْ ﴾ فلا يبصرون شيئاً ﴿ وَإِنْ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إَنْ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنْ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنْ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنْ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَقَدِيرٌ ﴿ إِنْ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَقَدِيرٌ ﴿ إِنْ اللّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَقَدِيرٌ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَقَدِيرٌ اللّهَ عَلَىٰ كُلُونُ اللّهُ عَلَىٰ كُلِ اللّهُ عَلَىٰ كُلُونُ اللّهُ عَلَىٰ كُلّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلُونُ اللّهُ عَلَىٰ كُلّهُ اللّهُ عَلَى كُلّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلُونُ اللّهُ عَلَىٰ كُلّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلّ اللّهُ عَلَىٰ كُلُونُ اللّهُ عَلَىٰ كُلُونُ اللّهُ عَلَىٰ كُلُونُ اللّهُ عَلَىٰ كُنّا اللّهُ عَلَىٰ كُلُونُ اللّهُ عَلَىٰ كُلُونُ اللّهُ عَلَىٰ كُلُونُ اللّهُ عَلَيْ لُلّهُ عَلَىٰ كُلُونُ اللّهُ عَلَيْ لَهُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَا عَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ عَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَ

هذان مثلان ضربهما الله تعالى للمنافقين: مثلٌ ناري، ومثلٌ مائي.

فالمثل الناري: كمن أوقد ناراً ليستضيء بها، فلمّا سطع نورها، وظن أنه منتفع بها، انطفأت فذهب ضوؤها، وبقى ما فيها من إحراق.



والمثل المائي: أنّ المطر مثل للقرآن، وصوت الصواعق مثلٌ لما فيه من الزواجر، وضوء البرق مثلٌ لظهور الحق لهم في بعض الأحيان، وسلدُ آذانهم من شدة الصواعق مثلٌ لإعراضهم عن الحق، وعدم استجابتهم له.

وفي كلا المثلين لم يستفيدوا شيئاً، ففي المثل الناري لم يستفيدوا غير الظلام والإحراق، وفي المثل المائي لم يستفيدوا غير إزعاج الرعد وترويع البرق والمطر، نعوذ بالله تعالى من الخذلان.

- ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ﴾ وَحِّــدُوه، وامتثلوا أمــره ونهيه ﴿ الَّذِى خَلَقَكُمُ ﴾ أوجدكم من العــدم ﴿ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ وخلق الذيــن من قبلكم ﴿ لَعَلَّكُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل
- ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا ﴾ مستقرة للانتفاع ﴿ وَٱلسَّمَاةَ بِنَآةَ ﴾ سقفاً ﴿ وَٱنزَلَ مِنَ ٱلشَّمَاةِ مِنَا ٱلْخُمُ ﴾ تأكلونه ﴿ وَٱنزَلَ مِنَ ٱلشَّمَاةِ مَآةً ﴾ مطراً ﴿ فَأَخْرَجَهِهِ مِنَ ٱلشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ تأكلونه وتنتفعون به ﴿ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَنْدَادًا ﴾ شركاء في العبادة ﴿ وَٱنتُمُ تَعَلَمُونَ ﴿ وَلَا مَالُكُ لَهٰذَا الكون سواه.
- ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبٍ ﴾ في شك ﴿ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾ من القرآن ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ ۦ ﴾ أي هاتوا سورة واحدة تعارضون بها كتاب الله تعالى ﴿ وَادْعُوا شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي أناساً يشهدون معكم على أن هذه السورة مماثلة لما في القرآن ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ آَ ﴾ في دعواكم.
- ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا ﴾ لم تستطيعوا أن تأتوا بها ﴿ وَلَن تَفْعَلُوا ﴾ لن تستطيعوا
   ذلك ﴿ فَاتَـ قُوا ٱلنَّارَ ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذابها وقاية ﴿ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ﴾



حطبها ﴿ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ كلما ألقوا فيها زادت اشتعالاً ولهيباً ﴿ أُعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ الله تعالى.

• ﴿ وَبَشِرِ ﴾ يَا أَيْهَا الرسول ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بقلوبهم ﴿ وَعَكِمُوا الشَّكَلِحِنْتِ ﴾ بجوارحهم ﴿ أَنَّ لَهُمْ جَنَّنَتٍ ﴾ بساتين جامعة لكلِّ النَّعَم ﴿ بَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُوْقُوا مِنْهَا ﴾ من الماء واللبن والعسل والخمر ﴿ كُلَمَا رُوْقُوا مِنْهَا ﴾ اطعموا من تلك الجنات ﴿ مِن ثُمَرَةٍ رِّزْقًا ﴾ نوع من أنواع الثمار ﴿ قَالُوا هَلَا الّذِي رُوْقَنَا مِن قَبْلُ ﴾ من جنسه وعلى وصف ﴿ وَأَتُوا بِهِ ء ﴾ بالرزق ﴿ مُتَشَبِهًا ﴾ في الجنة ﴿ أَزْوَجُ مُطَهَرَةً ﴾ في الجنة ﴿ أَزْوَجُ مُطَهَرَةً ﴾ في الخلق والأخلاق ﴿ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا ﴾ في الخلق والأخلاق ﴿ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ماكثون مقيمون.

1- من أعظم العقوبات أن يسلبك الله تعالى الهداية والتوفيق ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الله تعالى الهداية والتوفيق ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الله النَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ، ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَلا يَبُورِهِمْ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَلا يَبُورُونَ الله من يُبْصِرُونَ الله النور وقت الظلام، فلم يكن لهم من ذلك شيء.

٢ ـ مِنْ عاجل السوء أن ترى مضائق الزمان تحيق بك، شم لا تعدها من آثار المخالفة ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ وَهَبَ ٱللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ كم من مكاسب ذهبت عنهم في عرض الدنيا وهم لا يشعرون.

٣ ـ كل خسارة تنالك في الطريق هي من ظلام الجوارح ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى اَسْتَوْقَدَ
 نَارًا فَلَمَا آضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ. ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَنتٍ لَا يُبْضِرُونَ ﴿



هـ لا تفرح بعاجل بهيج ما لم تستثمره في الطريق ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ وَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ الله بعض المباهج قد تكون استدراجاً.

٣ عبادة الله تعالى أعظم المقاصد من خلق الإنسان ﴿ يَـٰاَأَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وقد مرَّ بك أن العبادة ليست تلك الصورة التي تُؤدَّى في المسجد وتنتهي فيه، بل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

٧ - صياغة الأرواح، وتأهيل النفوس لحقائق الحياة هي الغاية التي أرادها الله تعالى من العبادة في الأرض ﴿ يَآأَيُّهَا النّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن وَعَلَى مَن العبادة في الأرض ﴿ يَآأَيُّهَا النّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمْ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن وَبَالَى مَن العباد وبرامج رياضية طويلة الأمد، وتسلّق للجبال في مقابل تهافت الروح إلى أقصى مدى.

٨ ـ من كمال عقلك وتوفيقك أن تمد نظرك للكون متأملاً معتبراً ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عَمِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ أَلَا تَجْعَـلُواْ بِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعَلَمُونَ ﴿ آَنَ ﴾.

9 - التوحيد أعظم الغايات وأهم الأولويات ﴿ فَكَلَا تَجَعَلُواْ لِللَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعَلَمُونَ ﴾ فتعاهد قضايا التوحيد في قلبك، وانظر لمتانة قوى التوكل والاستعانة والاستعانة والاستعادة بالله تعالى في زمن الفتن والأزمات تعرف قَدْرَهَا وتدرك مستواها.



١٠ ﴿ فَكَلا تَجْعَلُوا لِللَّهِ أَندادًا وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ تتهافتون عليهم بقلوبكم
 ومشاعركم، وتمنحونهم ما لله تعالى.

11 - ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُوا لِللَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ تعظمون أمرهم على أمر الله تعالى، وتقدّمون حبهم على حبه، ومراضيهم على مراضيه.

17 - ﴿ فَكُلاَ بَجِعَكُواْ لِللّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ليست أصنام الجاهلية وأوثانها فقط، بل أصنام اليوم وأوثانه! قصة أولئك كانت في حجر يعبد، وقصة كثيرين في واقع الناس اليوم في عادة يحكّمها على غير منهج الله تعالى، ومخلوق يهب له من العبادة ما هو حق لله تعالى، وتجده مسلماً في الأصل، وعبداً في الوقت ذاته لمخلوقين، وعادات وتقاليد ما أنزل الله تعالى بها من سلطان!

١٣ ـ صراع الشُّبَه وإسقاطها يأتي من خلال الدليل والحجة والبرهان ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهكَ آءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّه إِن كُنتُمْ صَدْدِقِينَ ٣٠٠٠.

١٥ - كتاب الله تعالى هو أعظم الآيات البيّنة الدالة على صحة هذه الرسالة، وهو مادتها التي يعجز العربي الفصيح أن يأتي بسورة واحدة تضاهي بعضاً مما فيه ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا فِي مُورَةٍ مِن مِثْلِهِ وَادَّعُوا شُهكَدَا عَكُم مِن دُونِ اللّه إِن كُنتُمْ صَدْقِينَ آنَ ﴾ ومهما بلغ العلم سيظل قاصراً أن يعارض



هذا الوحي بشيء! وهذا أحد التحديات التي يجب أن يجابه بها دعاة الإلحاد في مثل هذا الزمان.









## التفسير ١٠٠٠

• ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي ٤ أَن يَضْرِبَ مَشَلًا مَّا ﴾ أيّاً كان هذا المثل الذي يضربه الله تعالى ﴿ بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ سواء كان هذا المثل صغيراً كالبعوض، أو



ما فسوق البعسوض فسى الصغسر ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بسالله تعالى ﴿ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ﴾ أي المثل ﴿ أَلْحَقُّ مِن زَّيِّهِمْ ﴾ فيؤمنون به ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا ﴾ لماذا ضرب الله تعالى هذا المثل؟! يقولون هذا على وجه الاعتراض والحيرة والتـردد ﴿ يُضِلُّ بِهِـ، ﴾ بهذا المثل ﴿كَثِيرًا ﴾ عـن الحق لكفرهم به ﴿ وَيَهْدِى بِهِ - كَثِيرًا ﴾ من المؤمنين لتصديقهم به ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ \* ﴾ بالمثل ﴿إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٠٠ الخارجين عن طاعته.

- ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَاللَّهِ ﴾ ما أخذه الله تعالى عليهم فيما بينهم وبينه تعالى من توحيده وعبادته، وما بين بعضهم بعضاً من العهود ﴿مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ - ﴾ توكيده عليهم ﴿ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ ﴾ في حقوق الله تعالى، أو حقوق رسله، أو حقوق المؤمنين ﴿وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بالكفر والمعاصي ﴿أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ﴾ في الدارين.
- ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللهِ ﴾ أي ما كان لكم أن تكفروا بالله تعالى ﴿ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا ﴾ لم تكونوا شيئاً ﴿ فَأَخْيَاكُمْ ﴾ أوجدكم من العدم ﴿ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ﴾ عند حلول آجالكم ﴿ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾ يوم القيامة ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ للحساب والجزاء.
- ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ تتنعَّم ون بها وتنتفعون، ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ ﴾ أي قصد إلى خلق السماء ﴿ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَرَتِ ﴾ فخلقها وأحكمها وأتقنها ﴿وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ لا تخفى علىه خافية.



١- أثر الحافز في دفع النفوس إلى عناق أمانيها ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ الصَّكَلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ حُكُلَما رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقَا الصَّكَلِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْتِها ٱلْأَنْها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ قَالُواْ هَاذَا اللّه الذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَابِها وَلَهُمْ فِيها آزُوَجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيها خَلِدُونَ اللّه وَان يضعوا الحوافز فيها خَلِدُون اللّه وعلى المربّين أن يُعْنَوا بهذا الشأن، وأن يضعوا الحوافز الكفيلة بصعود مَنْ يربّونهم إلى أهدافهم التي يريدون بلوغها مع الأيام. وهذا كما يجري في كل محضن تربوي، يجري كذلك على مستوى الوظائف والأعمال التي يراد من خلالها تحقيق جملة من الأهداف والرؤى.

٢ على الدعاة والمصلحين والداعين للفضيلة تبشير الناس، وبث روح التفاؤل والأمل في نفوسهم ﴿وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى وَالأَمل في نفوسهم ﴿وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا وَلَهُمْ حَكَمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُواْ هَلَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِء مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيها آزَوَجُ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴿ وَهُمْ وَمِهَا لَكِير.
حاجة الناس إلى شيء كحاجتهم إلى هذا المعنى الكبير.

" \_ القرآن منهج حياة، والأمثلة التي يسوقها في ثناياه وسيلةٌ لتقريب الأفكار والمفاهيم، والمؤمن يحتفي بكل حرفٍ من الوحي، ويُعْنَىٰ به، ويستفيد منه، ويُجْرِي أثره على حياته، وكم يجري هذا الاحتفاء مع إنسان في حرف تجربة فكيف بحرف وحي ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَا الدِينَ عَنْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَها فَا الدِينَ عَنْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَها فَا الدِينَ عَنْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَها فَا الدِينَ عَنْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَها فَا الدِينَ عَنْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَكَما فَوْقَها فَا الدِينَ عَنْ إِيهِمْ ﴾.

٤ ـ الاستسلام للوحي، والتسليم بما فيه أثرٌ من آثار إيمان الإنسان، ودليلٌ عليه ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعُ لَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِم ﴾ وإذا وجدتَ من نفسك



إقبالاً على هذا المعنى وتعظيماً له فاحمد الله تعالى، وإذا وجدت امتعاضاً في قلبك، أو لم تطاوعك نفسك، فأدركها قبل الفوات.

المعارضون للوحي، المخالفون له، المثيرون للشبه حول أحكامه من جملة الضالين عن الطريق ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللّهُ بِهَاذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِـ الطريق ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ اللّه الله يَعِيدَ ﴾ ولو وُجِدَ الله على الإيمان في قلوبهم لأذعنوا لأمر الله تعالى، وأقبلوا إليه مستسلمين.

٦- من أعظم علامات الانحراف نقض العهود التي بين الإنسان وربّه، وبين الإنسان وسائر الخلق! وكم من عهد أقام له المؤمن شأناً، وتحرّج من مخالفته! وكم من عهد وطئته قدم الانحراف، فلم يُقم لله تعالى فيه وزناً! وما أكثر الصور وما أقل العبر! ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللّهِ مِن بَعْدِ مِيتَنقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا آمَرَ ٱللّهُ بِهِ الذي يُوصَلَ وَيُقْسِدُونَ فَى ٱلْأَرْضِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ آلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٧ ـ قطع الأرحام وصلات القرابات من دلائل الفســق وعلامات سوء التوفيق،
 وقلَّ أن تجدَ قاطعاً لرحمه موفَّقــاً لبرِّ وخيرٍ ﴿ وَمَا يُضِـلُ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ﴿ ثَالَا اللهِ عِنْ بَعْدِ مِي تُقِدِ وَيَقْطَعُونَ مَا ٓ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُقْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ أُولَئَمْ كُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ آَ ﴾.

٩ ـ من مباهج الوحي عنايته ببناء المفاهيم والأفكار، وتقويم صحتها من خطئها،



ألا تراه هنا بين مفهوم الخسارة الحقيقية ومظاهرها ﴿ اللَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِدِه وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اللَّهِ مِن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

١٠ مفاهيم الفوز والإخفاق، والربح والخسران، إنما تؤخذ من الوحي، وما عدا ذلك من المفاهيم والتصورات لا قيمة لها في واقع الحياة ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ وَيَقطّعُونَ مَا آمَرَ ٱللّهُ بِهِ آن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَكُمْ لَا يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَكُمْ لَا شَأْنُ لها بها في الحقيقة.

١١ - كلما كثرت دلائل الحقائق كان نكرانها بعد ذلك بشعاً قبيحاً ﴿ كَيْفَ تَكُمُ ثُمَّ اللَّهِ وَكُنتُمُ أَمُواتًا فَأَخْيَاكُمُ ثُمَّ الْمِيتُكُمُ ثُمَّ الْمَقِيدِ كُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجَعُونَ إِلَيْهِ وَكُنتُمُ أَمُواتًا فَأَخْيَاكُمُ ثُمَّ الْمَيْدِ اللَّهِ وَكُنتُم أُمُواتًا فَأَخْيَاكُمُ ثُمَّ الْمَيْدِ اللَّهِ وَكُنتُم ثُمَّ الْمَيْدِ اللَّهِ وَكُنتُم ثُمَّ الْمَواتَ اللَّهُ اللَّهِ وَكُنتُم أُمُواتًا فَأَخْيَاكُم ثُمَّ الْمَواتِ اللَّهِ وَكُنتُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَ

١٢ من دلائل الخذلان ألَّا تكفي الأدلة رغم وضوحها في إقناع المخالفين والمعرضين ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَا فَأَخْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ الْمَيْدِيكُمْ شُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِلَى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٣ - كل من لم يكفِ دليل الوحي في إقناعه فلن يجد ضالته في شيءٍ بعد ذلك
 ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُحِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
 ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾.

١٤ ـ الأصل في الأشياء الحل والإباحة، فكل ما خلق الله تعالى في الأرض فهو حلال مباح الانتفاع، وفي هذا المعنى من سعة الشريعة وسماحتها ما يلجم فم كل ناعق زاعم ضيق الإسلام، وانحصاره عن تلبية احتياجات الإنسان الضرورية فقط



﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّ لَهُنَ سَبْعَ سَمْعَ اللَّهُ اللّ

10 ـ الإنسان أصل في هذا الكون، وعليه تقع تبعات الغايات الكبرى، وله سُخِّرت هذه المعالم ليقوم بعمارة الأرض، والاستخلاف فيها كما أراد الله تعالى لله ﴿ هُوَ اللَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى السَّكَمَاءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوْتٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ السَّكَمَاءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوْتٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

\* \* \*





وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهُ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَّيْكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ عَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآيِهِم فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنَّهُونَ اللَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرينَ اللهُ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نُقْرَبَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۖ اللَّهِ مِنْ الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَيْثُ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌّ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِينِ اللَّ فَنَلَقَيْنَ ءَادَمُ مِن زَيِّهِ عَكِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ, هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ



# \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَ عِكَةِ إِنِّ جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةَ ﴾ يخلف بعضهم بعضاً، قرناً بعد قرن، وجيلاً بعد جيل ﴿قَالُوۤا ﴾ أي الملائكة: ﴿أَيَّعَلُ فِيهَا ﴾ بالشرك والمعاصي ﴿وَيَسْفِكُ فِيهَا ﴾ بالشرك والمعاصي ﴿وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ﴾ بالقتل. وسؤالهم هذا سؤال استعلام عن الحكمة من هذا الخلق، مع وجود هذه العوارض، لا سؤال اعتراض، وقالوا ذلك إما لعلم بلغهم، أو لما عرفوه من طبيعة الإنسان، أو من تجارب سابقة ﴿وَنَعَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ﴾ ننزِّهك عما لا يليق بك ﴿وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ نعظمك بصفات الكمال والجلال ﴿قَالَ ﴾ الله تعالى: ﴿إِنِّ أَعْلَمُ ﴾ بما في خلافة آدم من المصالح ﴿مَا لَا فَعُلَمُونَ ﴿نَ ﴾ من ذلك.
- ﴿ وَعَلَمَ ﴾ الله تعالى ﴿ ءَادَمَ ٱلْأَسَمَآءَ كُلَّهَا ﴾ اسم كل دابة، وكل طير، وأسماء جميع المخلوقات ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ ﴾ عرض تلك الأسماء ﴿ عَلَى الْمَلَيْكِةِ فَقَالَ ﴾ الله تعالى: ﴿ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَآءِ هَـَوُلآءٍ ﴾ المسميات التي عرضتُها عليكم، وأنتم تعرفونها من قبل ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ آَ ﴾ في قولكم إنكم أفضل من آدم.
- ﴿ قَالُواْ سُبْحَانَكَ ﴾ أي ننزهك من كل نقص ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ﴾ أي تفضّلت علينا بعلمه ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بكل شيء ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴿ أَنَّ الْعَلِيمُ ﴾ في تدبير أمرك وخلقك.
- ﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى: ﴿ يَكَادَمُ أَنْبِتُهُم بِأَسْمَآ بِهِمْ ﴾ بأسماء هذه المسمّيات ﴿ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآ مِهِمْ ﴾ أعلمهم بها، وقصّها عليهم ﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى:



- ﴿ أَلَمْ أَقُلُ لَكُمْ ﴾ أيها الملائكة ﴿ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّهَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ لا يغيب عن علمي منهما شيء ﴿ وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ ﴾ ما تظهرون ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴿ أَنُّ اللَّهُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال
- ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَ عِكَةِ ٱسْجُدُواْلِآدَمَ ﴾ إكراماً لآدم وتعظيماً وعبودية لله تعالى ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَ عِكَ أَمرهم الله تعالى ﴿ وَلَا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴾ امتنع عن السجود ﴿ وَالسَّكُنَبُرَ ﴾ عن أمر الله تعالى ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ الله تعالى .
- ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ﴾ حواء ﴿ الْجَنَّةَ ﴾ اتخذا منها سكناً ومقراً لكما ﴿ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا ﴾ هنيئاً واسعاً ﴿ حَيْثُ شِئْتُمَا ﴾ من أيّ مكانٍ منها ﴿ وَلَا نَقْرَيا هَلَاهِ الشَّجَرَةَ ﴾ حرم الله تعالى عليهما شجرةً من شجر الجنة، الله أعلم بها ﴿ فَتَكُونا مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ آَ ﴾ العاصين بتعدي ما نُهيتم عنه.
- ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا ﴾ عـن الجنه، فيكون بمعنى نحَّاهما عنها، وأخرجهما منها، وقد يكون المراد بـ (عنها) أي عن الشجرة؛ فيكون بمعنى: أوقعهما في الزلل والخطأ حتى أكلا منها ﴿ فَأَخْرَجَهُمَا مِمّا كَانَا فِيهِ ﴾ من نعيم الجنة ﴿ وَقُلْنَا ﴾ لآدم وحواء وإبليس: ﴿ اهْبِطُوا ﴾ انزلوا إلى الأرض ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو ﴾ أعـداء لبعضكم بعضاً حتى قيام الساعة ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَ ﴾ مسكن وقرار ﴿ وَمَنَعُ ﴾ تتمتعون به ﴿ إِلَ حِينِ إِنَ ﴾ إلى انقضاء آجالكم.
- ﴿ فَلَلَقَىٰ ءَادَمُ مِن رَبِهِ عِ ﴾ ألهمه الله تعالى ﴿ كَلِمَتٍ ﴾ وهي قوله تعالى: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمُنَا ٓ أَنفُسَنَا وَإِن لَرَ تَغْفِرْ لَنَا وَرَرَّحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]



فدعا بها ﴿فَنَابَ عَلَيْهِ ﴾ قَبل توبته ﴿إِنَّهُۥ ﴾ أي الله تعالى ﴿هُوَ ٱلنَّوَّابُ ﴾ يتوب على من تاب إليه ﴿أَلرَحِيمُ ﴿آ﴾ بعباده التائبين.



١ ـ لله تعالى حِكَمٌ فيما يفعل، وما من حُكم تراه في هذه الشريعة إلّا وله حِكْمَةٌ، ومن ورائه مقاصد كبار ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَ كَةِ إِنّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجَعُكُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي آَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.
 لَكَ قَالَ إِنِي آَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

٧ ـ حِكَمُ الله تعالى تَجِلُّ عن الوصف، ولا قدرة للمخلوق على فهم هذه الحكم إلَّا فيما أفاض الله تعالى به عليه من نور الوحي ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَا عِكَمَ إِنِّ عَلَى مَن نُور الوحي ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَا عِكَمَ إِنِي عَلَى فَهُمَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحُنُ جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي آَعَلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ آنَ ﴾ فلا تتكلف ما ليس من شأنك، ولا تبحث عمّا لم تؤمر بالبحث عنه، حسبك التسليم، وإن جاء شيء بعد ذلك فهو كمال على كمال.

٣ ـ الجهل عدو الإنسان؛ وكلما قلَّ العلم ضاق صدر صاحبه، واستشكل كل شيء، وأورد عليه الشبه ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِ كَةِ إِنِّ جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجَعُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

٤ من مباهج العلم سعة أفق صاحبه، وقبوله لكل جديد، وحمل كل ما يأتي على الإمكان ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِ كَمة إِنّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ أَ



أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ أَقَلَ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ لو كان العلم حاضراً لما صار هذا الاستشكال على أمر الله تعالى.

هـ في نفس كل إنسان مكان صالح لتوظيف المعرفة، وأخذ واقعها في حياته، ولو لم يكن من ذلك إلَّا إمكانها في واقع غيره إن لم تكن ممكنة في واقعه ومساحته ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَخَن نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقدِسُ لَكَ قَالَ إِنِي قَالَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ مَا أَنكرت الملائكة ذلك لواقع علمته، ولم تتصور واقعاً صالحاً غيره.

٦- النفوس مملوءة بما سبق إليها، فإذا امتلأت بالخطأ والوهم لم تستقبل فيما بعد المعارف الصحيحة إلا بشيء من الإشكال والتردد ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَتَهِكَةِ إِنِي جَاءِلُ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِمَاءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

٧ - من أعظم علاج الأوهام المتفشية في النفوس مقارعتها بالحجج الصحيحة والأدلة الواضحة ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسَّمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَكَيِّكَةِ فَقَالَ وَالأَدلة الواضحة ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَكَيِّكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَآءِ هَلَوُلاً إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ الله قَالُولُ سُبْحَننَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا أَإِنَكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَتَادَمُ أَنْبِتُهُم بِأَسْمَآءِهِمْ فَلَمَ آ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآءِهِمْ عَلَمْ الله عَلَيْ وَمَا كُنتُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِي آعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَونِ وَٱلأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبَدُونَ وَمَا كُنتُمْ قَالَ أَلُمْ أَقُل لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّهُونِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبَدُونَ وَمَا كُنتُمْ قَالَ الله تعالى حجة.



٨ ـ النفوس الصادقة المطالبة بالحق يكفيها إزالة الشبه بالحجة والبرهان ﴿ قَالُواْ سُبْحَننكَ لَا عِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَا عَلَمْتَنا ٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّ ﴾.

٩ شهوة النفوس للتطلع إلى تَعَلُّم كل ما تجهله، ورد كل ما لا تعرفه ﴿ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴾ وهذه حِبِلَّةٌ في كل إنسان.

التساؤل حيال أحكام الله تعالى، وتَطَلُّبُ الحجج لا يقدح في إيمان صاحبه، أو يورده شبه النفاق، إلَّا إذا كان صادراً عن سوء نية ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَا إِنِي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجَعُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي ٓ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ آنَ ﴾.

١١ تكريم الإنسان والاحتفاء بـ في أبهج الصور وأكثرهـ إثارة ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَانَيْكَةِ ٱسْجُدُواْلِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَا إِبليسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى لك؟!
 أمر ربك بأن تسجد لك الملائكة؛ فما أنت صانع في إكرام الله تعالى لك؟!

17 إن الله تعالى أودع في الإنسان من القدرات والمهارات والإمكانات ما لا يمكن تصوّره، ولا يمكن أن يجعله خليفة يقوم بمصالح الكون إلَّا وقد زوّده بكل تلك المؤهلات ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا لَمُ المؤهلات ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجُعُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ أَلَا إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ عَلْمُ الدِمَآءَ وَلَكُنُ نُسَيِّحُ مِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ آمَنت بهذه الحقيقة يمكنك أن تصنع كل شيء.

١٣ إن الله تعالى هو المتفضّل عليك، وسائق نعمه إليك، ومن كمال أدبك أن تستشعر منَّته، وتعيد الفضل إليه في كل نعمة ﴿ قَالُواْ سُبْحَنْكَ لَا عِلْمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَا عَلَمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَا عَلَمَ لَنَا ٓ إِلَّا مَا عَلَمَ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ (آ) ﴾.



الاستجابة لله تعالى من أعظم علامات الإيمان ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِكِكَةِ ٱسْجُـدُواْ
 الآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسۡتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ وَكُلُ تَخلَّفُ فَي هذا المعنى دليل على ضعف الإيمان.

17 لا قعر للكبر، وما يـزال بصاحبه حتى يورده المهالك ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ السَّهُ دُواْلِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ آَنَ اللَّهُ السَّم تر إِلَى أَين أُورد الكِبْرُ هذا الشقي! ومثلك أوعى بقلبك وما يدار فيه.

10 - في كلِّ ابتلاءِ حكمةٌ، ومن كمال وعيك أن تستقبل هذه الابتلاءات بالرضى واليقين ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ اَسَكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ الجُنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا نَقْرَبَا هَلَاهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ وَقُلْنَا مِنَ الظَّلِمِينَ عَدُولًا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسَنَقَّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ ﴿ وَفَلْنَا مِنَ اللَّمِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَهُ هُو النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ وَاللَّهُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُو النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ وَقَيامه بحقوق الخلافة، أو تخلّفه عنها. من تكليف الإنسان، وعمارة الأرض، وقيامه بحقوق الخلافة، أو تخلّفه عنها.



19 ـ الخواتيم نتائج موكولة بما في القلوب ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُـدُواْلِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ إِلَا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ وَخَاتُمَـة إبليس نتيجة لما في قلبه.

٢٠ أصلُ كلِّ مخلوقٍ غالبٌ عليه ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَيْمِكَةِ ٱسْجُدُواْلِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَآ
 إِبْلِيسَ أَبِيٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَصِل خلق إبليس النار، وطبعها الطيش والكِبْرُ والعلو.

٢١ - كل ممنوع مرغوب؛ فرغم سعة مباهج الجنة لم تُغْن عن رؤية ذلك الممنوع بعين الرغبة ﴿ وَقُلْنَا يَنَادَمُ اَسْكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا بعين الرغبة ﴿ وَقُلْنَا يَنَادَمُ اَسْكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا نَقْرَبًا هَلْإِهِ الشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ﴿ وَقُلْنَا الْهَبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو ۗ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَكُم إِلَى حِينٍ ۚ الله في الدارين.

٢٧ ـ الوقوع في المعصية خسارة تجرّ صاحبها إلى مهاوي الردى ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ السَّكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبا هَاذِهِ الشَّجَرةَ فَتَكُونا مِنَ السَّكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُما وَلَا نَقْرَبا هَاذِهِ الشَّجَرةَ فَتَكُونا مِنَ السَّالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُو

٢٣ من كمال عقل المرتبي \_ أيّاً كان موقعه \_ أن يبيّن مآلات الأمور لمن يربيه،
 ويجعل المعرفة بالنتائج شيئاً متاحاً لكل من يعيش معه ﴿وَلَا نَقْرَبا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ
 فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

٢٤ مساحات المُبَاح أوسع بكثير من ضيق الممنوع ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبًا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَهِي دعوة للتعرّف على سعة الشريعة، وأفقها الكبير، وتلبيتها لحاجات الإنسان ورغباته وشهواته.



٢٥ ـ السكن والزوج والقوت والحرية إذا توافرت لإنسان في ظل مباهج الشريعة تحقّق له كل شيء ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبًا هَلاهِ ٱلشَّجَرةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ثَنَ ﴾.

77 ـ الحرية من أعظم مطالب الإنسان في الحياة ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ اَسَكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبًا هَلاهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظّلمِينَ السَّ ﴾ وقاعدة الشريعة أن الأصل في الأشياء الحِلُّ، وما عدا ذلك مما حرمته الشريعة هو استثناء من هذا الأصل.

٧٧ ـ الأصل في الإنسان البغي والعدوان، وما لم يعالِجْ ذلك بوحي، وإلَّا أرداه في أسواً العواقب ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ فِي أسوا العواقب ﴿ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شَيْحًا وَلَا نَقْرَبًا هَلَهِ وَالشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَهُ لَا مِنْ كَلُ مَا أَتيح له في الجنة ما زال يتوق إلى ذلك الممنوع.

٢٨ ـ الأصل الغالب في الإنسان مطالعة الممنوع، وشهوة المحظور، والرغبة في الولوغ في المنهيّات ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسۡكُنْ أَنتَ وَزُوۡجُكَ ٱلۡجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبًا هَلاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ مَا لَم يغالب ذلك بإيمان.

٢٩ ـ الشيطان عدوك، وهو الذي أخرج أبويك من النعيم، ولا يزال يُغْوي ذريته حتى يودي بهم إلى الخسران، فتنبّه للمعركة، وأدر شأنها بحزم ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجُنّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبا هَلاهِ الشَّجَرة فَتَكُونا مِنْ الظَّلِمِينَ ﴿ وَقُلْنَا الشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِمّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا الهَبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْنَقَلُ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ ﴿ إِلَى حِينِ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٠ لكل شيء حمى، ومن لم يتجنّب هذا الحمى وقع في معاطبه ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ السَّكُن أَنتَ وَزُوْجُك ٱلجَنّةَ وَكُلا مِنهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا



مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ثَنَّ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنَهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِلبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَعُ إِلَى حِينٍ ﴿ ثَلَى اللهِ وَهِي وَصِيةَ نبيك ﷺ: «ألا وإنَّ لكلِّ ملكٍ حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه »(۱)! نهاه عن الاقتراب وليس عن الأكل ملك ملما قرب وقع في المحظور.

٣١ ـ خلى بنفسه، وأخذ يقلّب القنوات الفضائية، وقام إلى جواله، وأخذ يعبث بشاشته، ويتوسع في مباحثه، وفرّط مراراً في قاعدة الحمى، ثم عاد شاكياً من آثار ذلك ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ الْجَنّةَ وَكُلا مِنْهَا رَعَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا نَقْرَبا فلك ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ الْجَنّةَ وَكُلا مِنْهَا رَعَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا نَقْرَبا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظّلمِينَ ﴿ قَ فَالْرَقِي مُسْنَقَلُ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ ﴿ وَمَنَا كَانا فِيهِ وَقُلْنَا الْهَبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُولًا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْنَقَلُ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ ﴿ ﴾.

٣٧ ـ كلّما عَظُمَتْ نعم الله تعالى عليك كَثُرَ حاســـدوك ﴿ فَأَرَلَهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ ۚ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ ۖ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَغُ إِلَىٰ حِينِ (الله عَلَى عَلَى الله عَلَى صاحب النعيم أن يتحصّنَ قبل فوات ذلك النعيم.

٣٣ \_ إيمانك من أعظم النعم في حياتك كلها، ومن فقهك وكمال وعيك أن تتحصّن \_ للحفاظ عليه \_ بحصانة روحية إيمانية، وحصانة فكرية علمية؛ الأولى: تدفع عنك شبه الشبهات.

٣٤ ـ تكاثر نعمك يفتح عليك آفاقاً للبلاء والامتحان فتنبّه! ﴿ فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّاكُانَ فِيهِ ۗ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ ۖ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقُّ وَمَنَعُ إِلَى حِينٍ السَّكَانُ .

٣٥ ـ الإرادة تصنع فارق الانتصار في كل معركة ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩) عن النعمان بن بشير، وأوّله: «الحلال بين ٠٠٠».



فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَعُ إِلَى الْمَا مِمْ اللهِ وَعَلَيْكُ أَنها معركة حِينِ اللهِ وعليك أن تدير شأن الشهوات والشبهات، وفي حسِّك أنها معركة تحتاج إلى صناعة الإرادات، لو قويت تلك الإرادة لصنعت معركة النهايات كما تريد أنت، لا كما يريد الشيطان.

٣٦ ـ التجربة الضخمة للإرادة إنما تنشأ في حمى المحظور ﴿ فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ ۗ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ ۖ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ اللَّهِ وَكُم من مخفق في هذه الساحات!

٣٧ ـ ثمة غايات وحكم لهذه المناهي المنوّه عنها في الوحي، ولو لم يكن فيها إلَّا اختبار الإرادات، واكتشاف القدرات، وخلق مفاوز التكريم بين العالمين لكان كافياً ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُقُ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَنَعُ إِلَى حِينِ ﴿ آَ ﴾.

٣٨ ـ باب التوبة مفتوح، ونافذة الاستعتاب على مصراعيها ﴿فَنَلَقَى ءَادَمُ مِن رَبِّهِ عَلَيْ مَا الله التسويف، كَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُو النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ الله وأسوا عوارض هذا الباب التسويف، وكم من فائتٍ كان في الإمكان إدراكه.

٣٩ ـ التوبة تجبُّ ما قبلها، وتأتي على كل شيء من أوضار المعاصي ﴿فَنَلَقَّىۤ ءَادَمُ مِن زَيِّدٍ عَكِلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُۥ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ الظِن بربك، واستعتب منه، وأَقْبِلْ عليه، وسله أن يزيّنك بالتوبة، ويردك إلى مباهج الإيمان والحياة.

٤٠ محبة الله تعالى للتوبة والتائبين ﴿ فَنَلَقَىٰ ءَادَمُ مِن رَبِّهِ عَكَلِمَٰتٍ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَهُ, هُو النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ اللهِ عَلَى مَا هَدَى عَبْدَهُ وَنبيَّهُ آدَمُ إِلَى مَبَاهِجُهَا! وَفي النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ اللهِ عَلَى مِن عَدْلُ لَمَا هَدَى عَبْدُهُ وَنبيَّهُ آدَمُ إِلَى مَبَاهِجُهَا! وَفي النَّوَاجُ الرَّحِيمُ اللهِ عَن قال مِن فَرْطِ ذلك الواجد لراحلته حين قال مِن فَرْطِ ذلك الواجد لراحلته حين قال مِن فَرْطِ ذلك



### الفرح: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدّة الفرح» (١)!

13 \_ كل علم لا ينفع فلا تكترث به مهما بلغ، ومن هذا: الحديث عن مكان الجنة التي عاش فيها آدم، وهل إبليس من الملائكة أو لا؟ ونحو هذا، مما يتعلّق به كثيرون، وتذهب فيه أوقات لو أنفقت في غيره لكوّنت مع مرور الأيام شيئاً عظيماً.

27 ـ الخطيئة لا تمنع من الرقي، وكم من إنسان كان بعد الخطيئة أبهجَ منه قبلها ﴿فَنَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَبِّهِ عَكِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ, هُو النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴾ وهل تتصوّر مخلوقاً ممن تراه عينك لم تلحقه ربقة الخطيئة، وتغلّه في قيدها، ثم عاد حراً بالتوبة من جديد!

٤٤ ـ الخطيئة التي تُذكّر بضعف الإنسان، وترزقه العودة الجادة إلى ربه، وحرارة الشوق إلى مغفرته، أَعْوَدُ عليه من الطاعة التي يركض في حماها مستعلياً على مَنْ حوله ﴿فَنَلَقَى عَادَمُ مِن رَبِهِ عَكِلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ, هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

٥٤ ـ المعركة لم تنته بعد، وإنما تغيّر موقعها فحسب ﴿ فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخَرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۚ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ ۗ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَعُ لِبَعْضِ عَدُقُ ۗ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرُ وَمَتَعُ لِللَّهِ عِن اللَّهِ عَلَى إِلَى عِينِ اللَّهِ ﴾.

٤٦ ـ الوحي لم يُبق سؤالاً لإنسان كيف يواجه المعركة مع عدوه ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۷٤۷).



مِنْهَا جَمِيعًا أَ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الله في الوحي شرح مفصل عن عدوك، ومن أين يأتيك؟ وكيف تحتاط منه، وتتخلّص من قوته وسلطانه؟

انتصار الإنسان في المعركة التي يخوضها مع عدوه على قدر اتباعه للوحي وأخذه به ﴿ قُلْنَا الْهَبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ مَا ﴾.

٨٤ - مع كل ضيق مَخْرَجٌ، وبعد كل نائبة فرجٌ، فعلى الرغم مما ترتب على خطيئة أبينا آدم من خروجه من الجنة إلَّا أنه تحققت بها مصالح كبرى من عمارة الكون، والاستخلاف في الأرض، والقيام بواجب الخلافة كما أراد الله تعالى ﴿قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلا خَوْفُ عَلَيْهِم وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٤٩ ـ السائر على الطريق بصدق موعودٌ بنهايات مبهجة في العاجل والآجل من حيات ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خُونُ عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ وما عدا ذلك فموكولٌ بالخوف في كلّ خطوة، ومتبوعٌ بالحزنِ في كل طريق!



قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُوْلَنَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِبَهَا خَلِدُونَ ۗ يَبَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَمْدِيّ أُونِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَٱرْهَبُونِ اللَّهِ وَءَامِنُوا بِمَآ أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا أَوَلَ كَافِرِ بِقِّهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَهِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنِّنِي فَأَتَّقُونِ اللَّهِ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰهَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ (الله الله الله والمعنون المنه مُلكَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ اللهِ وَالمُعُونَ اللهُ اللهِ وَالمُعْمُونَ اللهُ اللهِ وَالمُعْمُونَ اللهُ اللهِ وَاللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّمْ وَاللَّهِ وَاللَّالِمُ وَاللَّهِ وَاللّه يَبَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجَزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْءًا وَلَا يُقُبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ السا



## \*﴿﴾﴿ التفسير ﴾﴾

- ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا ﴾ من الجنة ﴿ جَمِيعًا ﴾ آدم وحواء وإبليس ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّيعًا ﴾ آدم وحواء وإبليس ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّيِّي هُدَاى ﴾ آمن برسلي وكتبي ﴿ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ فيما يستقبلون ﴿ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ آَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ فيما يستقبلون ﴿ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ آَنَ ﴾ على ما يتركون.
- ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ بـالله تعالى ﴿ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا ﴾ فلــم يؤمنوا بها ﴿ أُولَـٰهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴾ أهلها ﴿ هُمْ فِبَهَا خَلِدُونَ ﴿ أَنْ ﴾ باقون لا يخرجون منها.
- ﴿ يَنبَنِ إِسْرَةٍ يِلَ ﴾ يا بني يعقوب، العبد الصالح، المطيع لله تعالى، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، والخطاب لليهود الذين بالمدينة زمن نزول القرآن ومَنْ حولها، ومَنْ بعدهم إلى يوم القيامة ﴿ أَذَكُرُوا نِعَبَيّ اللَّيّ أَنعَمْتُ عَلَيْكُو ﴾ من إرسال الرسل، وإنزال الكتب، والنجاة من فرعون، اذكروا هذه النعم اعترافاً بقلوبكم، وثناءً بالسنتكم، واستعمالاً لجوارحكم ﴿ وَأَوْفُوا بِعَمْدِى ﴾ وهو ما أخذته عليكم من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه ﴿ أُوفِ بِعَمْدِكُمُ ﴾ ما وعدتكم به من جزاء فرايتي فَارْهَبُونِ ﴿ أَن الله علوني.
- ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا آَنرَلْتُ ﴾ القرآن الكريم ﴿ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ ﴾ من الكتب وموافقاً لها ﴿ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِرٍ بِهِ ۽ ﴾ أول من كفر بالقرآن من بني إسرائيل، لأن يهود المدينة أول بني إسرائيل الذين خوطبوا بالقرآن؛ فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم ﴿ وَلا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَناً قَلِيلاً ﴾ لا تستبدلوا بأوامري ونواهي شيئاً من عرض الدنيا من المناصب والمآكل، فتقدمونها على دين الله تعالى، وتعارضون بها منهج الله تعالى في الأرض، فتكونون



- كمن اشـــترى بآيات الله تعالى الثمن القليل الزهيد ﴿وَإِيَّلَى فَاتَّقُونِ ﴿ اللهِ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ تعالى الثمن القليل الزهيد ﴿ وَإِيَّلَى فَاتَّقُونِ ﴿ اللهِ عَالَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْكُ عَالَمُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ
- ﴿ وَلَا تُلْبِسُواْ ﴾ لا تخلطوا ﴿ اَلْحَقَ ﴾ الله أنزلت عليكم ﴿ وَالْبَطِلِ ﴾ الذي تفترونه من عند أنفسكم ﴿ وَتَكُنُّهُواْ اَلْحَقَ ﴾ تخفوه، فلا يعرف دين الله تعالى ﴿ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ الله تعالى ﴿ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ الله على الناس، وأثره في إضلالهم.
- ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ كما أمركم الله تعالى بها ﴿ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ أعطوها مستحقيها ﴿ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ اللهُ وَكُونُوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخصِّ ذلك وأكمله الصلاة.
- ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ ﴾ بالإيمان والعمل الصالح ﴿ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ فلا تأمرونها بذلك، وهي أحق بذلك الأمر ﴿ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبَ ﴾ مع أنكم تَتْلُونَ كتاب الله تعالى، وتعرفون ما فيه ﴿ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ الله تعالى فتتمثّلونه أولاً، وتأمرون به ثانياً.
- ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ ﴾ تجمّلوا بالصبر في كل شوونكم؛ الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر عند المصيبة ﴿ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا ﴾ أي الصلاة ﴿ لَكَبِيرَةً ﴾ شاقة ثقيلة عظيمة ﴿ إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ ﴿ الْحَاضِعينَ لَطَاعته والخائفين من عقابه.
- ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ ﴾ يستيقنون، ومعنى الظن هنا اليقين، وهو معنى يكثر في السيتعمال العرب ﴿ أَنَهُمْ مُلَقُوا رَبِّهِمْ ﴾ للجزاء والحساب ﴿ وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ لَاجِعُونَ ﴿ وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ لَاجِعُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ لَاجِعُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ لَا لَعُرِبُ القيامة.



- ﴿ يَبَنِيَ إِسۡرَءِيلَ اَذَكُرُواْ نِعۡمَتِى اَلَّتِىۤ اَنَعۡمَتُ عَلَيْكُو ﴾ من إرسال الرسل، وإنزال الكتب، وجعل فيكم أنبياء، وجعلكم ملوكاً، وأنجاكم من فرعون وملئه ﴿ وَأَنِي فَضَلْتُكُمُ ﴾ بالملك والرسل والكتب ﴿ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ العالمون في ذلك الزمان؛ فإن لكلِّ زمان عالَماً، وليس هذا على إطلاقه في كل زمان، فإن أمة محمد ﷺ أفضل أمم الأرض قاطبة.
- ﴿ وَالتَّقُواْ يَوْمًا ﴾ يوم القيامة ﴿ لَا تَجْزِى ﴾ لا تغني ﴿ نَفْشُ ﴾ مهما بلغ فضلها وأثرها ﴿ عَن نَفْسٍ ﴾ ولو كانت من الأقربين ﴿ شَيْئًا ﴾ لا كبيراً ولا صغيراً ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا ﴾ من النفس ﴿ شَفْعَةٌ ﴾ من أحد مهما بلغ شأنه ﴿ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ ﴾ فداء ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَا ﴾ يمنعون من عذاب الله تعالى.

1- الخطاب الدعوي فن متى ما أتقنه صاحبُه بلغ منه المرادَ ﴿ يَنَبَى ٓ إِسَّرَهِ يِلَ اُذَكُرُوا الْعَمْتَ عَلَيْكُم وَأَوْفُوا بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُم وَإِيّنَى فَأَرْهَبُونِ ﴿ الله ترى أَن الله تعالى ناداهم بأنهم أبناء النبيّ الصالح يعقوب! وفي هذا من التشريف والتكريم واستعطاف النفوس ما فيه، وذكّرهم ثانياً بنعمه التي أنعم بها عليهم قبل أن يكلفهم بشميء، وبين لهم أن مقابل الوفاء وفاء، وليس مجرد تكليف بلا عوض، ثم ختم بالترهيب عن التخلّف، والتخويف من المخالفة.

Y \_ من الغبن الكبير أن يتغيّر كل شيء في الواقع، ولا يتغيّر خطابنا الدعوي تفاعلاً مع تلك المتغيرات التي يشهدها ذلك الواقع، إن جزءاً كبيراً من مفاهيم الحياة تغيّرت وتبدّلت، ومعالجتها من خلال الخطاب الدعوي لا بد أن تأخذ في اعتبارها هذه التغيرات، وإلّا سيظل خطابنا مفصولاً عن واقع الناس والتأثير فيهم.



٤ الحافز مثير في تبنّي فكرتك، ومعين على اعتناقها، وإذا وظفته في برامجك ومشاريعك وأفكارك بلغت منه ما تريد ﴿ يَبَنِي إِسْرَهِ يِلَ اَذْكُرُواْ نِعْمَتِى اللّهِ تَعالى القيام عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيّلَى فَارَهَبُونِ ﴿ يَبَنِي إِسْرَهِ يِلَ اَذْكُرُواْ نِعْمَتِى اللّه تعالى القيام عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيّلَى فَارَهَبُونِ ﴿ اللّه الله تعالى القيام بالواجب فحسب، وإنما ذكّرهم بما ينالهم في النهايات، وإذا أردت أن يكون لك تأثير في واقعك فركّز على هذا الحافز، واستنهض به همم مَنْ معك بما ينتظرهم من آمال.

٥ ـ الوفاء كمال ﴿ يَنبَنِي إِسْرَةِ يِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي آنَعَمْتُ عَلَيْكُرُ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي آُوفِ
بِعَهْدِكُمْ وَإِيّنِي فَٱرْهَبُونِ ﴿ ﴾ فلم يكلّفهم الله تعالى بأداء ما أمر، وإنما جازاهم
على ذلك أجزل الوفاء، هل كان في حاجة أن يعدهم بشيء وهو الذي أعطاهم
كل شيء؟!

٦ الشريعة في أصلها واحدة، وهي وحدة متماسكة لا فرق في أصلها العام، وإن وجد فرق في أصلها العام، وإن وجد فرق في الفروع ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا آَنـزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِرٍ بِهِ أَن وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِرٍ بِهِ أَو وَهَا سَر جمالها وأناقتها، وأنها عقد منتظم، وليست شتاتًا من الفوضى.

٧ عِظَمُ المبادرة وأثرُها إيجاباً وسلباً، وخطوة البدايات مؤذنة بتتابع الخطى بعدها وبسط مساحة العمل في قادم الأيام ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَنـزَلْتُ مُصَدِقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِرٍ بِهِ أَوَ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيّنَى فَاتَقُونِ (١٠) ﴿ وَفِي مصحيح مسلم » (١٠١٧): «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَام سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ



عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَــيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِـنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ».

٨ ـ الجزاء من جنس العمل ﴿ يَنبَنِيٓ إِسْرَةِ يَلَ اُذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ اللّهِ تَعَالَى أَوْفُواْ
 بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيّنَى فَارْهَبُونِ ﴿ ثَنْ ﴾ ومن أقام ما بينه وبين الله تعالى أتم الله تعالى له ما يريد.

٩ الوفاء بالعقود والعهود من دلائل الإيمان، وموجبات التوفيق ﴿ يَبَنِي إِسَرَ عِيلَ الْذَكُرُواْ نِعْمَتِى النَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيّنِى فَأَرْهَبُونِ ﴿ يَبَنِي إِسْرَ عِيلَا الله عَلَى لَهُ شَاناً.
 أقام لله تعالى عهداً ووعداً أقام الله تعالى له شأناً.

١٠ هل تصوّرت أن أقواماً يشترون بآيات الله تعالى عاجلاً من عرض الحياة دون مبالاة! هكذا يحدثنا القرآن ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَسْرَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوْلَ كَافِرْ بِهِ فَي وَلَا تَكُونُواْ أَوْلَ كَافِرِ بِهِ فَي وَلَا تَسْرَقُوا بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيّنَى فَاتَقُونِ الله في يفتي من أجل دنيا، أو لوظيفة، أو منزلة، أو يبيع كلَّ شيءٍ من أجل المال!

١١ ـ ليس بالضرورة أن يكون كلُّ حامــلِ للعلم قدوةً فيه ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَسَرَلْتُ مُصَدِّقًا لِيَما مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَلَ كَافِرِ بِهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَا بَنِي ثَمَناً قَلِيلًا وَإِيَّلَى فَاتَقُونِ ﴿ الله الْمَعْمَ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَا بَنِي ثَمَناً قَلِيلًا وَإِيَّلَى فَاتَقُونِ ﴿ الله فَقَد تَجِد مــن يحمل علماً ويفتي في مســائل، ويدير شــأن الدليــل، ولكنه أول الساقطين في المعصية، وأول الناكصين عن الصراط، والله المستعان!

١٢ ـ سطوة المال والدنيا مؤثرة على الكثيرين، ولن يظهر لك ذلك إلَّا إذا رأيت من يبيع دينه بدنياه ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنـزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِرٍ مِنْ يبيع دينه بدنياه ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنـزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِرٍ بِهِ أَو مَشْتَرٍ مِلْ الله تعالى عاجلاً من الحياة؟!

١٣ ـ لا فـرق بين لَبْسِ الحـق بالباطل وكتمانـه ﴿ وَلَا تُلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَكَلَّاهُمَا ضَلالٌ وظلام، وما أكثر القاعدين عن العمل والكاتمين له مع الضرورة الماسة إليه.

١٤ ـ نهاية الضلال واحدة، وإن اختلفت طرقها ووسائلها ﴿ وَلَا تُلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴾ سواء خرجت في صورة ملبس للحق بالباطل، أو كاتم له، لا فرق.

١٥ ـ من خذلان الإنسان وسوء عاقبته أن يكون العلم سـبباً في شقائه وضلاله ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ ۖ ﴾ ومتى كان العلم سبباً في شقاء صاحبه لولا الحرمان!

١٦ ـ الجهل عذر مانع من العقاب ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٤٠٠ ﴿ فَإِن حصل هذا اللبس أو الكتمان بعذر، فالشريعة لا تعاقب معذوراً.

١٧ ـ في كل زمان ومكان ثلة تتصدّر للضلال والإضلال ﴿ وَلَا تُلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ ١٧ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُهُواْ ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنْ ﴾ ولا يمكن أن يقوم بهــذا الدور فرد، وإنما فئة تحسن العبث بالعقول، وتأتي في النهاية منه على ما تريد.

١٨ ـ سـكوت العلماء عن حوادث الواقع مشاركة في لبس الحقائق وكتمانها ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٤٠ ﴾ إذا تطاول أهل الباطل على العلم والعبث بمقدراته وحماه، وأهل العلم لا يسعهم سوى الفرجة والسكوت.



19 ـ قيام كل مسـؤول بدوره مانع من ضياع الحقوق، وكتمان الحقائق ﴿ وَلَا تُلْمِسُواْ ٱلْحَقَّ وَٱلْمَاكُونَ اللَّهُ مَاذَا لُو قَـام كل فرد بدوره على وجه الكمال؟!

٢١ ـ الحق لا يحتاج إلّا إلى حَمَلَةٍ للوائه، سائرين به نحو غاياته الكبار ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْنُمُواْ ٱلْحَقَ وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ لَمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّل

٢٢ ـ لبس الحق وكتمانه أعظم سلاح تواجه به الأمة اليوم في واقعها ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنْهُواْ ٱلْحَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ لَقَد بلغ ذلك حد الخطر، فالمعلوم من الدين بالضرورة أصبح محلاً للإشكال! والمحكمات أصبحت من المتشابه الذي يحتاج إلى جواب.

٢٣ ـ جزء كبير من المعركة الدائرة اليوم مع العدو معركة مصطلحات ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ للله بلغك أن مصطلح الإرهاب تطاول حتى نال كثيراً من مفاهيم الشريعة، واجتاح كثيراً من قضاياها!

٢٤ ـ الجماعـة مانعة من الشــذوذ والانحــراف ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاثُوا الرَّكُوةَ وَءَاثُوا الرَّكُوةَ وَالرَّكُوةَ مَعَ الرَّكِوبِينَ (٢٤) ﴾ ولعل هذا بعضٌ من مقاصد الشريعة في تقرير الجماعة في كثير من مشاهدها.

٢٥ ـ الاجتماع على الحق والاندماج مع أهله علاجٌ لكثير من الانحرافات السلوكية والفكرية ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا الرَّكُوةَ وَارْكُوهَ وَارْكُوهُ مَعَ الرَّكِعِينَ ﴿ وَالْ السَّلَوَكِيةِ السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ



تتمكن هذه القيم من تحقيق معانيها في واقع الكثيرين إلَّا من خلال معرفة مراد الشريعة، ومقاصدها الكبرى التي شرعتها في واقع الناس.

٢٦ ـ الصلاة والــزكاة من أعظم العبادات وأجــل الطاعات ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاثُوا الصَّلَوةَ وَءَاثُوا الصلاة والــزكاة من العبادتين العبادتين العبادتين العبادتين العبادتين هما رفيقتا دربك في كل شيء، ومن عرف قدرهما أعطاهما ما تستحقان من اهتمام.

٧٧ ـ صلاة الجماعة واجبة، وهــي مظهر من مظاهر الاجتماع والائتلاف، وفيها من المقاصد الكبرى للأمة ما يحتاج إلى قــراءة واعية ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الرَّكُوٰةَ وَأَزْكُمُوا مَعَ الرَّكِهِينَ ﴿ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ ا

٢٨ ـ الدعوة إلى الاجتماع على الحق، والتخلي عن العزلة، ونبذ التعصّب لمذهب، أو جماعة، أو عُصبةٍ من الخلق، على حساب لُحْمَةِ الجماعة الكبرى في الإسلام، وكم من مسلم وصاحب رسالة ومشروع أحوج إلى فقه هذا المعنى قبل غيره في زماننا هذا، والله المستعان ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّكِعِينَ ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَارْكُعُواْ مَعَ الرَّكِعِينَ ﴿ وَالله المستعان ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّكِعِينَ ﴿ وَالْتُهَالَوْهَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّكِعِينَ ﴿ وَالله المستعان ﴿ وَالْقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَارْكُعُواْ مَعَ الرَّكِعِينَ ﴿ وَالله المستعان ﴿ وَالْقِيمُواْ السَّلَا اللهُ الله المستعان ﴿ وَالْقِيمُواْ السَّلَا اللهُ الله الله المستعان ﴿ وَالْقِيمُواْ السَّلَا اللهُ اللهُ اللهُ المستعان ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُسْتِعَانَ ﴿ وَاللّٰهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَلْوَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ المُسْتَعَانَ ﴿ وَاللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ المُسْتَعَانَ ﴿ وَاللّٰهِ اللهُ المُسْتَعَانَ اللهُ الل

٣٠ العلم دين، فينبغي أن يعرِفَ طلابُه مَنْ هم أهلُه وحملةُ رسالته وناقلي آثاره ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهِ ﴾.

٣١ ـ القدوة أصل في نقل العلم، ومن لم تُعلم له تجربةٌ، ويُرى له أثر، ويُعرف في العالمين بأنه ثقة، فحريٌ ألا يُنقل عنه حرف، أو يكاثر باسمه في مجلس أو لقاء ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾.

٣٢ \_ أعظم طريق لحياة العلم في واقع صاحبه العمل به ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِّ



وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ لَا قَيمة لحرف أو معنى لا يتحوّل إلى عقيدة في قلب صاحبه.

٣٣ ـ من كمال عقلك أن تنشعل بنفسك في كل مراد لله تعالى، وألا تنشغل بغيرك إلَّا فيما هو واجب بأصل الشرع ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ وَأَتنامُ نُتلُونَ ٱلْكِئنَبُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ.

٣٤ تبعات العلم ثقيلةٌ على حامليها، تحتاج إلى صبرٍ وتوفيق ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ
 بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۞ ﴾.

٣٥ - الصبر والصلاة أعوان الطريق على ملمات الحياة وتكاليفها ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ
 بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالِقِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٦ ـ في الصلاة ملجأ من كثير من كروب الحياة وعوائق الطريق ﴿ وَاسْتَعِينُواْ الْطَرِيقِ ﴿ وَاسْتَعِينُواْ الْصَبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَمِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْحَنْشِعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلَّاللَّاللَّالِلللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٣٧ \_ ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللهِ هـ ذا الظن الذي يصنع كل شيء، ومن اعتقد أنه سيلقى ربه تعالى سيجتهد في الطريق إليه بكل ممكن، وإذا غاب هذا المعنى غاب كل شيء.

٣٨ ـ مـن فقه الداعي والمربي أن يكـرّس مفاهيم الغايـة مـن خلـق الخلـق، واستيعاب الأهداف الكبرى ﴿ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٩٤٦) وأحمد (٢٣٠٨٨) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٥٤٩) وصححه الألباني.



وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهُ عَدْلُ اللَّهُ عَدُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَاللَّالَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٤٠ مقصود الدعوة الأعظم نجاة الناس وإسعادهم في الدارين ﴿ يَنْبَنِي ٓ إِسْرَءِ يلَ اَذْكُرُواْ نِغْمَتِي اللَّهِ مَا لَكُومُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّاللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ ال

١٤ - تعداد نعم الله تعالى وسيلة تستثير كوامن الخير في الناس، وتأتي منهم على أعظم المقاصد في النهاية ﴿ يَبَنِيَ إِسۡرَءِيلَ اَذۡكُرُواْ نِعۡمَتِى الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَتِّي فَضَلْتُكُمْ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

٤٢ ـ المسؤولية فردية، وكل إنسان موكولٌ في النهاية إلى عمله ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجَرِْى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٤٣ - كلُّ تعبِ مخلوف، وكل جهد محفوظ، والنهايات شواهد على حظوظ صاحبها من تلك المعاني ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجَزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

وه من مقاصد الشريعة قطع القلب عن التعلّق بالمخلوقين أياً كان وصفهم وجنسهم ومقدّراتهم، والتوجه إلى الله تعالى في كل شيء ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجَزِي نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْتًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ (١٠) .



وَإِذْ نَجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَكَآءٌ مِّن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ ۗ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَعَذْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴿ أَنَّ مُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نُهْتَدُونَ ﴿ قُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ -يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَأَقْنُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ. هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ۚ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ أَوْمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا رَزَقْنَكُمْ أَوْمَا ظُلَمُونَ ﴿



## التفسير المنهجة

- ﴿ وَإِذْ نَجَيَّنَكُم ﴾ يا بني إسرائيل، والخطاب لمن كان في المدينة باعتبار أنهم أبناء ذلك الأصل البعيد ﴿ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ فرعون وأعوانه من الملأ والجنود ﴿ يَسُومُونَكُم ﴾ يذيقونكم ﴿ سُوٓء الْعَذَابِ ﴾ أشدة وأهلكه ﴿ يُذَبِّحُونَ ﴾ يقتلون ﴿ أَبْنَآءَكُم ﴾ خشية نموّهم؛ فإنه قد بلغ فرعون من رؤيا أن زوال ملكه سيكون على يد رجلٍ من بني إسرائيل ﴿ وَيَسۡتَحْيُونَ نِسَآءَكُم ﴾ يبقونهن أحياء للخدمة والامتهان ﴿ وَفِي ذَلِكُم ﴾ الإنجاء لكم ﴿ بَلاَنُ ﴾ إحسان وإنعام بأن أعتقكم الله تعالى من تسلّط الأعداء عليكم، أو ابتلاء واختبار هل تقومون بواجب النعمة والشكر أو لا تقومون بذلك؟! ﴿ مِن زَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ الله عَلَى لَهُ عَالَى لحكمة يشاؤها.
- ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ ﴾ فلقناه لكم حتى صار وسطه يابساً، وذلك في قصة لحاق فرعون بموسى الله عند البحر ﴿ فَأَ بَحَيْنَكُمُ ﴾ خلصناكم منهم، وحجزنا بينكم وبينهم ﴿ وَأَغْرَقْنَا ٓ ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ في البحر ﴿ وَأَنتُمْ نَظُرُونَ ﴿ فَ إليهم لحظة الغرق.
- ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ ﴾ ضربنا له موعداً، وذلك بعد أن جاوز البحر، وسأله قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله تعالى ﴿ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ مدة ذلك الموعد، ثم يأتي ليتلقّى التوراة من ربه تعالى ﴿ ثُمَّ الَّغِجْلَ ﴾ وهو تمثال من حُليّ صنعه ليتلقّى التوراة من السامرة \_ يقال له: السامري \_ على صورة عجل، ثم زعموا أن موسى ضلَّ عن ربه تعالى، ولم يهتد إليه، وهذا هو ربه \_ تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً \_ ﴿ مِنْ بَعْدِهِ عَهِ بعد ذهاب موسى النِّي للطور ليوحى إليه بالتوراة ﴿ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ( الله تعالى .



- ﴿ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم ﴾ تجاوزنا عنكم، فلم نعاقبكم على ما فعلتموه ﴿ مِّنَ اللهِ عَفَوْنَا عَنكُم مَن بعد عبادتكم للعجل ﴿ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ آ ﴾ نعمة الله تعالى عليكم بعفوه عنكم، وتجاوزه عن ظلمكم.
- ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ ﴾ التوراة ﴿ وَٱلْفُرْقَانَ ﴾ صفة للتوراة أي الفارقة بين الحق والباطل، والعطف هنا من باب عطف الصفة على الموصوف ﴿ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ آَنَ ﴾ إلى الحق.
- ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَوْمِهِ عِنْفَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم الله فانتقصت حقها، لأن الظلم في الأصل بمعنى النقص، كما قال تعالى: ﴿ كِلْتَا ٱلْجَنَنْيَنِ عَانَتُ الله أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْعًا ﴾ [الكهف: ٣٣] ﴿ بِالْتِخَاذِكُمُ ٱلْمِجْلَ ﴾ بسبب اتخاذكم العجل إلها من دون الله تعالى ﴿ فَتُوبُوا ﴾ ارجعوا ﴿ إِلَى بَارِيكُمْ ﴾ خالقكم ﴿ فَأَفْنُكُوا أَنفُسَكُم الله تعالى ﴿ فَتُوبُوا الله على صدق توبتكم، يأخذ كل واحد منكم سلاحاً ويقتل من يلقاه، سواء كان أباه أو أخاه أو ولده لا فرق ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ قتل أنفسكم ﴿ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ من عدم التوبة، أو من عدم القتل ﴿ عِندَ بَارِيكُمْ ﴾ خالقكم ﴿ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ قبل الله تعالى توبتكم ﴿ إِنَّهُ وَاللَّهُ مَا الله تعالى توبتكم ﴿ إِنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا الله تعالى قوبتكم ﴿ إِنَّهُ وَالنَوْابُ ﴾ كثير التوبة على عباده ﴿ الرَّحِيمُ ﴿ فَنَا الله تعالى قو الرحمة الواسعة.
- ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ ﴾ لن نصد قك وننقادَ لما تقول ﴿ حَتَىٰ نَرَى اللّهَ جَهْرَةً ﴾ نبصره علانية ﴿ فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّنعِقَةُ ﴾ صُعِقُوا فماتوا ﴿ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ وَأَن اللّهَ عَضَا لَهُ اللّهَ عَضَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهَ عَضَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَضَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه
- ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنَ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴾ من بعد ما حصل لكم من أثر تلك الصعقة ﴿ لَعُلَكُمْ مِّنَ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ﴾ الله تعالى على هذه النعمة.



• ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ أَلْغَمَامَ ﴾ السحاب جعلناه ظلاً عليكم ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ ﴾ شيءٌ يشبه العسل ﴿ وَالسَّلُوى ﴾ طائر السُّمّاني ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾ من أحسن ما رزقناكم، وهذه النعم كانت لهم وقت ما قدر الله تعالى عليهم من التيه في سيناء أربعين عاماً حين امتنعوا من دخول مدينة الجبارين، ولم يكن عندهم ماء ولا مأوى، فرحمهم الله تعالى، وظلَّل عليهم الغمام، ورزقهم من الطيبات ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا ﴾ ما نقصونا شيئاً بأفعالهم ﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ آ اللهُ عَلَمُونَا ﴾ لا يظلمون إلَّا أنفسهم.



٣ ـ في النعم بلاء واختبار ﴿ وَإِذْ نَجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ وكم من نعمة أجراها الله تعالى على فرد أو جماعة أو دولة أو أمة للاختبار والامتحان!

٤ ـ تذكُّر تاريخك السابق على سبيل الفرح بنعم الله تعالى، ونجاتك من آثاره



موجبٌ للتوفيق ﴿ وَإِذْ نَجَيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُم وَيَسُتَحْيُونَ نِسَآءَكُم وَفِي ذَلِكُم بَلآ يُّمِّ رَبِّكُم عَظِيمٌ ﴿ الله وَمَنَّةَ الله تعالى على بني إسرائيل بنجاتهم من فرعون موجبٌ لتذكّر هذه النعمة، وموجبٌ للفرح بها لو كانوا يدركون!

هـ ما يجري عليك في الحياة بأمر الله تعالى وقدره، لا يخرج من ذلك شيء،
 دليل هذا وعلامته ﴿ وَإِذْ نَجَنَّنَ كُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓء ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلآ يُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ اللهُ ﴾.

٦ من تمام النعم أن ترى ما يجري على عدوك من أحداث ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ اللَّهُ عَلَى عَدُوكُ مِن أحداث ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ اللَّهُ مَنْ أَنْظُرُ وَنَ ۞ ﴾ وفي ذلك من شفاء الصدور ما فيه، ومن هذا الباب شُرعَ القصاص بمثل ما قتل القاتل صاحبه.

٧ ـ توافر نعم الله تعالى زيادة في الامتحان والابتلاء ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَدَ خَافَرُونَ ﴿ وَالْجَيْمَ نَا فَرَعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ وَ لَا قَامِوا بُواجِبِ ذَلْكَ، فكان الخذلان.
 نجاتهم، وهلاك عدوهم، فما اعتبروا، ولا قاموا بواجب ذلك، فكان الخذلان.

٨ = عــذاب الله تعالى نائل أصحابه وإن طال الزمــان ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَدَ خَلَمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَدُ نَنْظُرُونَ ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَي الأرض فَي الأرض فَي الأرض فساداً حتى يئس المؤمنون أو كادوا!

١٠ ـ لا حصر لجنود الله تعالى ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ



فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ فَ اللَّهِ وَإِذَا كَانَ المَاءَ عَلَى لَطَافَتُهُ تَحَوِّلُ إِلَى أَدَاةً تَدَمَيرٍ لَلطَغَاةً فَغَيْرُهُ مِنْ بَابٍ أُولِي.

١١ من نعم الله تعالى على الإنسان أن يرية مصارع الطغاة والظالمين ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنَجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ وَ إِنْ كَان ثمة قلب صالح للعبرة، وإلّا فلا حياة!

١٢ ـ توقّع من الجاهل بالله تعالى كل شيء ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ الْحِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿ أَلَا ترى أَن هؤلاء صنعوا عجلاً وعبدوه!

17 ـ رحمة الله تعالى وعفوه ومغفرته واسعة ﴿ ثُمَّ عَفُوْنَا عَنكُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ لَكُمْ مَّنَ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَى الله تعالى لَعَلَّمُ مَّشَكُرُونَ ﴿ ثَنْ الله تعالى الله تعالى ذلك بالعفو والغفران.

١٤ أحكام الله تعالى معلّلة ﴿ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴿ ثُمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ فعفوه تعالى هنا من أجل الشكر والعرفان.

١٥ - الحكمةُ من إرسال الرسل، وإنزال الكتبِ هدايةُ الخلق ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنْبَ وَالْفُرُقَانَ لَعَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَإِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

17 ـ الواجب على كلِّ مخلوق أن يهب من وقته وفكره ومُدَّخراته ما يعينه على فهم هذا الوحي؛ لأن به هداية الطريق ﴿ وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْنَبَ وَٱلْفُرُقَانَ لَمَلَكُمُ لَهُمَ مُنَا الوحي؛ لأن به هداية الطريق ﴿ وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْنَبَ وَٱلْفُرُقَانَ لَمَلَكُمُ لَهُمَ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١٧ - كل من أعرض عن طريق الوحي فقد أعرض عن طريق الهداية ﴿ وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِذَبَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَ ﴾ لأن الله تعالى جعل الهداية فيما أوحاه إلى الرسل فحسب.



1۸ - الشرك بالله تعالى أعظم الخطايا وأخطرها على الإنسان ﴿ وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِالتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِبِكُمْ فَاقْنُلُواْ أَنفُسكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ فَا اللهُ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ فَا اللهُ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو النَّوابُ الرَّحِيمُ ﴿ وَلَيس اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تعالى ، سواء كان إنساناً من دون الله تعالى ، سواء كان إنساناً أو عادة أو فكرة.

19 ـ تعنّت الإنسان في أحكام الله تعالى موجبٌ للخذلان ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِنْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِالْتِخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِبِكُمْ فَاقْتُلُوا الْفَصَكُم ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنّهُ، هُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَ الْفَسَكُمُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنّهُ، هُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمْ ۚ إِنّهُ وَاللهُ تعالى .

٢٠ الموت في سبيل المقاصد الكبرى والغايات العظمى حياة ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسكُم بِالْتِخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِبِكُمْ فَاقْنُلُوا أَنفُسكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ وَهُو النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ فَا اللَّهُ المعاني التي يخلفها العمل الله تعالى.

٢١ ـ سعة رحمة الله تعالى وعفوه ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَكَفَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسكُمْ وَالِّخَاذِكُمْ أَلْمِحْلَ فَتُورُواْ إِلَىٰ بَارِبِكُمْ فَاقْنُلُواْ أَنفُسكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَالْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِند بالسلة من بارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ فَنَابِ عَلَيْكُم هِنا بعد سلسلة من الرفض والتأتي والاعتراض على منهجه تعالى.

٢٢ عظمة نفوس الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، وحملة مشروع الدعوة ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ- يَنقَوْمِ إِنَكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِبِكُمْ



فَأَقْنُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُۥ هُو ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠٠ ﴾ وعلى الرغم من كل ما صنعوه من فساد وإعراض ما زال يهتف لهم بأنهم قومه، يعيش همهم، ويريد تخليصهم مما هم فيه، وكم من ناكص من بداية الطريق!

٢٣ \_ لا نهاية لفساد القلوب ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ نَمُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَإِذَا فَسَدَ القَلْبِ فَلا تَسْتَغُرِبِ مِنه حوادث الطغيان. ما لهم ولهذه الأسئلة الفجَّة التي لا تنم عن تعظيم واحترام لجناب الله تعالى!

٢٤ \_ انظر إلى الفرق الذي يصنعه الإيمان بالغيب في نفوس أصحابه في مقابل هذا العرض الذي يقترحه بنو إسرائيل على رسولهم علي ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ۖ ﴿ ولذلك كانت هذه الصفة أول مَعْلَمِ من معالم المتقين.

٧٥ \_ إذا رأيت مَنْ يكثر الأسئلة، ويستشكل بعض المواقف والأحداث والسنن، فاعلم أنه بحاجة إلى إعادة تأهيل لقضية الإيمان بالغيب، وفيه شبه باليهود ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْـَرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ ٥٠٠ ﴾.

٢٦ \_ من علامات فساد القلوب أنها لا تؤمن إلَّا بالأشياء المادية المحسوسة ﴿ وَ إِذْ قُلْتُكُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ۞ ﴾.

٢٧ \_ للعذاب أمدٌ يأتي وإن طال زمانه ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْـرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٠٠ كثيرون استطالوا أَمَدَ العذاب، وإذا به يأتي بعد ذلك الأمد الطويل بغتةً!



٢٨ ـ العذاب على قَدْرِ المخالفة ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ نَرَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ المخالفة سؤال النظر إلى الله تعالى جاء العقاب بحلول الصاعقة، وهذا يجري في كل خطيئة بقدرها، ومَنْ وَعَىٰ ذلك تورّع عن كثير من المنكرات.

٢٩ ـ المعصية لا تضر سوى صاحبها ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَوْنَ وَالسَّلُوَى كُانُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمُ أَ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَنكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَهَا ظَلَمُونَا وَلَنكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَهَا ظَلَمُونَا وَلَنكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَهَا ظَلَمُونَا وَلَنكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ وَلَا إِلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَالَالَالَالَالَالَالَالِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٠ ـ كل نعمة حلّت في واقعك يمكن أن تزول منه بسوء استقبالها، فإياك وفوات النعـم ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾ تأمل هذا فـي قلبك وبيتك وزوجك وولدك ووظيفتك، وفي كل شيء، وكن منه على حذر.







وَإِذْ قُلْنَا آدْخُلُواْ هَلَاهِ ٱلْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِعْتُمْ رَغَدًا وَٱدۡخُلُواۡ ٱلۡبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ حِطَّلَةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ ۗ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَزَلْتَ عَلَى الَّذِينَ طَكَمُوا رِجْزَا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ﴿ فَ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ -فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا ۚ قَدْ عَالِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَيَهُمَّ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رَزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَأَذْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجَ لَنَا مِنَا تُنْبُتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۚ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونِ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْ يِطُوا مِصْدًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لْتُدُّ وَضُرَبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ۗ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهُ



# 

- ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَذِهِ ٱلْقَرَّيَةَ ﴾ بيت المقدس ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ ﴾ من أي مكان ﴿ رَغَدًا ﴾ طيباً هنيئاً واسعاً ﴿ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شُجَدًا ﴾ ساجدين لله تعالى شكراً على نعمه ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ قولوا هذه الكلمة (حطّة) أي حُطً عنا ذنوبنا ﴿ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَيْنَكُمْ ﴾ نسترها عليكم، ونتجاوز لكم عنها ﴿ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾ زيادة على مغفرة الذنوب.
- ﴿ فَبَدَّلُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِلَ لَهُمْ ﴾ حيث قالوا بدل (حطّة): (حنطة في شعيرة) على سبيل المخالفة والاستكبار ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا ﴾ عذاباً ﴿ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللهِ بَسبب فسقهم.
- ﴿ وَإِذِ ٱسۡ تَسۡ قَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۦ ﴾ طلب السقيا لهم ﴿ فَقُلْنَا ٱصۡرِب بِعَصَاكَ الْحَجَر ﴾ أيَّ حجر تجده ﴿ فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ ﴾ من الحجر ﴿ آثَنتَا عَشَرَةَ عَيْنًا ﴾ كلها تجري ﴿ فَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ ﴾ من الأسباط ﴿ مَشْرَبَهُمْ ﴾ مكان شربهم وزمانه حتى لا يزاحم بعضهم بعضاً ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللهِ ﴾ فضل الله تعالى عليكم ﴿ وَلَا تَعْثَواْ فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ آَلُ وَلِا مُفْسِدِينَ ﴿ آَلُ وَلِا مُفْسِدِينَ ﴿ آَلُ وَلِا مُفْسِدِينَ ﴿ وَلا تَعْثَواْ فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَلا تَعْثَواْ فِ اللهِ وَالْمَعَامِي.
- ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُ مُوسَىٰ لَنَ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَحِدٍ ﴾ طعام المن والسلوى ﴿ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ ﴾ مما تخرجه الأرض ﴿ مِنْ بَقْلِهَــا ﴾ كل نبات لا ساق له ومنه البقل والكراث ﴿ وَقِثَ آبِهَا ﴾ الخيار ﴿ وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ﴾ وكلها معروفة ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ أَتَسْتَبَدِلُونَ ﴾ الّذِي



هُوَ أَدْنَى ﴾ أقل وأوضع ﴿بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ ﴾ أحسن وأفضل ﴿آهَبِطُواْ مِصْدًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لَتُمْ ﴾ انزلوا أي بلد من البلاد تجدون ما طلبتم، مع أن طعامكم عزيز قد لا يوجد في كل مكان ﴿وَضُرِبَتُ عَلَيْهِ مُ ﴾ فرضت ووضعت عليهم ﴿ٱلذِّلَّةُ ﴾ الخوف والهوان والضعف ﴿ وَٱلْمَسَكَنَةُ ﴾ الفقر الملازم لقلوبهم، فلا يشبعون من مال ﴿ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ ورجعوا بســخط الله تعالى وغضبه ﴿ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ يكذَّبون بها، سواء كانت آيات شرعية أو كونية ﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ وبسبب قتلهم للأنبياء، ولا يمكن قتل نبى بحق، وإنما قيده بذلك تشنيعاً لفعلهم ﴿ ذَالِكَ مِمَا عَصُوا ﴾ بسبب عصيانهم لله تعالى ﴿ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ وبسبب اعتدائهم على حدود الله تعالى ومحارمــه، والمعصيةُ: فعل ما نهى عنه، والاعتداء: تجاوز ما أُمَـرَ بـه، أو المعصية: تـرك المأمور، والاعتـداء: فعل المحظور.





٢ ـ مشكلتنا الكبرى أننا نريد السعادة من الأبواب التي نختارها نحن لأنفسنا، ويفوتنا أنها لا تُنَالُ إلَّا من الأبواب التي أراد الله تعالى أن نلج منها ﴿ وَإِذْ قُلْنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٤ طاعة ربك لا تحمل عنك أثقالك فحسب، وإنما تجلب لك مباهج الحياة التي تريد ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَنذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَيْنَكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٠ ﴾.

٥ من شروط قبولك عند الله أن تأتي إليه خاضعاً منيباً منكسراً، فالكِبْرُ لا يفتح الأبواب الموصدة ﴿ وَإِذْ قُلْنَا آدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ الله الأبواب الموصدة ﴿ وَإِذْ قُلْنَا آدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدًا وَأَوْلُواْ حِطَّةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمُ أَوسَ نَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٠ ﴾ هذا الباب سُجَدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمُ أَوسَ نَزِيدُ ٱلمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٠ ﴾ هذا يستقبل الوحي بفرح ويرى فيه الحياة، وذاك لا يطيقه حتى يغرق قلبه في الهموم، ما أبعدَ الفرق!

٦ ـ الاعتراف بالخطيئة أول درجات سُلَم التوبة ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ اَلْقَرْبَةَ فَكَا وَتُولُواْ حِظَةٌ نَعَفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ الله ﴾.

٧ ـ هل رأيته هلـك! إذاً هو الـذي أراد ذلك ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَـلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ



الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزَا مِّن السَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الْ الْ الْ الْ الْمُعْمِ الله بكل شيء، وفسح لهم في طريق النعم، فأبوا إلَّا الجحود والعصيان!

٨ ـ هل تخيلت يوماً أنك أنت الذي تقف دون مصالحك، وتحارب النعم التي تزدلف إلى بابك؟! ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ فَأَزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ آتاه الله تعالى عافيةً فخاض بها في المنكرات، وأمدَّه بمالٍ فأسرف في كل سوء، وأعطاه الله تعالى منصباً وجاهاً ووظيفة، فدفع بها إلى الفساد، ووقف أمام الحق مرات يصد عنه.

٩ الجزاء من جنس العمل ﴿ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ
 يَفْسُقُونَ ﴾ لم يأت هذا الجزاء إلَّا بعد التمادي في ذلك الإعراض ﴿ فَبَدَّلَ النَّينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾.

١٠ قَدْرُ كل مصلح على قَدْرِ هموم قلبه ﴿ وَإِذِ ٱسۡ تَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَىٰ ٱضْرِب يِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَانفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا فَدْ عَلِمَ كُلُ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مَ يَعْمَاكَ ٱلْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا فَدْ عَلِمَ كُلُ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُ مَ فَصَلَاهِ عَلَى الرغم من فسادهم العريض ما زال يستجيب لِعَنتِهم، ويسأل ربه أن يهبهم ما يعينهم على الإيمان.

11 - «كُلُّ إنسانٍ مُيَسَّرٌ لما خُلِقَ له» (() ﴿ قَدْ عَـلِمَ كُلُ أَنَاسٍ مَّشَرَبَهُمْ ﴿ غير أَن هذا التيسير موكولٌ بتعاطي الأسباب، والجهد في تحصيله والوصول إليه، ومشروعك وقصة حياتك وفكرتك الممتعة تأتي من هـذا الباب، وذلك من خلال التركيز على ما هو لك.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم عن عمران بن حصين ﷺ، ولفظه: «اعملوا فَكلٌّ مُيَسَّرٌ لما خُلِقَ له».



17 إذا فسدت القلوب ساءت الطباع ﴿قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَكَ مِلْ الْمَنِّ والسلوى؟! مِلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ ما لهم وللثوم وللعدس والبصل في مقابل المنِّ والسلوى؟! ١٤ فساد الأذواق فرع عن فساد التصورات ﴿قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَكَ مِلْ اللهِ مُوحَيَّرٌ ﴾ لو رأيت مَنْ يعاقر الخمر، ويذهب بأعظم نعمةٍ أعطاه الله تعالى إياها (العقل) لأدركت ذلك بيّناً واضحاً.

10 فساد التصورات ليس خاصاً بالمطعوم، بل هو عام في كل شيء ﴿قَالَ اللّهِ عَامَ فَي كل شيء ﴿قَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ العربيّة، ويرون الوحي ظلاماً ورجعية في مقابل العجم على حساب اللغة العربيّة، ويرون الوحي ظلاماً ورجعية في مقابل تراث الرذيلة! وهو ذاته الذي يعاشر امرأة حراماً، ويترك في مقابل ذلك حلالاً صافي المعين، ما أكثر ما يُستبدل ذلك النعيم بالعاجل الدنيء الزائف!

17 ـ يُدعى لستر زوجه وابنته، وإعفاف أخته، وطهارة أمه في محاضن خاصة بهن، ويرفض إلَّا تبرُّجهن وخلطتهن بالرجال، وخروجهن في الشوارع العامة وأماكن التفسخ والانحلال ﴿ قَالَ أَتَسَتَبَدِلُونِ كَالَذِى هُوَ أَذْنَ بِأَلَّذِى هُوَ أَذْنَ بِأَلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ﴾.



١٧ ـ كلَّما سمع مشروعاً فيه إجلالٌ للمرأة وإعفاف لها قام يخاصم وينازع، يريد مشاهد الرذيلة ﴿ قَالَ أَتَنَـ تَبْدِلُونِ كَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَ بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾.

١٨ ـ هل تخيَّلت يوماً من يفضل الضعة والذل والهوان على الرفعة والحياة والتمكين؟! ﴿قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونِ اللَّذِي هُو أَدْنَلِ بِٱلَّذِي هُو خَيْرٌ ﴾ كثيرون يفعلون ذلك دون وعي منهم أو إدراك!

19 ـ هل حُرمت نعمةً! أو فاتك خيرٌ! أو ضاعت منك فرصةٌ! تلك صناعة يدك وخطو قدمك في الظلام ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ الذِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ قَالُمُسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ قَالُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾.



إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّدِعِينَ مَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ اللَّ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّكَ بَعْدِ ذَ لِكُّ فَلُوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُمْ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ اللهُ فَعَلَنَهَا نَكُلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَنَجِدُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُودُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ۞ قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيُّ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانًا بَتِينَ ذَالِكُ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّنظِرِينَ ﴿



#### التفسير كالمحا

- ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بالله تعالى وهم أمة محمد ﷺ ﴿وَالَّذِينَ هَادُواْ ﴾ الذين انتسبوا إلى دين اليهود، وهي شريعة موسى ﴿وَالنَّصَرَىٰ ﴾ الذين انتسبوا إلى دين عيسى ﴿وَالصَّنِعِينَ ﴾ عبدة الكواكب الذين انتسبوا إلى من الطوائف الأربع ﴿بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِ وَعَمِلَ وَالْمَلائكة ﴿مَنْ ءَامَنَ ﴾ من الطوائف الأربع ﴿بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ ﴾ ثوابهم ﴿عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ وَلَا هُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَزُنُونَ اللهَ ﴾ يوم القيامة.
- ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ ﴾ عهدكم ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ﴾ فوق رؤوسكم ﴿ الطُّورَ ﴾ الجبل الذي رفعه الله تعالى فوق بني إسرائيل إنذاراً لهم لتهاونهم بأمر الله تعالى ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم ﴾ من التوراة ﴿ بِقُوَّةٍ ﴾ بعزم وحزم ﴿ وَا ذَكُرُواْ مَا في كتابكم بأن تتلوه وتتعلَّموه ﴿ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ آ ) عذاب الله تعالى وسخطه.
- ﴿ ثُمَّ تَوَلَيْتُ مُرِّ بَعْدِ ذَالِكَ ﴾ أعرضت ﴿ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. ﴾ بإرسال الرسل، وبيان السبل ﴿ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ لَلدنيا والآخرة.
- ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ﴾ يا بني إسرائيل ﴿ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾ فصادوا السـمك فيه مع نهي الله تعالى لهم ﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴿ اللهِ فَكَانُوا قَرَدَةً ذَلِيلِينَ.
   فكانوا قردة ذليلين.
- ﴿ فَجَعَلْنَهَا ﴾ القرية أو العقوبة ﴿نَكَلَلا ﴾ زاجراً وعقاباً ﴿لِمَابَيْنَ يَدَيْهَا ﴾ ما قرب منها من القرى من ورائها ﴿ وَمَا خُلْفَهَا ﴾ من القرى من أمامها ﴿ وَمَوْعِظُةً ﴾ تذكرة وعبرة ﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ آ ﴾ القائمين بأمر الله تعالى.



- ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ ﴾ بعد أن قُتل فيهم قتيل، ولم يعرف قاتله، فاختصموا إليه، فقال لهم ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ﴾ أيَّ بقرة تجدون ﴿ قَالُواْ أَنَنَّ خِذُنَا هُرُواً ﴾ سخرية واستهزاءً ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَهَلِينَ ﴿ إِللَّهِ أَنْ أَقُولُ لكم ما لم يقله الله تعالى لي.
- ﴿ قَالُواْ اَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا هِيَ ﴾ فشددوا على أنفسهم، فشدد الله تعالى عليهم ﴿قَالَ ﴾ موسى ﴿إِنَّهُ, يَقُولُ ﴾ أي الله تعالى ﴿إِنَّهُ بَقُرَةٌ لَآفَارِضٌ ﴾ لا كبيرة ﴿وَلَا بِكُرُ ﴾ صغيرة ﴿عَوَانُ بَيْنَ ذَالِكَ ﴾ وسط لا كبيرة ولا صغيرة ﴿فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ الله الدِحوا البقرة التي أمركم الله تعالى بها.
- ﴿ قَالُواْ اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا لَوْنُهَا ﴾ ما لون البقرة التي نذبحها ﴿ قَالَ إِنَّهُ وَ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا ﴾ شديدة الصفرة ﴿ تَسُرُّ النَّظِرِينَ ﴿ لَا ﴾ من جمال لونها.

العبرة بحقائق العقائد، لا بالأجناس والأقوام والجماعات ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
 وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلصَّنِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا
 فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿

٢ - الوحي يبني التصورات والمفاهيم ويُجَلِّي الحقائق ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿إِنَّ ﴾ تعلم ألا تبني تصوّراً أو مفهوماً إلَّا من الوحي، حتى لا تقع فريسة للأوهام والخيالات.



٣ - مفاهيم الوحي وقضاياه ليست دروساً عارضة، أو مفاهيم سطحية، أو قضايا يمكن أن تُقرر من خلال توجيه بارد عارض، وإنما تستحق هذه المفاهيم من العزائم حتى تستقر في النفوس ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ وَ الله تعالى الجبل فوق رؤوسهم حين أخذ العهد عليهم، ليبين لهم أن القضية أكبر من كل شيء.

٤ الوحي أجلُ من أن يؤخذ بهذه الصور الباردة التي لا تكون واقعاً في حياة صاحبها ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْ كُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ الله ﴾.

و\_ فرق كبير جـداً بين من يقيمه الأذان من مقعـده، ويخرجه من اجتماعه، ويوقف من أجله كل شـيء، وبين من يسمعه ويجيبه بعد أن يقضي اجتماعه، وينهي عمله، ويأتي على شؤونه الخاصة ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا عَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَنْقُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٦ فرق كبير بين زوج يوقف زواجه لأن فيه ما يغضب الله تعالى، وبين آخر قدم شهواته ورغباته على حساب هذا المعنى الكبير ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

٧ ـ من لا يستقبل هذا الوحي بفرح لا يمكن أن يقوم بتكاليفه ﴿ ثُمَّ تَوَلَيْتُ مُ مِّنَ
 بَعْدِ ذَالِكَ ﴾ أحمال الوحي تحتاج إلى رجال يسرجون بها واقع الحياة!

٨ - هل رأيت رحيماً كربّاك؟! ﴿ ثُمَّ تَوَلَيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ ثَنَ ﴾ يرفضون منهجه، ويأبون امتثاله، ثم يعمّهم الله بفضله ورحمته!!



١٠ العقوبة على قدر المخالفة ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيئِينَ ﴿ فَ عَلْنَهَا نَكَدَلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيئِينَ ﴿ فَ عَلْنَهَا نَكَدُلًا لِلّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ﴿ اللّهِ هَا عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ التَّكُويَمِ إلى حيوان في عُرْضِ الطريق.

١١ لم تروِّعك الأحداث، وتحــرِّك قلبك وقائع الزمــان، فاعلم أن قلبك مصاب يحتاج إلى عــلاج ﴿ فَجُعَلْنَهَا نَكَالًا لِـمَابَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ﴿ إِنَّ الله تعالى جعل الذكرى هنا من نصيب المتقين!

١٢ ـ تكاليف الشريعة للاختبار والامتحان ﴿ وَإِذْ قَــَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ۖ قَالُوٓاْ أَنَذَخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِٱللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلجَنهِلِينَ ﴿ اللّهِ وَكُم مَن مَباهِج للممتثلين لها! وكم من فائت على المتخلفين!

١٣ من لا يستقبل أوامر الله تعالى بفرح، ويقيم لها شأناً في حياته، وإلّا ففيه شبه بالضالين ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُنُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ۚ قَالُوٓاْ أَنَكَخِذُنَا هُزُوَا ۖ قَالَ أَعُودُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلجَهِلِينَ ﴿ اللّهَ ﴾.

١٤ كل علم لا يترتب عليه عمل فلا شأن لك به، وكل وقت تنفقه في هذا الباب ضياع لأولويات كبرى في حياتك ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنَكَخِذُنا هُزُوا أَقَالَ أَعُودُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلجَهَلِينَ ﴿ اللهِ عَلَى معرفة أوصاف البقرة قضيةٌ لم يزدهم العلم بتفاصيلها إلَّا شقاءً وبعداً



وضيقاً، وكـل مـا ورد في شـأن هذه القصة من أخبار غير ما أشار الله تعالى إليه في كتابه هو من هذا الباب.

١٧ من كمال فقهك ألا تتعرّض لكل جدال ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓا أَنَنَّخِذُنَا هُرُوا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلجَهِلِينَ ﴿ آَنَ أَللّهُ وَمَا أَكْثَرُهُ فِي زَمَانَكُ، ومَا أقل حظوظه من العمل! وما أكثره إيغاراً للصدور والإحن!



قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلِبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ ﴿ قَالَ إِنَّهُ مِقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْمَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَأَ قَالُواْ آلْتَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ٧٧ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَّرَهُ ثُمَّ فِيهَا ۗ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَأَ كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةٌ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ 🖤 🏶 أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ اللهُ



### ٠٠٠٠ التفسير ٠٠٠٠

- ﴿ قَالُواْ اَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُمَيِّنِ لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِهَ عَلَيْنَا ﴾ في ذلك ﴿ وَإِنَّا إِن شَآءَ اللهُ لَمُهُ لَدُهُ لَكُهُ هَنَدُونَ ﴿ وَإِنَّا إِن شَآءَ اللهُ لَمُهُ لَدُونَ ﴿ وَإِنَّا إِن معرفتها، وامتثال أمر الله تعالى في ذلك.
- ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَرَهُ ثُمُ فِيهَا ﴾ اختلفت م وتنازعتم فيمن قتلها ﴿ وَٱللَّهُ عُفِيجً ﴾ مظهر ﴿ مَا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ فيما بينكم من أمر القاتل.
- ﴿ فَقُلْنَا اُضْرِبُوهُ ﴾ أي الميت ﴿ بِبَعْضِهَا ﴾ ببعض هذه البقرة، فضربوه ببعضها، فأحياه الله تعالى ﴿ كَذَالِكَ يُحْيِ اللهُ الْمَوْقَى ﴾ مثل هذا الإحياء الذي رأيتم ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ ، ﴾ العظيمة ﴿ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ آَنَ اللهُ تعالى .
- ﴿ أُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ اشتدت وغلظت ﴿ فَهِى كَالْحِجَارَةِ ﴾ في قسوتها وغلظها ﴿ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾ من الحجارة ﴿ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارةِ ﴾ أي: إن بعض الحجارة ﴿ لَمَا يَنْفَجُرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ للينها تتفجّر منها الأنهار ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ ﴾ تتشقق، فيخرج منها الماء ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَمْهُا لَمَا يَشْعِلُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ ﴾ تهبط إلى الأرض من خوفها من الله تعالى ﴿ وَمَا الله يَعْلَى ﴿ وَمَا الله يَعْلَى ﴿ وَمَا الله عَمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ عَمَا الله عَمَا لَكُم كُلُها.



- ﴿أَفَنَظَمَعُونَ ﴾ أترجون وترغبون أيها المؤمنون ﴿أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ ﴾ أهل الكتاب ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنَهُم ﴾ من أهل الكتاب ﴿ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ﴾ ويبدّلونه ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾ عرفوه وفهموه، وتثبتوا منه ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آَن ما عملوه تحريفٌ وتغييرٌ وتبديلٌ.
- ﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ في مكان ﴿ قَالُوا ﴾ بألسنتهم ﴿ ءَامَنَا ﴾ وقلوبهم خالية من الإيمان ﴿ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ﴾ التقوا فيما بينهم ﴿ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم ﴾ أتحدّثون المؤمنين إذا لقيتموهم؟ ﴿ بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ من العلم بصحة رسالة النبي ﷺ ﴿ لِيُحَاجُوكُم بِدِ ۽ ﴾ بحديثكم لهم ﴿ عِندَ رَبِّكُمْ ﴾ يوم القيامة ﴿ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ﴿ آَ ﴾ عواقب الأمور.



١ ـ الله تعالى حِكم في تشريعاته وأحكامه قد تخفى عن كثيرين، فكم من سائل:
 ما له وللبقرة؟! وكانت الحكمة لشيء أعظم وأبلغ ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ ـ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ ـ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ ـ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ ـ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

٧ ـ طول نَفَسِ المرسلين! والصبر على لأواء النفوس وكبرها في سبيل الوصول بها إلى غاياتها العظيمة ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُنُكُمْ أَن اللهِ عَلَياتها العظيمة ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُنُكُمْ أَن اللهِ عَوْاً بَقَرَةً ۚ قَالُوا مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَلَا بِكُرُ عَوَانُ بَيْ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِى قَالَ إِنّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانُ بَيْ فَا ادْعُ لَنَا رَبّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لُونُهَا قَالَ إِنَهُ مِنْ اللهَ اللهُ الله



يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولُ أَثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُواْ آكَنَ عَيْقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا شِيةَ فِيهَا قَالُواْ آكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَّحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ عَلَى صابراً على تعنتهم وسؤالاتهم حتى بلغ معهم المراد. وكم من عَجَلةٍ أفضت إلى الحرمان! ومن الفقه أن نتخلق بالصبر وطول النفس في التعامل في بيوتنا وبرامجنا ومشاريعنا حتى نأتي منها على الكمال.

٣ ـ الجهل موجب لضيق الأفق، وهذه آثاره ﴿أَلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ﴾ وهو قد جاءهم
 بالحق بيّناً واضحاً يسيراً سهلاً من أول مرة.

٤ ـ من شدد في قضية شدد الله تعالى عليه، كان يمكن أن يذبحوا أي بقرة، فأبوا إلاّ التفاصيل المؤذنة بالشقاء، فكان لهم ما أرادوا، وعلى هذا المعنى غالب الموسوسين، فإن ما أصابهم هو جزء من غلوهم وعنتهم على أنفسهم ﴿ وَإِذْ قَالَ الموسين لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوٓا أَنَةَ خِدُنَا هُرُوا قَالَ أَعُودُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوٓا أَنَةَ خِدُنَا هُرُوا قَالَ أَعُودُ بِاللّهِ أَنْ أَكُونَ مِن الْجَنهِ لِين قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبّك يُبَيِّن لَنا مَا هِي قَالَ إِنّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِثُ وَلَا يَكُرُ عَوَانُ بَيْن لَنا مَا هِي إِنّ الْبَقَر تَشْنَبَه عَلَيْنا وَإِنّا إِن شَآءَ اللّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ اللّهُ لَمُهُ تَدُونَ اللّهُ لَمُهُ تَدُونَ النّا وَإِنّا إِن شَآءَ اللّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ اللّهُ لَا اللّهُ لَمُهَ تَدُونَ النّا وَإِنّا إِن شَآءَ اللّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ اللّهُ لَا اللّهُ لَمُهُ تَدُونَ النّا مَا هِي إِنّ الْبَقَر تَشْنَبَه عَلَيْنا وَإِنّا إِن شَآءَ اللّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ اللّهُ لَا اللّهُ لَمُهُ تَدُونَ النّا وَائِنَ إِنّا مَا هُوَى أَلُوا الْمَا عَلَى اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ قَالُوا النّهُ وَلَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا شَاهُ وَمَا كَادُوا يَقْعَلُونَ وَلا تَسْتِي الْخَرْثُ مُسَلّمَةٌ لَا شِيةً فِيها قَالُوا النَا عَلَى اللّهُ لَا شَاهُ وَمَا كَادُوا يَقْعَلُونَ اللّهُ عَلَولًا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَولًا النّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٥ ـ الأسماء والأمكنة إذا لم تكن لمعرفتها زيادة أثر في القصة فلا عبرة بها، ولا ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه بتفاصيلها ﴿ فَقُلْنَا اَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ آَنَ ﴾ فقوله: ببعضها هنا غير مبيّن، ولا يترتب على معرفته شيء مهم.



٦- كثرة الأسئلة في غالب صورها فرع عن الانشغال بأمور هامشية، ومثله في زمانك القاعد على أريكته، والناقد لمشاريع الأئمة الكبار!

٧- العناية بأعمال القلوب والاهتمام بها؛ فإن ما يبطن الإنسان في قلبه سيظهر مسع الزمسن ولو طال ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَرَهُ تُمْ فِيهَا ۚ وَٱللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَرَهُ تُمْ فِيهَا ۚ وَٱللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَرَهُ تُمْ فِيهَا ۚ وَٱللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنتُمْ وَيَهَا لَا اللَّهُ عُرْجُ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا كُنتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَيْ

٨- التعنت والتخلّف عن أوامر الله تعالى موجبٌ للخسارة والخذلان ﴿ ثُمُّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِى كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسَوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللّهِ ٱلْمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللّهِ ٱلْمَا لَهُ بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَ عَنْهُ ٱلْمَاءَ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللّهِ وَمَا ٱللّهُ بِعَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَ اللهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَ إِنَ مِنْهَا لَمَا يَهْبِعُ فِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَ إِنَ مِنْهَا لَمَا يَهْبِعُ لِللّهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُ مِنْ اللهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَ إِنَّ مِنْهِ اللهِ قَلْمُ اللهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ إِنَّ مِنْهِ اللهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنْ إِنَّ مِنْهِ اللهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَنْ إِنَّ إِنَّ مِنْهِ الللهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ تعالَى ، متعنت فيه ، غير راضٍ به ، وغالب الارتكاسات من هذا الباب.

٩ سعة علم الله تعالى، فما من شيء إلا والله تعالى عالم به، مطلع عليه ﴿وَمَا اللهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ وإذا كان هذا يجري في كل شيء فالقلوب أحوج ما تكون للوعظ فيه.

١٠ حتى الفرص التي يسوقها الله تعالى إليك، والمشاريع التي تحتاج إلى جهدك هي جزء من الاختبار لاستعدادك وامتثالك، فإذا وليتها ظهرك عوقبت بالحرمان ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَالِكَ فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسَوَةً ﴾.

١١ من يشارك في حمل الجنائز وتشييعها، ودخول المقابر ودفنها، ولا تغيّر فيه هذه المشاهد شيئاً، فقد قسا قلبه ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَق أَشَدُ قَسُوةً ﴾ لا تسل لم لا يتعظ من قوارع الزمان! تلك نتائج الخطايا ﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً ﴾.



١٢ فسادُ القلوب مؤذنٌ بسوء الخواتيم ﴿أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ لَكُمْ فَسَاد القلوب أوجب لهم هذا الحرمان الكبير.

17 - عظم أثر النية ونتائج كل قضية موكولٌ في النهاية إلى أثرها ﴿أَفَنَظُمَعُونَ أَنَ لَوُ مِنْ بَعْدِ مَا يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ كَانوا يبطنون كل سوء؛ فأجرى الله تعالى عليهم هذه النهايات.

14 ـ كل المواهب والإمكانات والقدرات التي يملكها الإنسان إذا لم يصحبها صلاح القلب عادت وبالاً عليه ﴿أَفَنَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ صلاح القلب عادت وبالاً عليه ﴿أَفَنَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ يَسَمَعُونَ كَانَمُونَ كَلَمُ اللهِ ثُمَّ يُعَلَمُونَ كَانُوا يَعَلَونَ كَانُمُ اللهِ تعالى، لكن فساد قلوبهم كان عائقاً أمام هذه الإمكانات والقدرات أن توظف في إجلال وحي الله تعالى، والقيام بحظوظه في الحياة.

٥١ - مهما صنع معك عدوك، فلا تغادر ساحة العدل والإنصاف ﴿أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُومِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِّنْهُمْ ﴾ وليسوا كلهم، وهذا درس في العدالة!

17 ـ المنافقون أعظم الأعداء، وألدهم خصومةً للإسلام وأهله ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْ مَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْ مَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَى بَعْضِ فَالُواْ وَقَالُونَ اللَّهُ يَحِرِّفُون، ويعبشون، ويتصنَّعون، ويحدنون، وهم في صف المؤمنين، وضمن أفراد الإسلام في الظاهر، لا كثَّرهم الله تعالى في مكان!

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهُ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنًا قَلِيكُ ۖ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كُنَبَتُ أَيْدِيهِم وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اللَّهُ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَسْكَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَكَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمَّ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّ بَكِنَ مَن كُسُبَ سَيِّتَكَةً وَأَحَطَتْ بِهِ عَ خَطِيتَ نُهُ وَأُولَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّاةِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ اللَّهِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَيٰ وَٱلْيَتَكِيٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَاوَةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُه مُّعْرِضُونِ ٥



### ١٠٠٠ التفسير ١٠٠٠

- ﴿أُولَا يَعْلَمُونَ ﴾ هؤلاء ﴿أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ اللهِ لا يخفى عليه شيء من أمورهم ﴿ وَمِنْهُمْ ﴾ من أهل الكتاب ﴿ أُمِينُونَ ﴾ عوام ليسوا من أهل العلم ﴿ لا يَعْلَمُونَ الْكِنَابَ إِلَّا أَمَانِيَ ﴾ إلَّا قراءة مجرَّدة، لا يفهمون لها معنى ﴿ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ اللهِ لا علم لهم في الحقيقة إلَّا الظنون.
- ﴿ فَوَيْلُ ﴾ وعيد شديد ﴿ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَبَ بِأَيْدِبَهِمْ ﴾ فيحرِّ فونه كيفما شاؤوا ﴿ ثُمَّ يَقُولُونَ ﴾ عن هذا المكتوب ﴿ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللهِ ﴾ أنزله الله تعالى ﴿ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَتَمَنَا قَلِيلًا ﴾ ليأخذوا على ذلك متاعاً من متاع الدنيا ﴿ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ تحريفاً وزوراً ﴿ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ ﴿ آَنَ ﴾ من هذه الكتب.
- ﴿ وَقَالُواْ ﴾ أي اليهود ﴿ لَن تَمَسَّنَا النَّ الْهِ أَلَيّ اللَّهِ عَلَى اللهِ وَ هُ أياماً قلائل ﴿ قُلْ اللَّهِ عَهْدًا ﴾ ألّا تمسكم النار إلّا هذه الأيام فحسب ﴿ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَ فَإِن كَان لَكُم عهد بذلك، فلن يخلف الله ما وعدكم به ﴿ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى الله تعالى كذباً وباطلاً.
   عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آَلَ فَا فَان عَلَى الله تعالى كذباً وباطلاً.
- ﴿ كِلَىٰ ﴾ ليس الأمر كما ذكرتم ﴿ مَن كَسَبُ سَيِبَتُ ۚ ﴾ من عمل سيئة
   ﴿ وَأَحَاطَتْ بِهِ عَظِيتَ تُهُ , ﴾ طوقت من كل جانب ﴿ فَأُوْلَتُهِكَ أَصْحَابُ النّارِ الْمُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ( الله ) ﴾ لا يخرجون منها.
- ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ﴾
   أهلها ﴿ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ ﴾ لا يخرجون منها.



• ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَى بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ عهداً عليهم ﴿ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّه ﴾ توحدوه، ولا تشركوا به شيئاً ﴿ وَبِالْوَلِائِنِ إِحْسَانًا ﴾ وأحسنوا معاملة والديكم ﴿ وَذِى الْقُرْبَى ﴾ وأحسنوا لقراباتكم ﴿ وَالْيَتَعَيٰ ﴾ وأحسنوا للأيتام ﴿ وَالْمَسَكِينِ ﴾ وأحسنوا إلى المساكين، وهم كل من لزمته الحاجة وعاش الفقر ﴿ وَقُولُو اللّنَاسِ حُسّنًا ﴾ قولاً حسناً جميلاً ﴿ وَأَقِيمُوا الصَكَوْةَ ﴾ بشروطها وأركانها ﴿ وَءَاثُوا الزّكُوةَ ﴾ أعطوها مستحقيها ألصّكوة آ بشروطها وأركانها ﴿ وَءَاثُوا الزّكُوة آ المَحْدِيدَ الله تعالى به. أقاموا عهدهم ﴿ وَأَنشُم مُعْرِضُونَ الله عن كل ما أمركم الله تعالى به.



١ - كل ما يجري في الأرض لا يغيب عن الله تعالى منه شيء ﴿أُولَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهُ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهُ يَعْلَمُونَ أَلَى يَعْلَمُونَ أَلَكِئَابَ إِلَّا الله يَعْلَمُونَ الْمَيْوَنَ لَا يَعْلَمُونَ الْمَيْوَنَ اللهِ يَعْلَمُونَ اللهِ يَعْلَمُونَ اللهِ تعالى أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ اللهُ عالى النجوى التي تجري سراً كان الله تعالى يرصدها ويظهِرُ عوارَها.

٢ قراءتك لكتاب الله تعالى بلا فقه وتدبر لا تخرجك من ساحات الجهل والظلام ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلّا آمَانِيّ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُونَ ﴿ الله والظلام ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلّا آمَانِيّ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُونَ لَا يَعْلَمُونَ
 ٣ - الحكم بالظن دليل على جهل صاحبه ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلّا آمَانِيّ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُونَ ﴿ الله وَإِذَا رأيت من يتقحم في أحكام الله تعالى بقوله: سمعت؛ وأظن؛ ويمكن؛ فهو من العوام الذين عناهم الله تعالى في هذا المقام.



٤ من أعظم الفرية التقوّل على الله تعالى بلا علم ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ اللهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَنَا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ اللهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَنَا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ اللهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَنَا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَا يَكْسِبُونَ اللهِ إِيسَالهُ .

العلم حرمة وجناب وحمى مَنْ لم يلتزم بذلك، فليس مِنْ أهل العلم في شيء ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِ بَهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِندِ ٱللّهِ لِيسَةً ثَرُواْ بِهِ عَنَا لَلْهُم مِّمَّا كَنْبَتَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَنْبَتَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَنْبَتُونُ اللهِ مَن عاجلاً من الحياة بمباهج يَكْسِبُونَ الله عنه عاجلاً من الحياة بمباهج العلم وآفاقه وثمراته ؟!

آ ـ لا يوصف بالعلم إلَّا أهله وحملته، والشرفاء منهم هم حماة حياضه ﴿ فَوَيْلُ لِللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنَى لَكُوبِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنَا لَلَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنَا لَكُنِيهِمْ ثُمَّا يَكُنِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اللَّهِ فَوَا عداهم جهلة، لا علاقة لهم بالعلم، ولو كانوا يعرفون عنه كل شيء.

٧ ـ شرف العلم لا تعادله الدنيا بأسرها ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُ بُونَ ٱلْكِئَابَ بِأَيْدِ بَهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كُنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ فَا لَا ترى أَن الله تعالى جعل الدنيا كلها من الثمن القليل في مقابل مباهج العلم!!

٨ ـ من أعظم الجنايات تلك التي تجعل من العلم سلّماً للأماني الدنيوية
 ﴿ فَوَيْلُ لِللَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلْذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنْ فَوَيْلُ لِللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنْ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنْ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنْ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ لِيَسْتُونَ اللهِ وَمَا يَكُسِبُونَ اللهِ وَمَا يَكُسِبُونَ الله وَمَا يَكُسِبُونَ اللهِ وَمَا يَكُسِبُونَ اللهِ وَمَا يَكُسِبُونَ اللهِ عَلَى حساب العلم والدين!



٩ ـ من السهولة بمكان أن تَدَّعِيَ ما ليس لك أو تلبس ثوبَي زور! ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا آَسَيَامًا مَعَ ـ دُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذَتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدُهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۚ ثَلَ اللَّهُ ﴾.

١٠ ـ من أعظه الفرية أن تقول على الله تعالى ما ليس لك به علم ﴿ وَقَالُواْ لَنَ تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا آسَيَامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلَ آتَخَذَتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدًا أَلَكَ فَكُن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدًا أَنْ يَكُلِفَ ٱللَّهُ عَهْدُا أَنْ يَكُلُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْدَمُونَ ﴿ آلَ اللَّهِ مَا لَا قَرْقُ لديه بأن يحكم لنفسه بالجنة، ويحكم لغيره بالنار.

۱۱ ـ الوحي يتولى إعـادة صياغة المفاهيم والتصـورات الصحيحة ﴿ كِلَىٰ مَن كَسَبُ سَكِيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ ﴾. خَلِدُونَ اللهُ ﴾.

١٢ ـ تعلم ألا تتبنّى رأياً حتى تحاكمه إلى حقائق الوحي ﴿ بَكِنَ مَن كُسَبُ سَيِّئَةً وَأَحْطَتْ بِهِ عَظِيتَ لَهُ مُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ مَا اللَّهُ الْحَالِ اللَّهُ مَا فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّه

1٣ ـ الخطايا من كسبك، والأخطاء من سعي قدمك، فلا تُلْقِ بأخطائك على القدر، وتتخلّى عن مسؤوليتك ﴿ كِلَى مَن كَسَبَ سَيِّتَكَةً وَأَحَطَتَ بِهِ عَظِيَّتَكَةُمُ وَلَقَدر، وتتخلّى عن مسؤوليتك ﴿ كِلَى مَن كَسَبَ سَيِّتَكَةً وَأَحَطَتَ بِهِ عَظِيَّتَكَةُمُ فَالْفُونَ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

18 ـ الخطايا ســجون معجَّلة لأصحابها ﴿ كِلَى مَن كُسَبَ سَيِّتَكَةً وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيتَ لَهُ وَأَوْلَتِهِكَ أَلْتَارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ كم من مسجونٍ من آثار خطاياه وهو في فجاج الأرض دون قيد!

١٥ \_ للإيمان براهين لا يقوم إلَّا عليها ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أَوْكَتِكَ أَلْجَنَةً هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ الْآَلُ الْإِيمَانَ لِيسَ دعوى فارغة من العمل.



١٦ العمل الصالح يُشْرِيْ ساحات صاحبه، ويخلّه في الجنان ﴿ وَٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصّلِحَاتِ أُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

١٧ - تعظيم حدود الله تعالى؛ والقيام بأوامره وطاعته من أعظم دلائل الإيمان في حياة صاحبه ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَى بَنِي ٓ إِسْرَاءِ يل لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللّهَ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَاتَكَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ اللّهَاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصّكَلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزّكَوٰةَ ثُمُ تَوَلِّيتُمْ إِلّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُورِ ﴿ الله لله تعالى الإعراض عن أوامره وطاعته.

العنون الداعيه، حتى وإن كانت الكثرة ظالمة معتدية ﴿ ثُمُ تَوَلَّتُ تُعَرِّضُونِ ﴾.

٢٠ التعميم خلاف العدل، والأصل ألا يؤاخذ كل إنسان إلا بجريرته ﴿ثُمُّ تَوَلَيْتُمُ إِلَا وَلِيهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ ا

٢١ ـ لا تكفي مباهج الدين التي تحملها ما لم تعرضها بأسلوب حسن ﴿وَقُولُواْ
 لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾.

٢٢ ـ الكلمة أكثر الأسلحة خطورةً وأثراً، فاختر كلماتك بعناية ﴿وَقُولُوا لَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



٢٣ - اجعل ما حولك ربيعاً من خلال فيوض الحياة في كلماتك! ﴿وَقُولُواْ
 لِلنّاسِ حُسْنًا ﴾.

٢٤ ـ ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسَنًا ﴾ وفي أولهم وأهمهم، وأكثرهم أسرتك ورحمك وجارك وألصقُ الناس بك.

٥٠ \_ ﴿ وَقُولُو اللَّا اللَّهِ عُسَانًا ﴾ من خلال تفاؤلك وأملك، ومساحات الحياة في كلماتك.

77 - كم من كلمة فتحت باب أمل، وأوصدت باب يأس، وأقامت مريضاً يمشي بعد أن أوشك على الموت، وأيقظت مصاباً بعد أن كان يشرف على الهلاك!

٧٧ - لا تسترخص كلماتك، فقد يحيا العالم بها من حولك ﴿وَقُولُوا النَّاسِ حُسْنًا ﴾.

٢٨ - إذا رأيت من نفسك إدباراً عن حقائق دينك؛ فيمم وجهك صوب ربك،
 وسَله النجاة، وتجنّب حال المعرضين ﴿ثُمُّ تَوَلَيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ
 وَأَنتُم مُعْرِضُونِ ﴾.



وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ثُلَّ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقُنْلُوكَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَكْرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرى تُفَكَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئنبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضٍ فَمَاجَزاء مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَكْدَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا مُهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكُبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمُ وَفَرِيقًا نَقْنُلُوك الله وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١١٠



# التفسير التفسير

- ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ﴾ عهدكم ﴿ لا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ ﴾ لا يقتل بعضكم بعضاً من بعضاً من بعضاً من بعضاً ﴿ وَلا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكِرِكُمْ ﴾ لا يطرد بعضكم بعضاً من بيوتهم وديارهم، وهذا وقع بين طوائف يهود قرب بعثة النبي على قتل بعضهم بعضاً من ديارهم ﴿ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ ﴾ على ذلك العهد ﴿ وَأَنتُمْ قَتْهَدُونَ ﴿ اللهِ على أنفسكم بذلك.
- ﴿ ثُمَّ آَنتُمْ هَتَوُلاَء تَقَنْلُون آنفُكُمْ وَتَخُرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكِهِم ﴾ تعينون تخالفون بذلك كلّه العهد الذي أُخذ عليكم ﴿ تَظَلَهُرُونَ عَلَيْهِم ﴾ تعينون من يعتدي عليهم ﴿ بِاللهِمْ ﴾ بالمعصية ﴿ وَالْعُدُونِ ﴾ الاعتداء بغير حق ﴿ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرَى ﴾ أي مأسورين يطلبون معونتكم في الفكاك ﴿ تُفَكَدُوهُمْ ﴾ تفكوهم من الأسر إيماناً منكم بما في التوراة ﴿ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ﴾ أي في الأصل حرام عليكم إخراجهم من بيوتهم ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ اللَّكِنَبِ ﴾ وهو فكاك الأسير ونحوه ﴿ وَتَكَفُرُونَ فِبَعْضِ ﴾ تحريم القتل والإخراج ﴿ فَمَاجَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنصَمُ التفريق بلا دليل ﴿ إِلَّا خِزَيُّ فِي الْحَيَوةِ الدُّنيّا ﴾ ذلاً ومهانة ﴿ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ التفريق بلا دليل ﴿ إِلَّا خِزَيُّ فِي الْحَيَوةِ الدُّنيّا ﴾ ذلاً ومهانة ﴿ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ مِن اللهُ مِن عليه منه خافية.
- ﴿أُوْلَكَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُ ٱللَّمَنَ وَٱلدُّنِيَا بِٱلْآخِرَةِ ﴾ أي قدَّموا الدنيا فكانوا كالشَّارِينَ لها، وأخَّروا الآخرة فكانوا كالبائعين لها ﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ يوم القيامة ﴿وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ إِنْ ﴾ ولا ينصرهم أحد من الخلق.



- ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ ﴾ التوراة ﴿ وَقَفَّيْ نَا مِنْ بَعْدِهِ بِٱلرُّسُلِ ﴾ أتبعناه بالرسل ﴿ وَءَاتَيْنَا عِيسَى آبَنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ ﴾ الآيات البيِّنات الدالة على صدقه ﴿ وَأَيَّدُنَّكُ ﴾ قوَّيناه ﴿ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾ بجبريل ﴿ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ ﴾ بما يخالف أهواءكم ﴿ٱسْتَكُبَرْتُمْ ﴾ عن الحق ﴿فَفَرِيقًا ﴾ من الرسل ﴿ كُذَّبْتُمُ ﴾ كعيسى ومحمد ﷺ ﴿ وَفَرِيقًا ﴾ من الرسل ﴿نَقَنُلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ كَرْكُرِيا وَيَحْيَىٰ عِلِيَّكُالِا .
- ﴿ وَقَالُواْقُلُوبُنَا غُلُفُ ﴾ عليها أغلفة وأغطية لا تفقه ما يقال لها من الدعوة ﴿ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ﴾ طردهم من رحمته، وأبعدهم بسبب كفرهم وضلالهم ﴿ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ﴿ فَمَا أَقُلُ مَا يؤمنون!!



١ ـ التناقض أشــد ما يواجه الإنسان في حياته ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ ثُمَّ أَنتُمْ هَ وَلا إِهِ مَقْ نُكُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكرِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْفُدُوَٰنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَكَرَىٰ تُفَاٰدُوهُمْ وَهُوَ تُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزِيُّ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١١٠٠ ٠٠

٢ ـ أكثر الصراعات خطورة صراع قيم الإنسان ومبادئه مع أعماله ومناشطه في واقع الحياة ﴿ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْئٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ﴿.



٣ - التهاون بأوامر الله تعالى موجب للخسارة والخذلان ﴿ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَا خِزْئُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ ﴾.
 ٤ - الكفر ببعض الشريعة كفر بجميعها ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِكَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ الْكِكَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ أَلْكِكَابٍ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ أَلْكِكَابٍ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ أَفْكَا فَكُو مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلّا خِزْئٌ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا أَوْيَوْمَ الْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ ﴾.
 الْقَيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ ﴾.

٥- تربية الله تعالى لعباده من خلال عرض مواقف السابقين ﴿أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ الْمَكِنَٰبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضِ أَلَمَ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنصَّمُ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْمَكِنَٰبِ وَتَكَفُرُونَ بِبَغْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنصَّمُ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْمَكرة أو الْحَيَوْةِ اللَّهُ نَيْا وَيُومَ الْفِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَابِ ﴾ وفي ذلك دعم للفكرة أو المفاهيم التي يراد تعميقها في نفوسِ المربين، واستلهام أحداثها من قريب.

آلورآن الكريسم كتاب هداية، وهذه الصور التي يعرضها يذكّر بها التالين، ويحذِّرهم من تكرار صور المخالفة، والوقوع في أسباب ذلك الخسران ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسكُم مِّن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ مِينَ مِيكِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ مَينَ دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ مَينَ دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ مَينَ دِيكِرِهِمْ تَشْهَدُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِّن دِيكِرِهِمْ تَشْهَدُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِّن دِيكِرِهِمْ تَشْهَدُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسكرَىٰ تُفَكَدُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ أَسكرَىٰ تُفَكدُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ لَا خَرَاجُهُمْ أَفَتُوهُم وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكِمْ وَتَكُفُّرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُونُ مِنَا لَا خَرَى فَلَا مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِن عَلَى الْحَيَوْةِ الدُّنِيَ وَيَكُفُونَ بِبَعْضٍ قَلَهُ وَلَاء الله وَمَا الله بِعَنْ لِ عَمَا لَوْ الله وَمُ الله بِعَنْ الله عَلَي فَا الله بِعَنْ الله وَلَاء المعاني ذاتها.

٧ ـ رحمة الله تعالى بخلقه، إذ بعث إليهم الرسل، وأيدهم بالآيات والبينات ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِبْالرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْتَكْبَرْتُمُ الْبَيْنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْوَى آنفُسُكُمُ ٱسْتَكُبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذْنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُمُ مَاذا لو تُرك الناسُ دون بيان؟!



 ٨ ـ نكران الإنسان وجحوده لنعم الله تعالى ﴿ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمُ وَفَرِيقًا نَقَنُلُونَ ﴾ وكم من أماني حال دونها الاستكبار والجحود، ونكران النعم أصلٌ في الإنسان إن لم يقهر ذلك بتقوى الله وصلاح قلب.

٩ ـ الهوى ألدّ أعداء النفوس، وأكثرها عائقاً دون الكمال ﴿أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُا بِمَا لَا نَهْوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبُرۡتُمُ فَفَرِيقَاكَذَّبَتُمۡ وَفَرِيقًا نَفۡنُكُونَ ﴾ ألا تراه وقف دون هذه الغايات الكبرى، وأوحى إليهم ردَّها وعدمَ الاكتراث بها.

١٠ \_ رفضوا الحق بأهوائهم، ثم اعتذروا عن قبوله كذباً وزوراً ﴿ وَقَالُواْقُلُوبُنَا غُلُفُ بَل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ ما أكثر الذين تأتيهم البينات واضحة، ثم يرفضونها عن وعي وإدراك، ثم يأتون يسردون أعذاراً للتخلف والنكوص.

وَالدَّعَاوى مَا لَمْ تُقِيمُوا عَلَيْهَا بَيِّنَاتٍ أَصحابهَا أَدْعِيَاءُ ١١ \_ الجزاء من جنس العمل ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ ۚ بَلِ لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَفَضُوا الإِيمَانِ، واعتــذروا بأن على قلوبهــم ما يمنعها من قبول الحق، فأوصد الله تعالى قلوبهم عن الحق، وصرفهم عن الهدى.

١٢ ـ لا تعتذر عن عدم عون الأمة والوقوف معها في أحداثها بأعذار كاذبة ﴿ وَقَالُواْ قُلُو بُنَا غُلُفُ ۚ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ٠٠

١٣ \_ اختلاق الأعذار في كل تخلُّف من أخــلاق اليهود ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ مِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ وَمثلك أُوعَى أَن تَجْرِي فِي ذلك الطريق وكلما دُعيت لحمل دعوة، أو دعم فكرة، أو الوقوف في قضية، اعتذرت بشغلك، وتخلّصت بواهي الأعذار.

١٤ \_ الإعراض موجبٌ للخذلان ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفُ ۚ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ الله الله عَدا في أصل الإيمان فحسب، وإنما في طريق كل عمل طلبه الله تعالى من عباده، فالنكوص عنه مؤذن بالحرمان، وكلِّ على قدره. والله المستعان!



وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَكِّدَقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّء فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ اللهِ بِثْسَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِ ٓ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ، عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِمْ فَبَآهُو بِعَضَب عَلَىٰ غَضَبٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ مُهِينٌ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمٌّ قُلْ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُوا ۚ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ = إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللهُ



## التفسير التفسير

- ﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ ﴾ أي القرآن الكريم ﴿ مُصَدِقُ لِمَّا مَعَهُمْ ﴾ من الكتب ﴿ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى اللّهِ يَن كَفَرُواْ ﴾ يطلبون من الله تعالى النصر على أعدائهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي يجدون صفته في التوارة ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ ﴾ بعثة الرسول ﷺ الذي يعرفون صفته في التوارة ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ ﴾ بعثة الرسول ﷺ الذي يعرفون صفته ﴿ كَفَرُواْ بِهِ عَهُ جحدوا رسالته، وأنكروها ﴿ فَلَعَنهُ اللّهِ عَلَى الْكَنفِرِينَ اللهِ ﴾ حلّت عليهم اللعنة.
- ﴿ بِشْكُمَا اَشْتَرُواْ بِهِ َ أَنفُسَهُمْ ﴾ ما أبخس ما اشتروا به أنفسهم ﴿ أَن يَكُفُرُواْ بِمَ آَنزَلَ اللّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ عَ ﴾ حسداً ﴿ أَن يُنزِلَ اللّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ عَ ﴾ أن يكون محمد على من العرب، وأن ينزل عليه القرآن ﴿ فَبَآهُ و ﴾ رجعوا ﴿ بِغَضَبٍ ﴾ وهو الكفر بما عرفوا ﴿ عَلَىٰ غَضَبٍ ﴾ وهو الكفر بما عرفوا ﴿ عَلَىٰ غَضَبٍ ﴾ وهو الاستكبار عن الحق ﴿ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ ۞ ﴾ مخزٍ مذلّ.
- ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللّهُ ﴾ صدقو بالقرآن الكريم واعملوا به ﴿ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ﴾ بالتوراة ﴿ وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ ، ﴾ أي القرآن ﴿ وَهُو ﴾ أي القرآن ﴿ وَهُو ﴾ من التوراة ﴿ قُلْ ﴾ إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم تؤمنون بما أنزل عليكم من التوراة ﴿ فَلِمَ تَقَنُّنُونَ أَنْبِيآ اللهِ عِن قَبْلُ ﴾ بعثة رسول الله ﷺ ﴿ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ ﴾ بما أنزل عليكم حق الإيمان.
- ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ الأدلة الواضحة البيّنة ﴿ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ ﴾ صنعوا من الحليّ مجسَّماً على صورة عجل، وجعلوا فيه ثقباً



تدخله الريح، فيخرج منه صوتٌ كخـوار البقر ﴿مِنْ بَعْـدِهِ ﴾ من بعد ذهاب موسى لميقات ربه ﴿وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ معتدون متجاوزون.

٢- العقوبة على قدر المخالفة ﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابُ مِّنْ عِندِ ٱللّهِ مُصكِدِقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مّا عَرَفُواْ كَعَرُواْ فِلَمَّا جَآءَهُم مّا عَرَفُواْ كَعَرُواْ فِلَمَّا جَآءَهُم مّا عَرَفُواْ كَعَرُواْ بِدِّء فَلَعْنَة ٱللّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ٥٠ ﴾ إنما استحقوا اللعنة لمعرفتهم بالحق وإعراضهم عنه.

٣ ـ القلوب إذا انطوت على الباطل لم ينفع فيها الحق شيئاً ﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابُ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيَّ فَلَعْنَاتُهُ ٱللّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ الله على الرغم من كل مباهج الحق التي جاء بها النبي هي، وكانوا يعترفون بها أولاً، لم يشفع لها ذلك لتلقى موطناً من الترحاب في تلك القلوب الخربة حين اللقاء.

٤ ـ لا تنشغل مع بعض المعرضين بسرد حجج دينك، وأدلة صلاحيته للعالمين، يكفيك أن تمضي في طريقك مطاولاً برأسك السماء ﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ كَفيك أن تمضي في طريقك مطاولاً برأسك السماء ﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصكِدِقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْمِن قَبْلُ يَسْتَقْتِحُون عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْكَنفِرِين ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْكَنفِرِين ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ عَلّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَ

٥ ـ من الوعي أن تعرف عدوك من خلال الوحي، لا من حديث لسان العارض، وتصريح يتوسط به صاحبه الإعلام ﴿ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقُ لِمّا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَانَهُمُ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ الله ﴿ حين تسمعَ شيئاً من أمثال هؤلاء حاكمهم إلى الوحى.

٦- الحسد ميراث اليهود، وسلالة تلك الشرذمة من البشر ﴿بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ كم مرة رأيت الحسد شاخصاً في قلوب الآخرين!
 ٧- الولاء للأشخاص والأحزاب والمنظمات والأفراد فرع عن أخلاق اليهود ﴿بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۽ ﴾ ردّوا الحق ورفضوه؛ لأنه جاء من غير قومهم وحزبهم وجماعتهم.



٨ ـ الهوى مـرضٌ يداهم كثيراً من النفوس، ويقف حائلاً لهـا دون كثير من الخيرات ﴿وَأُشَرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِحْلَ ﴾ بلغ بهم حب عجلٍ يُعْبَدُ من دون الله تعالى إلى حد العشق!

٩ من الضرورات لكل عاقل أن يواجه مشكلاته في بداية تكوّنها؛ فالتأخر في علاج ذلك مفضٍ إلى الضياع ﴿وَأُشَرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ ﴾ تهاونوا به حتى تمكّن، وصار هوى خالصاً. وكل الذين تهاونوا في المعصية في بداية أمرها تعلّقوا بها، وشُغفوا بواقعها، حتى إنهم لم يستطيعوا الفكاك منها، وبعضهم مات وهو يردّدها على لسانه وفي آخر أيام رحيله ووداعه.

١٠ إدمان الأشياء يطبعها في النفوس إلى الحد الذي تصبح معه جزءاً لا ينفك عنه في كثير من الأحيان ﴿وَأُشْـرِبُواْ فِي قُـلُوبِهِـمُ ٱلْعِجْــلَ ﴾.

١١ ـ القلوب الخالية من الوحي سرعان ما يعلق بها الهوى! ﴿وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ ﴾.

صدق ما قاله الشاعر:

أَتاني هواها قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الهوى فصادفَ قلباً خالياً فتمكَّنا

١٢ \_ كم من مسمًى لا علاقة له بالحقائق ﴿ قُلْ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ۗ إِيمَنْكُمُ إِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

17 ـ الإيمان ليس معنى بارداً، وإنما هو حركة شعورية وجدانية فيًاضة، تأمر وتنهى، وتصنع واقع الحياة، وتدفع مساحات الهامش إلى أضيق الحدود ﴿قُلُ بِئُكُمَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ جعل الله تعالى الإيمان محرِّكاً للأفعال، وقاضياً في التصرفات.



١٤ - الإيمان المزعوم يصنع لأصحابه مساحات من الوهم كبيرة ﴿قُلْ بِتُسَمَا يَأْمُرُكُم بِدِة إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤِّمِنِينَ ﴾ كم مرةً وقف صاحب الإيمان المزعوم مستحلاً لحرمات، وموقعاً بصاحبه في الدنايا!

١٥ ـ الشريعة لا تقيم أحكامها على أنصاف الحلول ﴿ خُذُواْمَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾ ومن القوة ألا تهادن قوماً لمصلحة تقوم على أنقاض الشريعة.

١٦ ـ الاعتـزاز بهذه الشـريعة، وتمثّل أحكامها، فرعٌ عـن العزَّة بها ﴿خُذُواْمَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾.

١٧ ـ كل مهادنة للعدو وصاحب المعصية، والضلال في منتصف الطريق خلافُ وصية الله تعالى ﴿ خُذُواْمَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ ﴾ فالقوي لا يحتاج أن يهادن أحداً حتى يتقوى به.

\* \* \*





قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِمِكَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِيكَ اللَّهِ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدَا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلْلِمِينَ ۗ وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَحْرَكُ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِيكَ أَشْرَكُواْ ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُوكَ ﴿ قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُثْرَيْ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَكَتِهِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَنفِرِينَ اللَّ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتٍّ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ۞ أَوَكُلُما عَلَهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَلَمَّا جَاآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ كِتَنبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأْنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



#### ۱۱ التفسير کا

- ﴿ قُلَ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللهِ ﴾ أي الجنة ﴿ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ ﴾ كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلَّا من كان هوداً أو نصارى ﴿ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ ﴾ أطلبوا حصوله ﴿إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ الجنة لكم.
- ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَا ﴾ أي الموت ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ آيْدِيهِمْ ﴾ بسبب أفعالهم التي كسبوها ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِالظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.
- ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ ﴾ أي اليهود ﴿ أَحْرَصُ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ ﴾ أيُ حياة كانت هذه الحياة ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ ﴾ أي اليهود أحرص على الحياة حتى من أهل الشرك ﴿ يُودُ أُحَدُهُمْ ﴾ أي اليهود ﴿ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ يعيش ألف سنة ﴿ وَمَا هُو بِمُزَحْزِجِهِ عِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ ﴾ وما التعمير بمنجيه من عذاب النار ﴿ وَاللَّهُ بَصِيدٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ آَنَ ﴾ لا تخفى عليه من أعمالهم خافية.
- ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ ﴾ معادياً له ﴿ فَإِنَّهُۥ ﴾ أي جبريل ﴿ نَزَّلَهُۥ ﴾ نزّل القرآن ﴿ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللهِ ﴾ بأمر الله تعالى ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ من الكتب السابقة ﴿ وَهُدًى ﴾ لكل خير ﴿ وَبُشْرَيْ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آَ ﴾ بما فيه من وعد الله تعالى وجزائه للمؤمنين.
- ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا يِللَهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ ﴾ الموكل بالوحي ﴿ وَمِيكَنلَ ﴾ الموكل بالوحي ﴿ وَمِيكَنلَ ﴾ الموكل بالمطر، وإنما خصهما بالذكر مع أنهما من الملائكة لكمال شرفهما ﴿ فَإِنَ الله تعالى عدو لكل كافر.



- ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَ ٓ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ ﴾ واضحات الدلالة ﴿ وَمَا يَكُفُرُ بِهِآ ﴾ بآيات الله تعالى ﴿ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ﴿ أَنْ الله عن طاعة الله تعالى.
- ﴿أُوَكُلَما عَاهَدُواْ عَهْدًا نَبَذَهُ, ﴾ طرحه ﴿ فَرِيقٌ مِّنْهُم ﴾ جماعة منهم ﴿ بَلْ
   أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ بالله تعالى.
- ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ محمد ﷺ ﴿ مُصَدِقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ﴾ من الكتب ﴿ بَنَدَ ﴾ طرح ﴿ فَرِيقٌ ﴾ جماعة ﴿ مِن اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئْبَ ﴾ من اليهود والنصارى ﴿ كِنَبُ اللَّهِ ﴾ القرآن ﴿ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ أي خلف ظهورهم ﴿ كَأَنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ ﴾ الحق.



٢ - المفاهيم الزائفة والشُّبَهُ التي يطلقها الأعداء تحتاج إلى مدافعة أصحاب الحق ﴿ قُلَ إِن كَانَتُ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ الحق فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كَانَتُ لَكُمُ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ كَم من قولِ زائفٍ أرداه الحقُّ صريعاً في ميدان المواجهة!



٣ \_ كشف عورات العدو مطلبٌ شرعيٌّ، يبيّن به ضعفه، وتسقط من خلال ذلك رايته، ويبقى الحق صافياً من كل الريب ﴿قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ .

٤ \_ ضرورة العلم في كل واقع، وهو الراية التي تجابه الأعداء في ميدان المعارك ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَكَةً مِّن دُونِ ٱلنَّـاسِ فَتَمَنَّوُأُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ١٠٠٠ ﴿ وَمِنْ لَازِمِ ذَلْكَ اعتبار مشروع العلم أولوية قصوى في إعداد المواجهة مع الأعداء.

 ه ـ لا يدفع الناسَ للمـوت إلَّا غاياتُ الآخرة ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيئُرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ۗ ١٠٠ ﴾ من لم يفقه الآخرة، ولم يعمل لها فما له ولغمار الموت؟!

٦ ـ الإنسان بلا هدف وغاية جزء من متاع هذه الحياة ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِيكَ أَشَرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ -مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهِ عِيشون لشهواتهم ويموتون ولم يشبعوا منها بعد!

٧ ـ نهضة الإنسان في الواقع أثرٌ لمفاهيمــه ومعتقداته ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمُ أَحُرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزَحْزِجِهِ ـ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّر ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٠٠ ﴾ ألا ترى هؤلاء عاشوا للدنيا، وماتوا من أجلها، ولا كرامة لهم في النهايات.

 ٨ ـ قيمة الحياة في واقعك فرع عن قيمتها في فكرك ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ -



مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ ثَنَ ﴾ هـؤلاء يرونها كل شـيء، وأقوام يدفعونها ثمناً للآخرة كأنها لا شـيء. تذكرت هنا قول الأول: «واه لريح الجنة، إني أجدها من دون أحد»، وتذكرت صاحبه وهو يقول: «بخ بخ، والله إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه التمرات».

٩ ـ الكبار والناهضون لا يمكن أن يعيشوا جبناء ضعفاء من أجل وارف الحياة 
﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمُ أَحُرَكَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ اللَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْوَدُ أَحَدُهُمْ لَو يُعَمَّرُ 
وَلَنَجِد نَهُمْ أَحُرَكُ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ اللَّذِينَ الشَّرُكُوا أَيْوَدُ أَحَدُهُمْ لَو يُعَمَّرُ 
وَلَنَهُ بَصِيرًا بِمَا يَعَمَلُونَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّر وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعَمَلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

11 \_ تجديد العقيدة في قلوب المؤمنين ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعَمُلُوكَ ﴾ أيّاً كانت عدّة اليهود التي يديرون بها المعركة؛ فالله تعالى يدبر شأن تلك المعركة بما لا يخطر لك على بال، ماذا لو أدرنا كل معركة مع العدو بمثل هذا المعنى؟!



17 مقاومة الشبه جزء من إدارة المعركة ﴿ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ, نَزَّلَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدُيلُ عَلَى محمد عَلَي بالقرآن هو عدوهم أنشؤوا فكرة واهية مفادها أن جبريل الذي ينزل على محمد على بالقرآن هو عدوهم ليسنوا حاجزاً وهميّاً بينهم وبين الوحي، وجاء القرآن يزيل هذا الوهم، ويبيّن تفاهات الطريق.

17 \_ مهما بلغ عدوك في ملاحقتك؛ فالعدل والإنصاف منهجٌ لا يضيع في الإسلام بمجرَّد العداوات ﴿أَوَكُلَما عَنهَدُواْ عَهَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَ بَلَ الإسلام بمجرَّد العداوات ﴿أَوَكُلَما عَنهَدُواْ عَهَدًا نَبَذَهُ وَلِيقُ مِّنْهُم اللهُمُ اللهُمُ لَا يُوْمِنُونَ فَن اللهُم اللهُم اللهُم الإنصاف!

& & &





وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰدُوتَ وَمَـٰزُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْـنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْ وَزَوْجِهِ عَ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ، مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَ عَكِلْمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَيِنْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُمَّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّن عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ عَامَنُوا لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينِ عَدَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن زَّبِّكُمُّ وَاللَّهُ يَخْنَصُ برَحْ مَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللَّهُ



#### ه التفسير ه

• ﴿ وَٱتَّبَعُواْ ﴾ اليهود ﴿ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ ﴾ ما تتبعه الشياطين وتأخذ به ﴿ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ في ملكه وعهده ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ ﴾ بتعلُّم السحر أو تعليمه؛ لأنه لم يفعل شيئاً من ذلك ﴿وَلَكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ بتعليمهم الناس السحر ﴿ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ ﴾ أي واتبعوا ما أنزل على الملكين ﴿بِبَابِلَ ﴾ أرض بالعراق ﴿ هَارُوتَ وَمَرُوتَ ﴾ أسماء الملكين ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ ﴾ الملكان هاروت ومـــاروت ﴿حَتَّى يَقُولَآ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْـنَةٌ ﴾ اختبار وامتحان للناس يتبيَّن بنا من يريد الســحر ومن لا يريده ﴿ فَلَا تَكُفُرُ ﴾ بتعلُّم الســحر ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ﴾ الناس ﴿ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ ، ﴾ بالسحر ﴿ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزُوْجِهِ، ﴾ وهو ما يسمى بسحر الصرف ﴿ وَمَا هُم ﴾ المتعلّمين للسحر ﴿ بِضَارِينَ بِهِ - ﴾ بالسحر ﴿ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ إلَّا بأمر الله تعالى وَقَدَرِهِ ﴿ وَيَنَعَلَّمُونَ ﴾ الناس ﴿ مَا يَضُرُّهُمْ ﴾ من السحر ﴿ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ في شيء ﴿ وَلَقَـدُ عَكِمُواْ ﴾ الذين تعلّموا السحر ﴿ لَمَنِ ٱشْتَرَبْهُ ﴾ السحر ﴿ مَا لَهُۥ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ نصيب ﴿ وَلَبِئْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمَّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠٠ أسوا ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون حقيقة ما هم عليه.

والمعنى: أن هؤلاء اليهود تركوا دين الله تعالى، واتبعوا بدلاً عنه ما افترته الشياطين كذباً على ملك نبي الله سليمان على حيث زعمت أنه ثبّت ملكه بالسحر، وما كفر سليمان على كما زعمت اليهود، ولكن الشياطين كفروا، حيث كانوا يعلّمون الناس السحر الذي أنزل



على الملكين هاروت وماروت بمدينة بابل بالعراق امتحاناً وابتلاء للناس، وما كان هذان الملكان يعلِّمان أحداً حتى يحذّراه ويبيِّنا له بقولهما: إنما نحن ابتلاء وامتحان للناس، فلا تكفر، فمن لم يقبل نصحهما، تعلَّم منهما السحر، ومنه نوع يفرِّق بين المرء وزوجه.

- ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ ءَامَنُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿ وَاتَّقَوْاْ ﴾ أي جعلوا بينهم وبين عذاب الله تعالى وقايـةً مِنْ عِندِ ٱللهِ الله تعالى وقايـةً مِنْ عِندِ ٱللهِ خَيرٌ ﴾ أي لأثيبوا على ذلك خيراً مما ينالونه من الدنيا بالسحر وغيره ﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ ﴾ ما عند الله تعالى من الجزاء.
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَ اللهِ أمهلنا، وكانت هذه الكلمة عند اليهود بمعنى الرعونة، فلمَّا سمع اليهود المسلمين يقولونها للنبي على اغتنموا الفرصة؛ فكانوا يقولون للنبي على هذه الكلمة مظهرين أنهم يريدون المعنى الذي يريده المسلمون، وهم يقصدون السب، فنهى الله تعالى المؤمنين عن قول هذه الكلمة ﴿ وَقُولُوا ٱنظُرَنَا ﴾ أي أمهلنا؛ فإنها كافية في المعنى، وآمنة من اللبس ﴿ وَٱسْمَعُوا ﴾ كل ما يأمركم الله تعالى بسماعه ﴿ وَلِلْكَ فِرِينَ عَدَابُ أَلِيمٌ اللهِ عَالَى المعنى، وآمنة من اللبس عَدَابُ أَلِيمٌ اللهُ قالى مَعْلَى اللهِ قَالَى اللهِ عَلَى اللهِ قَالَى اللهِ قَالْمَا عَلَى اللهِ قَالَى اللهِ قَالَى اللهِ قَالَى اللهِ قَالَى اللهُ قَالَى اللهِ قَالَى اللهُ قَالَى اللهِ قَالَى اللهِ قَالَى اللهِ قَالَى اللهِ قَالَى اللهُ قَالَى اللهِ قَالِهُ اللهِ قَالَى اللهِ قَالْمُ اللهِ قَالِي اللهِ قَالَى اللهِ اللهِ قَالْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال
- ﴿ مَا يُودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن زَيِّكُمْ ﴾ أي يتمنون ألا ينزل عليكم خيرٌ من ربكم ﴿ وَاللّهُ يَخْفَّ بِرَحْمَتِهِ عِ ﴾ أي يخص بها ﴿ مَن يَشَاءُ ﴾ ممن يريد ﴿ وَٱللّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ آنَ ﴾ صاحب الفضل الواسع الكبير.



## KANG LIMIN DAKAK

١ من أعرض عن الحق جوزي باتباع غيره من الباطل ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئَبَ كِتَبَ اللّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ ﴾ كـم من حقّ أعرض عنه صاحبه، وأشرِبَ من الهوى بعد ذلك ما يشاء!

٧ ـ سوء أدب اليهود مع الأنبياء ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَلَكِنَ الشَّيَطِينِ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاً إِنَّمَا خُنُ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاً إِنَّمَا خُنُ فَيْ الْمَلَىكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاً إِنَّمَا خُنُ فِي اللّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مِنْ الْمَلْوِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُم بِعِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَضُدُوهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَقَدُ عِلَيْ وَلِيكُونَ مِن الْعَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ مَا يَصُدُونَ مَا يَضُولُونَ مَا يَضُولُونَ مَا يَصُولُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَصُلُولُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مِنْ اللّهُ وَلَى مَا لَعُلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى مَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا مَن العلماء والمصلحين فهو سائر في طريق اليهود نفسه لا فرق.

٣ تيسير أسباب المعصية من الابتلاء للإنسان ﴿ وَمَا آأنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَالُوتَ وَمَلُوتَ وَمَلُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَىٰ يَقُولُا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكْفُرُ ﴾ رأيتُ ذلك في نعمة رزق وعافية ووظيفة ومنصب ومكانة استثمرت في غير طريقها الصحيح.

٤ للسحر حقيقة وتأثيرٌ على العقول والأبدان ﴿ فَيَـتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ
 به ِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾.



ه ـ عظم جرم السحر، وسوء عاقبة صاحبه في الدارين ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ الشَّرَبُهُ مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُم ۚ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾.

٦ لا يقع في ملك الله تعالى شيء إلَّا بإذنه ﴿ وَمَا هُم بِضَ آرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ عَلى، والاعتماد عليه، وتفويض بإِذْنِ ٱللهِ عالى، والاعتماد عليه، وتفويض الأمور إليه، وأن كل ما أراده الخلق فإنما مرده إلى قدر الله تعالى أولاً وآخراً.

٧ ـ التقوى درع حصين في وجه هذه الشرور، وهي خير ما أعد الإنسان لمواجهة صعاب واقعه، ومشكلات زمانه ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَــَقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ حَــَيْرٌ لَوْ كَانُواْ يَعْــلَمُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَــَـقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ
 حَــيَرٌ لَوْ كَانُواْ يَعْــلَمُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ ءَامَنُواْ وَاتّــقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ

٨ خطورة الكلمة وعظيم أثرها ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا ٱنظُرْنَا وَٱسۡمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَكَابُ أَلِيهُ ﴿ اللهِ تعالى نهاهم عن كلمة ﴿ رَعِنَا ﴾ سداً لذريعة فسادها، فكيف بالكلمة التي يقصد بها صاحبها الخذلان!

٩ على المربّي والداعية، وكل صاحب مشروع إذا نهى مستشيراً أو صاحباً أو متربّياً عن شيء أن يضع له البدائل الممكنة عن ذلك الممنوع ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا أَنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَلَانَكُ أَلِيمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ



مفض في النهاية إلى مفسدةٍ في شريعة الله تعالى فهو ممنوعٌ منهيٌّ عنه لهذا المقصد الكبير.

١١ \_ الحسد إرث من تراث اليهود ﴿مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِن زَيِّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَخْنَثُ بِرَحْمَتِهِ -مَن يَشَاءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ۗ ۞ ﴾ وكل من وقع في شَرَكِ هذا المعنى فهو مغترف من أخلاق اليهود، وتراث الهالكين.

١٢ ـ فضل الله تعالى وعطاؤه أكبر مما تتخيّــل ﴿ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ بِرَحْــمَتِهِـ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ وإذا أعطاك الله تعالى نعمة، أو فتح لك باب توفيق، أو مكّنك من خيرٍ، فاحمد الله تعالى على ذلك، وافرح لصاحبك، وهنّئه على تمام نعم الله تعالى، وأعنه وسدّده، وارغب فيما عند الله تعالى أن يهبك مثله أو أكثر، وإياك وأغلال الحسد التي تذهب بخيرات الدارين.







﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ جِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ أَلَمْ تَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْتَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا شُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ۞ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِئَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوَةَ ۚ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ا اللهِ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰزَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ. لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُۥ أَجْرُهُۥ عِندَ رَبِّدِ. وَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الم



## ۱۲۰۰۰ التفسیر کی

- ﴿ مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ أي نرفع حكمها ونزيله ﴿ أَوْ نُنسِهَا ﴾ أي ننسها العباد، فنزيلها من قلوبهم ﴿ نَأْتِ بِحَيْرٍ مِّنْهَا ﴾ أي نأتي بما هو أنفع للناس منها ﴿ أَوْ مِثْلِهَا ﴾ أو نأتي بمثلها في النفع والفائدة ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَ ﴾ فلا يعجزه شيء.
- ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَكَ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ يتصرّف فيهما كيف يشاء ﴿ وَمَا لَكُمُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ ﴾ يتولّاكم ﴿ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ ﴾ يدفع عنكم العذاب.
- ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ ﴾ أيها المشركون ﴿ أَن تَسْتَلُواْ رَسُولَكُمْ ﴾ محمداً ﷺ ﴿ كَمَا سُيلٍ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ حين سأله اليهود أن يريهم الله تعالى جهرة ﴿ وَمَن يَبْبَدَّلِ الشّحُفْرَ بِالْإِيمَٰنِ ﴾ فيكفر بعد إيمانه ﴿ فَقَدْ ضَلَ ﴾ تاه عن ﴿ سَوَآءَ السّيلِيلِ ﴿ آَلَ ﴾ عن الطريق الوسط المحكم.
- ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْ لِ ٱلْكِنْكِ ﴾ تمنّ وا ﴿ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفّارًا ﴾ فيجعلونكم كفاراً ﴿ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ والحامل على ذلك مجرد الحسد ﴿ مِّنْ بَعْدِ مَا لَبَيّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُ ﴾ بعد أن عرفوا الحق وعلموه ﴿ فَاعْفُواْ ﴾ فلا تؤاخذوهم بذنوبهم ﴿ وَاصْفَحُواْ ﴾ أعرضوا عنهم بعد العفو ﴿ حَتَّى يَأْتِى ٱللّهُ بِأَمْرِهِ ٤ ﴾ أي بالأمر بالقتال ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آَنَ ﴾ فلا يعجزه شيء.
- ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَافَةَ ﴾ كما أمركم الله تعالى ﴿ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ أي ادفعوها
   لمستحقيها ﴿ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ وافياً كاملاً



- ﴿إِنَّ ٱللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ شَ اللهُ أِي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم.
- ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا ﴾ أي يهودياً ﴿ أَوْ نَصَارَىٰ ﴾ أو نصارياً ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا ﴾ أي هذه أماني لا رصيد لها من الواقع ﴿ قُلْ هَانُواْ بُرُهَانَكُمْ ﴾ أي دليلكم على ما ذهبتم إليه ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ فيما تقولون.

## ۱۹۹۰ (التدنيز)

١- لله تعالى حِكَمٌ تجلُّ عن الوصف ﴿ مَا نَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَنْدِ مِّنْهَا أَوْ مُشْلِهَا أَلَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللهِ وَكُلُ مَا جَاءً في هذه الشريعة إنما هو لغاياتٍ ومقاصد عظيمة، قد لا يدركها المخلوق.

٢ - من حسن أدبك مع ربك ورقيّك مع شريعته أن تجلَّ كل ما ورد في نصوص الوحي من أحكام، وتعدّها طريقك إلى مباهج الحياة ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ لُوحِي مَن أَحكَم، وتعدّها طريقك إلى مباهج الحياة ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ لُكَ نُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهِكَ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَ كَانَ الله تعالى يبيّن حتى في نسخ بعض الآيات أنه يأتي بخير منها؛ فما الشأن في غيره من المحكمات؟!



٣ \_ كمال قدرته تعالى وجلال شــأنه ﴿ أَلَمْ تَعَلَّمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ ﴾ في مقابل ضعف المخلوق وقلة حيلته، وعجزه عن إدراك أسرار هذا الكون. فإذا عرض لك ضيق أو كرب أو سوء حال، فتذكّر أنه تعالى يملك كل شيء، وهو على كل شيء قدير. ٤ \_ إذا أراد الله تعالى بعبدٍ أو مجتمع أو أمّةٍ سـوءاً، فلا رادَّ لقضائه ﴿وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ مسكين هذا الإنسان لولا لطف الله تعالى!

٥ \_ كل أسئلة لا يدار عليها عمل، ولا تتوقف عليها مصالح، فلا حاجة إليها، ولا شأن للعاقل بها ﴿ أَمْ تُرِيدُونِ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّابِيلِ ﴿ ۖ ﴾ كانت أسئلةُ هؤلاء للعنت والمشقة، فاستحقت هذا النهي وذلك الإعراض، كأنه يقول: لا تكرِّروا صنائع اليهود مع رسولهم موسى اليَّلِيُّ .

٦ \_ الإعراض عن الحق بعد بلوغه مؤذنٌ بنهايات السوء وعواقب الحرمان ﴿ أُمُّ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَتَبَدَّٰلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّابِيلِ ﴿ ﴿ وَصَفْهِمَ اللهُ تَعَالَى بَتَبَدَلُ الْإِسَلَامُ بِالْكَفْر وضلال السبيل.

٧ \_ الحســد ميراث اليهود وتراثهــم ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْـلِ ٱلْكِئْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَلًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَوُّكِ ﴾ وكل من تلبّس بالحسد في موقف ما، عاد عليه بالحرمان.

٨ \_ العفو والصفح عن المخطئين نوع من الاستعلاء في مواجهة زائف الأخلاق، ودنيء الأفعال ﴿ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ ﴾ لـم يواجه أحدٌ عدوَّه



بمثل ذلك! ما أسهل أن تقف شاتماً في عرض الطريق! وما أصعب أن تمضي كأنك لم تسمع شيئاً! ترك الخوض مع كثيرين نوعٌ من الاستعلاء المتين!

٩ - كل من وجد لأخلاق اليهود مذاقاً يستلذه، فليُعد قراءة هذه الآيات وما قبلها بإمعان!

١٠ من كمال عقلك مداراة عدوّك الذي لا تتمكن من غلبته ﴿ فَاعَفُواْ وَاصْفَحُواْ حَقَّ يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ أرشدهم الله تعالى للعفو لضعف قدرتهم في تلك الحقبة على القتال.

١١ إذا رماك عدوك بالشُّبه، ولم تتمكن من الرد عليه، فاختر معيناً يجيد رمي السهام بإمعان ﴿فَاعَفُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِى اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ هذا العفو جاء في حال العجز، وخيارك فيمن يواجه المعركة معك نوع من هذا الفن.

١٢ بشارة بأن زمان النصر قريب، وأيام الفتوحات على مشارف الزمان ﴿فَاعَفُواْ
 وَاصْفَحُواْ حَتَىٰ يَأْتِى اللَّهُ بِأَمْرِهِ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وهذا ليس مخصوصاً بزمنٍ أو حالةٍ أو مكان، وإنما في كلِّ وقتٍ وحين.

١٣ - إقامة شرائع الله تعالى في الأرض من أسباب النصر ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ۚ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنَ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِديرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا أَلَا تَرَى أَن الوصية بها جاءت في معترك ساحة العدو!

١٤ مجابهة العدو لا تأتي إلَّا من خلال الإيمان والتقوى وإصلاح ما بيننا وبين الله تعالى ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ۚ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِدِيرٌ ﴿ اللَّهِ ﴾.

١٥ \_ إدارة الأولويات مطلبٌ ملحٌّ أيًّا كانت ظروفك التي تعيشها، وواقعك الذي

تعانيه ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ۚ وَمَا نُقَدِّمُواْ الْإَنْفُكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠٠ ﴿

١٦ ـ بشارة لكلّ العاملين والمجاهدين في ساحات الحياة؛ أن كلَّ كلمةٍ وخطوةٍ وجهدٍ محسوبٌ في ميزان الآخرة ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَلُوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ۚ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ ﴿ اللَّهِ مِنا لَهُ مِنْ اللَّهُ إِنَّا ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ عِنادًا اللَّهُ اللَّهُ عِنادًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ ع

١٧ \_ ﴿ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ أيّاً كان هذا العمل حتى نيتك الصالحة، وجهدك في مشروع، وصدقتك لفقير، وابتسامتك في عرض الطريق.

١٨ \_ ﴿ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ كبيراً كان أو صغيراً، ما كان منه في بيتك، أو وظيفتك، أو في مسجدك، أو حيِّك، أو مجتمعك، وما رآه الناس وما لم يروه.

١٩ \_ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيئُ ﴾ دعوة للأمل، وبشائر للفأل، ورحلة لعالم الأرواح.

٣٠ \_ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِ بُرُّ ﴾ يراه ويرقبه، ويثيب عليه ويجازي به في يوم الجزاء، ودعوة في الوقت نفسه بأن الله تعالى بصيرٌ بكلِّ أعمال السوء، التي تجري في واقع كل إنسان يراها ويرقبها ويرصدها، وتأتي في صحائف الأعمال.

٢١ ـ الإعجاب بالعمل ميراث اليهود ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَنَرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُهْنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ

٢٢ ـ النفوس المعجبة بتاريخها المزيف، المُدلِّلُّهُ بعملها نفوس معتلَّةٌ، تحتاج إلى



علاج ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۖ قُلْ هَا تُواْ بُرُهَا نَا اللَّهُ مَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهِ .

٢٣ ـ ما كلُّ أمنيةٍ صادقة، وما كلُّ ادعاءٍ حقيقٌ بالقبول ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَيْلُكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمُ وَالْا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِبْلَكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمُ وَلَا مَن كَان هُود، التي ليس لهم في صَدِقِين شَلَّ ﴾ على الرغم من كل هذه الدعاوى من اليهود، التي ليس لهم في الحقيقة منها شيء، والأماني بضاعة المفلسين.

٢٤ ـ الإخلاص والمتابعة أصل في كل طريق إلى الله تعالى ﴿ بَكِن مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ,
 لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجُرُهُ, عِندَ رَبِّهِ وَلا خُونُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ اللهِ عَليْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَليْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَليْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَليْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

٢٥ ـ العبادة أوسع الطرق، وأفسحها للحياة الكريمة التي ينشدها الإنسان
 في الدارين.

\* \* \*



وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرِيٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ كَلَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدً ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيهُ اللَّهُ وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا لَّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ الله الله السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكِهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ السا



# \*\*\* (التفسير )

- ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ ﴾ من الدين ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ من الدين ﴿ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَبَ ﴾ أي وَكُلُّ منهم يتلو في كتابه تصديق ما كفر به ﴿ كَذَلِكَ قَالَ ٱلّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ من اليهود والنصارى ﴿ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾ مثل قول الذين يعلمون ﴿ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيدَ مَةِ فِي الدنيا.
- ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ ﴾ فلا أحد أظلم ﴿ مِمَّن مَّنعَ مَسَجِد اللهِ أَن يُذكر فِيهَا اسْمُهُ ، ﴾ أي منع أن يقام فيها ذكر الله تعالى ﴿ وَسَعَىٰ ﴾ أي اجتهد وبذل وسعه ﴿ فِي خَرَابِها آ ﴾ بالهدم والتخريب، ومنع الذاكرين ﴿ أُولَتِكَ مَا كَانَ لَهُمْ ﴾ أي المانعين الناس من دخول المساجد، والساعين في خرابها، ومنهم المشركون بالله تعالى الذين منعوا رسول الله ﷺ والمسلمين من دخول المسجد الحرام ﴿ أَن يَدَخُلُوها إِلّا خَآبِفِينَ ﴾ فضلاً أن يمنعوا عباد الله تعالى، أو المعنى لا تدعوهم يدخلوها إلّا خائفين، أو هي بشارة من الله تعالى أن هؤلاء الذين منعوا المسلمين من دخول المساجد، ومنهم قريش الذين منعوهم من دخول المسجد الحرام ستكون الدولة عليهم في قادم الأيام ﴿ لَهُمْ فِي الدُّنِيَ خِزْيٌ ﴾ ذلّ ومهانة ﴿ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ في قادم الأيام ﴿ لَهُمْ فِي الدُّنِيَ عَرْدُيُ ﴾ ذلّ ومهانة ﴿ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذِيبَهُ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ عَلِيمُ اللهِ عَلَيْ عَظِيمٌ ﴿ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَظِيمٌ اللهِ عَلِيمَ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَ
- ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ ملكاً وتدبيراً ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ ﴾ أي تتوجهوا ﴿ فَثُمَّ وَجُهُ ٱللّهِ ﴾ في علمه وقدرته ﴿ عَلِيكُ اللّهِ ﴾ في علمه وقدرته ﴿ عَلِيكُ اللهُ بكلّ شيء.



- ﴿ وَقَالُواْ ﴾ أي اليهود والنصارى والمشركون ﴿ الشَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ يعنون بذلك عزيراً؛ كما قالت اليهود، والمسيح؛ كما قالت النصارى، والملائكة؛ كما قال المشركون ﴿ سُبْحَانَهُ ، ﴾ أي تنزّه الله تعالى وتقدّس عن ذلك ﴿ بَل لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فكيف يحتاج إلى الولد ﴿ كُلُّ لُّهُ, قَانِنُونَ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ ﴾ قائمون خاشعون متذللون؟!
- ﴿ وَإِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا ﴾ أيّاً كان هـذا الأمر ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ فلا يعجزه شيء.
- ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الذين ليسوا من أهل العلم ﴿ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ ﴾ أي هلَّا كلَّمَنا الله تعالى بتصديق رسله ﴿أَوْ تَأْتِينَاۤ ءَايَةٌ ﴾ علامة بيّنة على صدقهم ﴿ كَذَالِكَ ﴾ أي مثل ذلك ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾ لا فرق ﴿ تَشَنَّبُهَتْ قُلُوبُهُمُ ﴾ في رد الحق وعناد الرسل ﴿ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْأَيْنَتِ ﴾ أوضحناها ﴿لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ١٠٠٠ أَي يعلمون علماً لا شك فيه.
- ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ ﴾ يا محمد ﴿بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا ﴾ للمؤمنين ﴿وَنَذِيرًا ﴾ للمكذّبين ﴿ وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلجَحِيمِ ﴿ إِنَّ ﴾ أي لا يسألك الله تعالى عنهم، ولا تُسأل ما حلَّ بهم من العذاب.



١ ـ الكفر ملة واحدة، وإن اختلف زمانهم ومكانهم وأجناســهم ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِنَابُّ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.



لأمم مختلفة بينها أيهم على الحق ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَٰلُونَ ٱلْكِئَٰبُ كَذَٰلِكَ قَالَ اللَّهِ وَهُمْ يَتَٰلُونَ ٱلْكِئَٰبُ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَالَلَهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهِ يَعْلَمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ والمسلمين.

٣ ـ العالِمُ بالحقِّ المخالفُ له ممقوتٌ مذموم، بخلاف الجاهل الذي لم يعرف تكاليف العلم والعمل ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللّهِ ﴾.

٤ ـ طول أمد الانتصارات في المعارك التي تدار مع الباطل، وقد لا يكون للدنيا من ذلك شيء ﴿فَاللّهُ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾.

ه ـ تأخُّر نتائج مشروعك ليس علامةً على الفشل، وإنما جزء من تكاليف الطريق ﴿ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾.

٦ مكانة المساجد في الإسلام، وأثرها في مدِّ مساحاته ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ مَسَاحِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِهَا اَسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَذْخُرُوهَا إِلَّا خَابِهِا ۚ أُولَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَذْخُرُوهَا إِلَّا خَابِهِي لَهُمْ فِي اللَّهُ يَنَا خِزْئُ وَلَهُمْ فِي الْلَاْخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ الله على جعل أكبر مساحات الظلم تلك التي تمنع المساجد من أداء دورها.

٧ ـ علّق قلبك بربك، وتوجّه إليه بعزيمتك صادقاً ﴿ وَلِلّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُمَ وَجُهُ ٱللّهِ ۚ إِلَى ٱللّهَ وَاسِعُ عَلِيمُ ﴿ اللّهِ عَالَى الله تعالَى المشرق والمغرب، فما بقي شيءٌ خارجاً عن ملكه.



 ٨ ـ الفرص ممكنة، وساحات العمل متاحة، وأبواب الأمل مُشْرَعةٌ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغُرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيهُ ﴿ ﴿ وَإِذَا كَانَ الله تعالى واسعاً عليماً فلا يضق عليك من الحياة شيءً.

٩ ـ الحياة أفســح من أن تضيق على إنسان ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتُمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِلَّ ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيهُ وَطُرُوفُكُ وعوائق طريقك.

١٠ ـ سوء أدب الإنسان مع ربه تعالى ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَـٰذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُۥ بَل لَّهُ، مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ. قَانِنُونَ ١٠٠٠ ﴾.

١١ - المعصية تبلغ بصاحبها حدَّ الإسفاف في الأخلاق ﴿ وَقَالُوا ٱتَّحَالَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدًا أُسُبْحَنْنَهُ مِن لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ، قَانِنُونَ ١٠٠ ما لهم وللرب تعالى!

١٢ - درع العقيدة أسبغ من كل درع ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهُ ﴾ ماذا بقى لحوادث الدنيا، وعشرات الطريق، ومشكلات الحياة في ظل هذا المعنى البهيج؟!

١٣ - الألسن مغاريف القلوب ﴿ وَقَالَ أَلَّذِينَ لَا يَمْلَمُونَ لَوَلَا يُكَلِّمُنَا أَللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا مَايَةً كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ مَثْنَاهَتْ قُلُوبَهُمٌّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآئِيَتِ لِقَوْمِر يُوقِنُّونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ فلِتَشَابُهِ القلوبِ تشابَهتِ الأقوال.

١٤ - حاجة قلوب العاملين ومشاعرهم إلى التسلية في عرض الطريق ﴿ كُنَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ شَثْلَكَهُتْ قُلُوبُهُمْ ﴿.

١٥ ـ إذا رأيت مكلوماً أو مصاباً أو صاحب مشروع أعياه بلوغ نهايته، أو فكرة لم تلد ربيعاً في حياة صاحبها؛ فسلِّه بأمجادِ العزِّ، وبُثَّ في طريقه آمال الناجحين



﴿ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ وإيّاك أن تكون من المثبطين النادبين لحظوظ المتعثرين!

17 \_ إذا رأيت إنساناً مُعْرِضاً عن أحداث زمانه، وقيم واقعه، ومشاريع العزّ في أمته، فاعلم أن الله لم يهب له يقيناً في القلب يُعظّم به هذه الأحداث ﴿قَدْ بَيَّنَا اللهُ لَم يَهِبُ لَه يقيناً في القلب يُعظّم به هذه الأحداث ﴿قَدْ بَيَّنَا الْمُوقنين.

١٧ - صنّاع الحياة لا ينتظرون جـزاء المخلوقين ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ (إلله عَدم ما لديك، ودع النتائج لله تعالى.

١٨ ـ ليس مهماً ما أشرك! المهم هل قمت بواجب البلغ كما أمرك؟! ﴿ إِنَّا آَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَا تُسْءَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ (إللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

١٩ ـ الفأل والأمل أصلٌ في الدعوة، لكنها لا يمكن أن تمشي عرجاء دون قدمها
 الأخرى النذارة ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾.

٢٠ التوازن عزيزٌ، وهو أحد مطالب الدعوة الكبرى في واقع العمل ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾.

٢١ - ثمة قلوب لا يزيدها الأمل إلا قعوداً، والنذارةُ تصفعها بسياط الجد للعودة إلى الطريق ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾.

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتَهُمُّ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوْتِهِۦٓ أُوْلَئِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦۗ وَمَن يَكُفُرْ بِهِۦ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ يَبَنِيَّ إِسْرَهِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشَ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيَّ إِبْرَهِ عِمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيٌّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِءَ مُصَلِّي ۗ وَعَهِدْنَاۤ إِلَىٓ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ اللَّهِ ﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِكُم رَبِّ ٱجْعَلْ هَلاَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقَ أَهْلَهُ. مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ. قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ، إِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ الْمُ



# ٠٠٠٠ (التفسير ١٠٠٠)

- ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَىٰ تَنَّبِعَ مِلَتُهُمْ ﴾ فتكون يهودياً أو نصرانياً ﴿ قُلُ إِنَ هُدَى ٱللهِ ﴾ الذي جئت به ﴿ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ﴾ الحق ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ اللهُ تعالى ﴿ مَا لَكَ ﴾ أَهْوَآءَهُم ﴾ يا محمد ﴿ بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ من الله تعالى ﴿ مَا لَكَ ﴾ حين تتبع أهواءهم ﴿ مِنَ ٱللّهِ مِن وَلِيّ ﴾ يتولّك ﴿ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ إِنَّ ﴾ يدفع عنك العذاب.
- ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَتْلُونَهُ, حَقَّ تِلاَوتِهِ ﴾ أي قراءة وتدبراً وعملاً ﴿ أُولَتِهِ ﴾ أي الذين يتبعونه ﴿ يُؤْمِنُونَ بِهِ ٤ ﴾ حقَّ الإيمان ﴿ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ ٤ ﴾ أي بالكتاب ﴿ فَأُولَتِهِ كَ هُمُ ٱلْخَيْرُونَ ﴿ آَنَ ﴾ للدارين.
- ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي آنْعَمْتُ عَلَيْكُونِ ﴾ من إرسال الرسل، وإنزال الكتب، وجَعَلَ فيكم أنبياء، وجَعَلَكم ملوكاً، وأنجاكم من فرعون ﴿ وَأَنِي فَضَلْتُكُونَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى المَّاكِمِ.
   فَضَّلْتُكُونَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ أي عالمي زمانكم.
- ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا ﴾ أي احذروا يوم القيامة ﴿ لَا تَجَزِى نَفْشَ عَن نَفْسِ شَيْعًا ﴾ أي لا تغني عنها شيئاً ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ ﴾ فداء للفكاك من العذاب ﴿ وَلَا نَفَعُهَا شَفَعَةٌ ﴾ من أحد من الخلق ﴿ وَلَا هُمَّ يُنْصَرُونَ ﴿ اللهِ عَنهم العذاب.
- ﴿ وَإِذِ اَبْتَكَىٰ إِبْرَهِ عِمْ رَبُهُۥ ﴾ أي امتحن الله تعالى عبده وخليله إبراهيم ﴿ بِكَلِمَتٍ ﴾ أي أوامر ونواهي ﴿ فَأَتَمَهُنَ ﴾ أي قام بهن كما أمر الله تعالى ﴿ قَالَ ﴾ فَي الله ﴿ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ أي قدوة يُقْتَدَىٰ بها ﴿ قَالَ ﴾ إبراهيم ﴿ وَمِن ذُرِيّتِي ﴾ أي واجعل من ذريتي أئمة ﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى ﴿ لَا

يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ الكن من كان ظالماً من ذريتك فلا سبيل له أن يكون إماماً.

- ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ ﴾ أي الكعبة ﴿ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ﴾ مرجعاً، كلّما تفرق عنه الناس عادوا إليه من جديد ﴿ وَأَمْنًا ﴾ يأمن فيه الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ﴿ وَأَخَذُوا مِن مَقَامِ إِنْرَهِ عَمَ ﴾ أي اجعلوا من مقام إبراهيم الذي وقف عليه لبناء الكعبة ﴿ مُصَلًى ﴾ مكاناً تصلون عنده ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ ﴾ أي أوحينا إليهما وأمرناهما ﴿ أَن طَهِرَا بَيْتِي ﴾ من الشرك والكفر والمعاصي والنجاسات ﴿ لِلطَّآبِفِينَ ﴾ به ﴿ وَالْعَلَمُ فِيه ﴿ وَالْمُورَ السَّمُ وَالنَّهِ وَالْمَعَامِي وَالنَّهِ السَّمُ وَالنَّهِ وَالْمَعَامِي والنَّهِ السَّمُ وَالْمُعَامِي وَالنَّهِ السَّمُ وَالْمُعَامِي وَالنَّهِ السَّمُ وَالْمَعَامِي وَالنَّهِ وَالْمَعَامِي وَالنَّهِ اللَّهُ وَالْمُعَامِي وَالنَّهِ اللَّهُ وَالْمُعَامِي وَالنَّهُ وَالْمَعَامِي وَالنَّهُ وَالْمَعَامِي وَالنَّهُ وَالْمُعَامِي وَالنَّهُ وَالْمُعَامِي وَالْمَعَامِي وَالْمَعْمِينَ ﴾ فيه ﴿ وَٱلرُّكَ عِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَالْمَعَامِي وَالْمُ وَالْمُهُ وَالْمُعَامِي وَالْمُعَامِي وَالْمُولَا وَالْمُعَامِي وَالْمُعَامِي وَالْمُعَامِعِي وَالْمَعَامِي وَالْمُعَامِي وَالْمُعَامِي وَالْمُعَامِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَامِي وَالْمُعَامِي وَالْمُعَامِي وَالْمُعَامِي وَالْمُعَامِي وَالْمُعَامِي وَالْمُولُولُولُ وَالْمُعَامِي وَالْمُولُولُ وَالْمُعَامِي وَالْمُعَامِي وَالْمُعَامِي وَالْمُولُولُ وَالْمُعَامِي وَالْمُعَامِي وَالْمُعَامِي وَالْمُعَامِي وَالْمُعَامِي وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالْمُعَامِي وَالْمُعَامِي وَالْمُعَامِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُ
- ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْرَهِ عُمُ رَبِّ اَجْعَلَ هَاذَا ﴾ أي مكة ﴿ بَلَدًا ءَامِنَا ﴾ يأمن فيه الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم ﴿ وَأَرْزُقُ آهَلَهُ مِنَ الشَّمَرَتِ ﴾ أي وسمع لهم في الأرزاق والخيرات ﴿ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم ﴾ للمؤمنين منهم ﴿ بِاللهِ وَالْيُورِ الْآخِرِ قَالَ ﴾ الله تعالى: ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ منهم ﴿ فَأُمَتِعُهُ وَلِيلًا ﴾ أي أرزقه كذلك، لكن متاعاً قليلاً في الدنيا ﴿ ثُمَ أَضَطرُ هُ وَ ﴾ أي أُخْجئُ ﴿ إِلَىٰ عَذَابِ النّارِ ﴾ يوم القيامة ﴿ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴿ إِلَىٰ عَذَابِ النّارِ ﴾ يوم القيامة ﴿ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ ﴿ إِلَىٰ عَذَابِ النّارِ ﴾ أي سوء المرجع والمستقر.



١ من الحقائق ما يصفع كل محاولات المبطلين في الطريق ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ اللّهِ هُو اللّهُ النّصَرَىٰ حَتَىٰ تَنبِّعَ مِلَّتَهُم ۗ قُلْ إِنَ هُدَى اللّهِ هُو اللّهُ كَانُ وَلَينِ اتَّبَعْتَ أَهْوَا عَمْم اللّهِ هُو اللّهُ عَلَىٰ وَلَيْ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَن الله على اله على الله على اله على الله على



تبرئة يهود من العداء، ويعتقدون أن ذلك مجـرَّد أوهام، وتظل الحقيقة كالجبل تتحطّم عليها دعاوى المبطلين.

٢ رضى اليهود مقرونٌ بقربك منهم قرباً تتنازل فيه عن مبادئك، وتقيم صرحاً متيناً لدينهم ومبادئه ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَنَيِّعَ مِلَتَهُم ۗ قُلْ إِنَ مَتيناً لدينهم ومبادئه م ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَنَيِّعَ مِلَتَهُم ۗ قُلْ إِنَ اللهِ مِن وَلِيّ هُدَى ٱللهِ هُو ٱلْهُدَىٰ وَلَيْنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْ وَآءَهُم بَعْدَ ٱلّذِى جَآءَكَ مِن ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِن ٱللهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَ اللهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ إِن اللهِ مِن اللهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَ اللهِ مِن اللهِ مِن وَلِيّ مِن وَلِيّ مِن وَلِي إِنْ أَتَبَعْتَ أَهْ وَآءَهُم بَعْدَ ٱلّذِى جَآءَكَ مِن ٱلْعِلْمِ مِن وَلِيّ إِنْ اللهِ مِن وَلِي إِنْ اللهِ مِن وَلِي إِنْ اللهِ مِن وَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٣ - الوحي أثمن شيء في حياة المؤمن ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَبَعِّمُ مِلَا أَلْنَصَرَىٰ حَتَىٰ تَبَعِّمُ مِلَا أَلَهُ هُو ٱلْهُدَىٰ وَلَيْنِ ٱتَّبَعْتَ إَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن أَلِلَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن أَلِلَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ اللَّهُ مِن أَلِلَّهُ مِن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ اللَّهُ مِن أَلَّهُ اللَّهُ مِن أَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللل

٤ من عقائد اليهود إركاسُك في وثنياتهم ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَىٰ تَلَيْعَ مِلَتَهُم ۚ قُلُ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُو ٱلْهُدَىٰ وَلَيْنِ ٱتَّبَعْتَ ٱهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ تَلَيْعَ مِلَا إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ آَ ﴾ فالذي لا يرضى عنك إلَّا باتباع ملّته لن يقف منك موقف المتفرج، وكل ما تراه في الأسواق والإعلام هو جزءٌ من تلك القناعات التي يحملونها تجاه مبادئهم وعقائدهم.

العمى بعد الإبصار ضلال ﴿ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾.

٦ منَّة الله تعالى على عبده ليست في تمكينه من حفظ كتابه تعالى، وإنما في تدبّره، والقيام بحقه من تلاوته، ومعرفة أحكامه، والقيام بواجب العمل به ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكَيْنَبُهُمُ الْكَيْنَ مَقَ تِلاَوْتِهِ أَوْلَتَهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - قَمَن يَكُفُرُ بِهِ - فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللهَ ﴾.



٧ ـ تذكُّر نعم الله تعالى موجبٌ للاعتراف بها، والقيام بحقها ﴿ يَنَبَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ لَا أقصد ذكر اللسان المجرد، وإنما جريان ذلك التذكر في وجدان الإنسان ومشاعره. كثيرون لو تأمَّلوا ما أعطاهم الله تعالى لاستَحْيَوْا أن يقابلوا نعمه تعالى بهذا النكران.

المخلوقين، ولا يبقى سوى العمل ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَّفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفُعُهِ الشَّفَعَةُ وَلَا هُمَّ يُنصَرُونَ ١٠٠٠ ﴿.

٩ \_ كمال عقلك أن تستدرك مساحات رحمك وقراباتك في وصلهم قبل حصول فواجع النسيان ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَالًا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَّفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٠ \_ حاجة نفوسنا للعمل في ساحات الدنيا قبل فوات الأوان ﴿ وَاُتَّقُواْ يَوْمًالَّا جَعْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا نَنفَعُهَ السَفْعَةُ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ كم من تفريطٍ أوجبَ بكاءً وأحزاناً!

١١ ـ الفرص تسنح ولا تعود ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَالَلَا تَجَزِى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠٠ ﴾ كم من فرص كانت ممكنةً للعمل لولا عوارض الغفلة والنسيان!

١٣ \_ الابتلاء بالعمل والقيام بحق الله تعالى من الفقه الغائب في زمانك، والقيام بحقه وتعظيم شــأنه والنجاح فيه من أعظم موارد التوفيق في حياتك ﴿وَإِذِ ٱبْتَكَيُّ إِبْرَهِ عِمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.



١٣ - ﴿فَأَتَمَهُنَ ﴾ رسالة في القدرة على التسليم والامتثال لأوامر الله تعالى، والبلوغ بها غاية الإمكان ﴿وَإِذِ ٱبْتَكَنَ إِبْرَهِ عَمْ رَبُّهُ, بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَ ﴾ كم من أمرٍ لله تعالى لو استقبلناه بعزائمنا لصنع لنا أثراً طيباً لا تمحوه الأيام!

1٤ ـ مَنْ قام بواجب الله تعالى كما أراد، حصل له من الكمال على قَدْرِ ذلك التمام ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰٓ إِبْرَهِ عَمَرَيُهُ، بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُ فَا لَإِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا ۚ قَالَ وَمِن دُرِيَّتِي الله التمام ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰٓ إِبْرَهِ عَمَرَيُهُ، بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُ فَا لَكُمال الذي حصل له بقوله تعالى ﴿ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ جاء إثر ﴿ فَأَتَمَّهُنَ ﴾.

١٥ ـ إذا جعلك الله تعالى قدوة في الخير، فقد بلَّغك منازل الكبار ﴿ وَإِذِ اَبْتَكَيْ إِبْرَهِ عَمَ رَبُّهُ بِكَلِهَاتٍ فَأَتَمَهُنَ ۚ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمِن دُرِّيَتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴿ يَنَالُ ﴾.

17 - اتباع الكبار ومحبَّتُهم طريق لتوريث أبنائهم وأجيالهم الإمامة في الدين ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰۤ إِبْرَهِعَمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَنتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

1٧ ـ الشعور بالآخرين فرعٌ عن الأرواح المستعلية على حبّ الذات ﴿ وَإِذِ اَبْتَكَنَ إِبْرَهِ عَمَ رَبُهُ وَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى وَحِمة الأحداث لم ينس مَنْ حوله ﴿ قَالَ وَمِن ذُرِيّتِي ﴾ . عهْدِى الظّلِمِينَ ﴿ اللهِ فَي زحمة الأحداث لم ينس مَنْ حوله ﴿ قَالَ وَمِن ذُرِيّتِي ﴾ . ١٨ ـ من فيض العطاء من قلبك ألّا تنسَ مَنْ حولك من مشاعر الوجد والحب ﴿ وَإِذِ اَبْتَكَى إِبْرَهِ عَمْ رَبُّهُ وَبِكُلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلْدِى الظّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَاذَا لُو شعر ولدك ، أو طالبك ، أو مَنْ حولك ، أنك تعيشُ همومهم، وترنو إلى لحظات تحقيق الأحلام في حياتهم؟!



١٩ ـ الظلم ماحقٌ للخيرات والبركات ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيَّ إِبْرَهِ عَمَرَتُهُۥ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمِن ذُرِّيتِيٍّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى الرغم من مكانة إمامهم وترجّيه وأمانيه وقفَ الظلمُ حائلاً دون إدراك الأماني.

٢٠ ـ عظمة بيت الله تعالى الحرام ومكانته؛ إذ فطر الله تعالى الخلق على محبَّته، والشغف به، وجعله مثابةً يؤوب الناس إليه في كل وقت وحين، وجعله آمناً يأمن الناس فيه على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾.

٢١ \_ إذا أراد الله تعالى لفرد أو مكان عزّاً ومكانةً وجاهاً هيأ له الأسباب لبلوغ تلك الغايات ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾.

٢٧ - من إكرام الله تعالى لعبده أن يبقي ذكره في العالمين ﴿ وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِر إِبْرَهِءَ مُصَلَّى ﴾.

٢٣ ـ لا يضيّع الله تعالى جهود العاملين والمصلحين ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِـَّكُمُ مُصَلَّى ﴾ وعلى قدر ما تهب لدينك تبقى ذكراك عاطرةً في العالمين.

٢٤ ـ الجزاء من جنس العمــل ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيَّ إِبْرَهِ عَمَ رَبُّهُۥ بِكَلِّمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ السَّامُ جاء الوفاءُ.

٢٥ ـ من كمال تعظيمك لبيت الله تعالى العنايةُ بطهارته حسِّيّاً ومعنويّاً ﴿وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عِمْ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرًا بَيْتِيَ لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْمَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ وإياك أن يُدنَّسَ من قبلك بمعصيةٍ أو أذى.

٢٦ ـ إذا ألهمك الله تعالى القيام بشعائره والعناية بها، فقد دلُّك على أصول



الخيرات ﴿ وَعَهِدْنَاۤ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْمُعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ.

٢٧ ـ التعلّق بالله تعالى، واللجوء إليه، وطلب عونه في مراضيه من أعظم دلائل الفسلاح ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ اَجْعَلُ هَذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقَ آهَلَهُ مِنَ الثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللهِ وَأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ ما أحوجنا إلى عون الله تعالى وتوفيقه وسداده في كل حين!

٢٨ - عِظْمُ آثار الدعاء على صاحبه ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ اَجْعَلُ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقَ أَهْلَهُ وَمِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ وإذا تأمَّلت آثار الدعاء أدركت هذا المعنى الكبير.

٣٩ ـ شفقة الأنبياء والكبار والمصلحين على مَنْ بعدهم ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ الْجَعَلُ هَذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقَ أَهَلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾.





وَإِذْ يَرْفِعُ إِبْرَهِعُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّأَ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ كَرَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُزَّكِّبِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً. وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۚ وَإِنَّهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَ أَسُلِمٌ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم ۖ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يِعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



## مر التفسير مهدد

- ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ ﴾ يساعده ويعينه على ذلك ﴿ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا ﴾ هذا العمل ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لأقوالنا ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴿ آلَ ﴾ بأحوالنا.
- ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسُلِمَيْنِ لَكَ ﴾ أي منقادين لك في كلِّ ما تأمر وتنهى ﴿ وَمِن ذُرِّيَتِنَا ٓ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ مستسلمةً منقادةً ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ﴾ أي بيّنها لنا وعلّمناها، حتى كأنّنا نراها ﴿ وَتُبُ عَلَيْنَا ﴾ وفقنا للتوبة ﴿ إِنَّكَ أَنتَ التّوابُ ﴾ ﴿ الرّحِيمُ ﴿ الرّحِيمُ ﴿ الرّحِيمُ ﴿ الرّحِيمُ لَهُمَ.
- ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثُ ﴾ أرسل ﴿ فِيهِمْ ﴾ في ذريتنا ﴿ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْمِمْ ءَايَتِكَ ﴾ يقرؤها عليهم، ويبيّنها لهم ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئْبَ ﴾ القرآن ﴿ وَالْحِكُمةَ ﴾ السنة، أو معرفة مقاصد الأحكام ﴿ وَيُرَكِّهِمْ ﴾ يطهّر أخلاقهم ﴿ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ﴾ لا غالب لأمرك ﴿ الْحَكِيمُ ﴿ آَنَ ﴾ في تدبير أمرك وخلقك.
- ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِ عَم ﴾ أي ما يرغب عن ملّة إبراهيم ﴿ إِلّا مَن سَفِه نَفْسَهُ ، ﴾ مَــنْ جهل أمرَ نفسه وامتهنها، ورضي لها بالدون ﴿ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَهُ ﴾ أي اخترناه ﴿ فِي ٱلدُّنْيَا ﴾ فجعلناه فيها إماماً ﴿ وَإِنَّهُ ، فِي ٱلاَّخِرَةِ لَمِن ٱلصَّلَحِينَ ﴿ اللهِ تعالى .
- ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَآ ﴾ أي بكلمة الإسلام ﴿إِبْرَهِءُ بَنِيهِ ﴾ كلّهم ﴿ وَيَعْقُوبُ ﴾ وأوصى بها يعقوب كذلك بنيه ﴿ يَنبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ ﴾ أي اختاره لكم ﴿ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُّسلِمُونَ ﴿ آَ ﴾ أي على الإسلام ظاهراً وباطناً.



- ﴿ أَمْ كُنتُمْ ﴾ أيّها اليهود والنصارى ﴿ شُهَدَآءَ ﴾ أي حضوراً ﴿إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ﴾ أي مقدّماته وأسبابه ﴿إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ ﴾ مختبراً لامتثالهم ما وصّاهم به ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى ﴾ بعد موتي ﴿قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِعَ لَهُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ الله على النصرانية . فأخبروه أنهم على الإسلام لا على اليهودية ولا على النصرانية .
- ﴿ تِلْكَ أُمَّتُهُ ﴾ إبراهيم ويعقوب وأبناؤهما ﴿ قَدْ خَلَتْ ﴾ مضت ﴿ لَهَامَا كَسُبَتُ ﴾ من العمل ﴿ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَسَبَتُمْ ﴾ من العمل كذلك ﴿ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْبَلُونَ ﴿ وَلَا تُسْتَلُوا عَن أعمالهم يوم القيامة.



١ كل عملٍ في النهاية موقوف على قبول الله تعالى له ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا أَيْنَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلِيمُ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

٢ من دلائل صدق العبد عدم اعتداده بعمله مهما بلغ شأن ذلك العمل ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عَمُ الْفَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا اللَّهِ الْنَتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْآنَ ﴾
 وهذا الدعاء والسؤال من إبراهيم ﷺ دليل هذا المعنى العظيم في حياته.

٣ \_ من أعظم منن الله تعالى على عبده ألا يرى لنفسه فضلاً في ذلك العمل، وأن يعدَّ ما أصابه من دلائل التوفيق ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَا أَلْكِيلُ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّا﴾.

إذا غمرك العمل، وشعرت فيه بلذَّة الإنجاز، ورأيت فيه مباهج النجاح، فألق نفسك في بحر الدعاء، وسَلِ الله تعالى أن يتقبله منك، وألَّا يحرمك من آثاره في



٥ ـ بقاء أثرك مرهونٌ بحجم ما قدَّمته لدينك ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَلُ مِنَّا أَيْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللهِ كم هي الآثار التي تلحق إبراهيم على من تلك اللحظة إلى قيام الساعة؟! والعمل إذا اختلط بالإخلاص أورث مباهج الدارين.

٦- ثمّة فرق بين صانع الحدث، وصاحب الراية فيه، والمشارك في تمامه وكماله ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْفَرَاعِ فَي عَلَى: (وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت)، وإنّما أخره لهذا التباين والتمايز بينهما.

٧ - إذا استطعت أن تشارك في وقفٍ أو مشروعٍ أو رفع رايةٍ للخير، فلا تتردَّد في انتهاز فرص الخير ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا أَنْ اللهُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللهُ هَذَا إسماعيل ﴿ يَسَارِكُ أَبَاهُ في بناء بيت الله على فيبقى أجره ما بقيت الحياة.

٨ العمل مع الكبار موجبٌ لنهايات الفلاح ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ
 وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا أَإِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللهِ كَسِم مَن رفقةٍ جلبت لصاحبها نهايات التوفيق.

٩ من فقه المربّي الناجح أن يشاركَ أبناءه، وطلابه، ومن يقوم على تربيتهم في مشاريعه ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِثَا أَ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللّهَ وَأَعْوَدُ على من يربّيهم بالخيرات.



١٠ ـ التربية لا تبلغ غاياتها على أصحابها إلَّا من خلل العمل والتطبيق ﴿ وَإِذْ يَرْفِعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَ عِيلُ رَبَّنَا نَفَبَّلُ مِنَّا آ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ تطبيقية يشارك في بنائها، ويكون جزءاً من أحلامها في قادم الأزمان.

١١ \_ من تمام رعايتك لولدك وطالبك أن تكلفه ببعض الأعمال والمشاريع التي يشارك بها في البناء، ويسجِّل اسمه ضمن الحاضرين في صفوف الأمة ﴿وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّاسِ ﴾.

١٢ \_ إذا وجدت نفسك حاضراً ومنهمكاً في مدِّ رقعة دينك، وصناعة مجد أمتك، فاغمر نفسك في مشاهد الدعاء، بأن يجري ذلك العمل في موازين الحسنات ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عَمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَآ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ﴿ اللهُ اللهُ

١٣ ـ منبع الإخلاص، ومبعث النيّات، وأصــلُ الأعمالِ هو صلاحُ القلوب ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّا﴾ ماذا تصنع ﴿ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا ﴾ مع ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ لولا صلاح القلوب!

١٤ ـ إذا اجتمع لإنسانٍ أصلٌ باقٍ في الإسلام مع صلاح نيَّته، فقد اجتمع له كل شيء ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٥ ـ للدعاء فقة؛ من وفِّق له وفِّق لآثاره ﴿رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّآ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ فقد ختم إبراهيم عليه دعاءه بأنه تعالى سميع لدعائه، عليم بحاجته وحاله.

١٦ - من أكثر عوائد العلم على أصحابه فقههم بأنفسهم وأحوالهم والعوارض التي تواجههم ﴿ رَبُّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا



وَتُبُ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيـمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ هــذا الدعاء الذي يــردِّده إبراهيم ﷺ ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ﴾ يدلّ عن هذا الفقه الكبير بالنفس وعوارض الحال.

النفس حظوظ، والإنسان بحاجة إلى بصيرة تعين على التخلّص منها ﴿ رَبَّنَا وَ اللّٰهِ عَلَى التخلّص منها ﴿ رَبَّنَا مُسلِّمَيْنِ لَكَ ﴾ خاضعين لك، مستسلمين الأمرك، وكل عمل للنفس منه حظوظ عاجلة تحتاج إلى فقه وبصيرة.

١٨ ـ من فقه الإنسان بنفســه أن يهب لها من وقته وفكره وجهده وتقواه ودعائه ما يعين على التخلّص من أمراضها وأدوائها العالقة بها ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسلِّمَيْنِ لَكَ ﴾.

١٩ ـ الانشغال بمن هم حولك، والاهتمام بمن معك جزءٌ من أخلاق المرسلين ﴿ وَمِن ذُرِّ يَتَنِنَا آُمَّةً مُسلِمَةً لَك ﴾.

٢٠ من كمال فقه صاحب المشروع أن يُعنى بأبنائه، وطلابه، وأعوانه، ومن يحمل رسالة مشروعه بعد وفاته ﴿ وَمِن ذُرِّ يَتِنَا ٓ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ ﴾.

٢١ ـ الفقه بدين الله تعالى غاية يجب أن تأخذ حظّها من قلوب العارفين ﴿ وَأَرِنَا
 مَنَاسِكَنَا ﴾ ماذا يصنع الجاهل، وهو لا يفقه شيئاً من دين الله تعالى!

٢٢ ـ العلم وحده لا يكفي ما لم يحفّه توفيق الله تعالى ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنا﴾ ليس رؤية وبيان العلم فحسب، وإنما رؤية الإعانة والتوفيق والتسديد، كم من عالم قاعدٌ عن مصالح نفسه فضلاً عن مصالح من يرجون أثره وعلمه! والموفق من وفّقه الله تعالى.

٣٣ ـ الأصل في الإنسان القصور والضعف ما لم يكن له عون من ربه تعالى ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ فسؤال إبراهيم ﷺ للتوبة بعد توفيقه لمباهج العلم دليلٌ على أنّه لا سبيل له إلى ذلك إلَّا من خلال هذا المعنى. إذا لَمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللهِ لِلْفَتَىٰ فَأَوَّلُ مَا يَجْنِي عَلَيْهِ اجْتِهَادُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللهِ لِلْفَتَىٰ

٢٤ ـ الإخلاصُ علمٌ وأدب ﴿ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِلَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبِّ عَلَيْنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيــُمُ ﴿ ۚ ۚ فَي زحمة العمل والجهاد يسألُ ربّه أن يمنَّ عليه بالتوبة والغفران. يا الله ما أجلَّ هؤلاء!

٢٥ ـ شفقة المصلحين على أممهم وأتباعهم ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّبِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهِ سأل الله تعالى أن يبعثَ رسولهم منهم؛ لأنه أبلغ في نصحهم، وأمكن في إيصال الرسالة إليهم، ومن ذلك سؤال المربّي والوالد وصاحب المشروع الله تعالى أن يهبَ أولاده وأعوانه ومن يربيهم رفقةً تعينهم على بلوغ أمانيهم، وتحقيق غاياتهم في الحياة.

٢٦ ـ التعليم والتزكية مهمَّةُ الأنبياء والمصلحين ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَّكِبِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ الله الله وينبغي أن تكونَ كذلك مهمَّة الآباء والمعلِّمين والمربّين.

٧٧ \_ خطاب العاطفة وحده لا يُصلِحُ فكراً، وخطاب العقل وحده لا يُصلِحُ حالاً، والفقه أن يأتي الداعية على خطاب العقول والأرواح ﴿ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّبِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِينُ الْحَكِيمُ شَّ ﴾.

٢٨ ـ التخلِّي عن الحق والتخلُّف عنه سفةٌ وجهلٌ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّذَالِمُ اللَّا

٢٩ ـ اصطفاء الله تعالــــى لبعض خلقه تزكيةٌ ينبغي أن تأخـــذَ حظَّها من الاقتداء ﴿ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ ومن لازم هذا المعنى ينبغى أن تُقرأ سيرته الذاتية قراءة واعية، ويُقتدى بها.



٣٧ \_ الإسلام هو الدين الحق، وما عداه باطلٌ زائفٌ، لا قيمة له في واقع الحياة ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴿ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَا ۚ وَإِنَّهُ فِي اللَّا مِنَ اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ مِن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴿ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَكُ فِي ٱللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِن السَّا ﴾.

٣٣ ـ من وعيك وكمال عقلك، أن تجعلَ ولدك وصاحبك وقريبك ومن حولك، يشعرون أن قضيتك الأهم وأولويتك الكبرى هي دين الله تعالى ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَهِمُ مُنْ يَنْ وَلَا تَمُوتُنَ ۚ إِلَا وَأَنتُم تُسُلِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَ ۚ إِلَّا وَأَنتُم تُسُلِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَ ۚ إِلَّا وَأَنتُم تُسُلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَ ۚ إِلَّا وَأَنتُم تُسُلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

٣٤ ـ من فقهك أن تتأكّد من سلامة العقيدة في نفوس ناشئتك ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبَرَهِ عَمُ اللّهِ عَمُ اللّهِ عَمُ اللّهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِي ٓ إِنَّ ٱللّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ اللّهُ اللّهِ عَمُ فَما أَنت صانعٌ اليومَ مع ولدك في زمن الانحرافات الفكرية التي بلغت الإلحاد!

٣٦ ـ من لوازم نجاحك أن تترك من يثري فكرتك ومشروعك ورسالتك بعد رحيلك ﴿ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴾.



٣٧ \_ كتابة الوصية ضرورةٌ يتوقَّف عليها فكاك ذمَّة صاحبها من ديون الآخرين ﴿ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسُلِمُونَ ﴾ وإذا كانت هذه الوصية هي دين الله تعالى، فكلّ وصيةٍ تتعلّق بحفظ الحقوق هي دين ينبغي العناية بها.

٣٨ ـ التوحيد أعظم أولويات الدعوة، وأهمُّها وأكثرها إلحاحاً على الإطلاق ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىٰهَكَ وَإِلَىٰهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِۓ وَإِسْمَىٰعِيلَ وَإِسْحَنَى إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ لا أعنى كلمة لا إله إلَّا الله المجرَّدة من مضامينها، وإنما أعنى تعلَّق القلوب بالله تعالى، والتوجّه إليه، وصدق الإقبال عليه، والزهد في كل ما في أيدي المخلوقين.

٣٩ \_ العقيدة هي التركة الكبرى التي تحتاج إلى وصيةٍ وعقدِ ميراثٍ في النهايات ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىٰهَكَ وَالِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَالسَّمَاعِيلَ وَاِسْحَنَقَ اِلَهَا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسَلِمُونَ ﴿ اللهُ الله

٤٠ ـ للعلم أدبٌ وسلوكٌ يأتي بأجمل الأجوبة وأعذب الردود ﴿ أَمَّ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَ إِلَنَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَنِحِدًا وَنَحْنُ لَهُ. مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عدلوا عن الجواب بقولهم نعبد الله إلى الثناء عليه وعلى آلائه بأعظم وأجلّ الثناء، ووعدوه في النهاية بأمتع مشاهد الختام ﴿قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىٰهَكَ وَإِلَىٰهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِۓمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ، مُسْلِمُونَ ﴾.

١١ \_ ﴿ تِلْكَ أُمَّةً ۚ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبَتُم ۗ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَشْهَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِّهَا لا يغني الأمة اليومَ في شيءٍ



إلَّا إذا كان طريقاً لشحذ همم السامعين، ودفعهم إلى ميادين العزِّ والشرف والتمكين.

إِنَّ الفَتَى مَنْ يقولُ هَا أَنذًا لَيْسَ الفَتَى مَنْ يقولُ كَانَ أَبِيْ

٤٢ ـ الانشغال بالآخرين ضياعٌ لأولويات الإنسان ووقته، ومقدراته الكبرى ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتً لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَا كَسَبْتُم ۖ وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّاللَّهُ اللَّا اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

٤٣ - العمل على دوائر التأثير، والانشغال بساحات البناء المؤثرة، أكمل وأعظم من الضياع في ساحات الآخرين ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمُ وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّا اللَّهُ

3٤ ـ من علوّك ومجدك وعـزّك وكبرياء ذاتك أن تنزّه لسانك عن أحداثٍ لم تخضها بخيلك ورَجِلِك ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتٌ لَهَامَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُم وَلا يَخضها بخيلك ورَجِلِك ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتٌ لَهَامَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُم وَلا تُشْعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الناس، ويفسقونهم، ويفسقونهم، ويبدّعونهم أن يعرفوا أولاً شيئاً من تاريخهم الشخصي، فضلاً عن هذا التصنيف والتبديع والتفسيق.





وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَىٰ تَهْتَدُواً قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِكُمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴿ فَكُواْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِءَم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيتُونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ. مُسْلِمُونَ اللَّهُ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ - فَقَدِ ٱهْتَدُوا ۗ وَإِن نَوَلَوا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ اللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ اللَّهُ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَعُنُ لَهُ، عَدِيدُونَ الله قُلُ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ اللَّ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّا إِبْرَاهِهُمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَلَرَى ۚ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله عِنْكُ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَمَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْكُلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



## التفسير کيء

- ﴿ وَقَالُواْ ﴾ اليهود والنصارى للمسلمين ﴿ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ ﴾ تَصِلُون للحق ﴿ وَمَا تَصِلُون للحق ﴿ وَلَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ الله تعالى.
- ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا ﴾ أهل الكتاب ﴿ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ اُهْتَدُوا ﴾ إلى الحق
   ﴿ وَإِن نَوَلَوا ﴾ أعرضوا ﴿ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ ﴾ خلاف وعناد وعداوة
   ﴿ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ اللَّهُ ﴾ أي سيردُ كيدهم، ويبطل تدبيرهم ﴿ وَهُو السَّمِيعُ ﴾
   لأقوالهم ﴿ اَلْعَلِيمُ ﴿ آَلَكُ ﴾ بأفعالهم وأحوالهم.
- ﴿ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللّهِ ﴾ أتجادلوننا في دينه ﴿ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ﴾ لا فرق فسي ربوبيته علينا ﴿ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ عملاً وثواباً وجزاءً ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ السّ ﴾ في عبادته.



- ﴿ أَمْ نَقُولُونَ ﴾ يا أهل الكتاب ﴿ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ ضَرَرَىٰ ﴾ على دينكم ﴿ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ ﴾ بهم ﴿ أَمِ اللّهُ ﴾ والأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ ضَرَرَىٰ ﴾ على دينكم ﴿ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ ﴾ بهم ﴿ أَمِ اللّه ﴾ أحد أظلم ﴿ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ، مِن اللّهِ ﴾ من هؤلاء اليهود والنصارى ينسبون الأنبياء لليهودية والنصرانية افتراءً وزوراً ﴿ وَمَا اللّهُ بِعَمْلُهُم محيطٌ بما يصنعون.
- ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ ﴾ إبراهيم ويعقوب وأبناؤهما ﴿ فَدْ خَلَتْ ﴾ مضت ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ ﴾ من العمل ﴿ وَلَا تُسْكُلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَن أعمالهم يوم القيامة.



١ ما كلُّ مدع قولاً صاحبُ حق ﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَــَرَىٰ تَهْ تَدُواً قُلُ بَلْ مِلَةَ إِبْرَهِــَهَ حَنِيفًا وَمُا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَكُمْ مِنْ قَائِلٍ قُولاً يحتاج إلى براهين!

٢ - دين الله تعالى واحد، وإن اختلفت شرائعه، كما قال النبي ﷺ: «الأنبياءُ أولادُ عَلَّاتٍ، أَمَّهاتهم شتَّى، ودينهم واحد» (() ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِلَٰ إِلَىٰ إِلِيْ إِلَىٰ إِلَى إِلَىٰ إِلَى إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَى إِ

٣ ـ المتابعة لدين الله تعالى موجبة للهداية ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَقَدِ
 الهندوا أَ وَإِن نَوَلَوْا فَإِنّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِلِيمُ ﴿ اللّهَ وَقَدِ اللّهِ اللّه مُ وَقُوفٌ على قدر الاتباع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣٤٤٢) ومسلم (٢٣٦٥/١٤٥).



٤- الانحراف عن دين الله تعالى سبب في الشقاء والحرمان ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآ ءَامَنُمُ بِهِ عَقَدِ اَهْتَدَوا ۗ فَإِن نُولُواْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ اللهُ وَهُو السّمِيعُ الْمَحَلِيمُ اللهُ وكل ما تراه في واقع الأمة اليوم هو جزء من هذا المعنى الخطير.
 ٥- مهما بلغ جهد عدوّك، فهو مدفوعٌ بكفاية الله تعالى ﴿ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ اللهُ وَهُو السّمِيعُ الْمَكِيمُ ﴾.

٦ كفايتك من وعد الله تعالى موقوفة على كمال هدايتك ﴿فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَكِلِيمُ ﴾.

٧ - ﴿ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِلِيمُ ﴾ وعد لكل الدعاة، والمصلحين،
 وحملة الرايات، بأن يمضوا في الطريق غير مبالين بما يصنع العدو في الطريق.

٨ ـ الاعتزاز بدين الله تعالى، ومفاصلة العدو ضرورة يجب أن تأخذ حظّها من قلبك ومشاعرك ﴿ وَلَنَا آعَمَالُنَا وَلَكُم أَعْمَالُكُم ﴾.

٩ جزء من مشكلاتنا هي الهدنة التي يبرمها بعض أصحاب الحق مع الضالين على حساب قيم الدين ومبادئه ﴿وَلَنَا آعَمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾.

١٠ ـ الكذب وتزييف الحقائق، والعبث بالقوانين جزءٌ من أخلاق اليهود ﴿ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَاقِيلَ وَإِسْمَاقِيلَ وَإِسْمَاقِيلَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَقُولُونَ إِنَّا إِنَّا هُودًا أَوْ نَقُولُونَ وَاللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَكَدَةً عِندَهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ النَّا ﴾ فإيّاك وطريق الضالين!

 ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّـهُمْ عَن قِبْلِهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ ۚ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرُءُونٌ رَّحِيمٌ اللَّ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّـمَآءُ ۖ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلْهَأْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُم فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ الله وَلَبِنَ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُم ۚ وَمَا بَعْضُهُ م بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَكَبِينِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِن ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّهِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

- ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ من اليهود والمنافقين ﴿ مَا وَلَنَهُمْ ﴾ ما صرف المسلمين ﴿ عَن قِبْلَخِمُ ٱلَّتِي كَافُواْ عَلَيْهَا ﴾ بيت المقدس ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ ملكاً وتدبيراً؛ فله أن يأمرَ بالتوجّه إلى حيث شاء من ملكه ﴿ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ من عباده ﴿ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ ﴾ طريق واضح لا اعوجاج فيه.
- ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْتَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ خياراً عدولاً ﴿لِنَكُونُوا ﴾ يوم القيامة ﴿ شُهَدَآء عَلَى النّاسِ ﴾ تشهدون للأنبياء على أممهم أنهم بلّغوا ما أمرهم الله تعالى بإبلاغه، وإنما شهدوا ـ وهم لم يروا ـ لأنهم سمعوا ممّن لا ينطق عن الهوى على بكلّ ما جرى ﴿ وَيَكُونَ الرّسُولُ ﴾ محمد على ﴿ وَمَلَكُمُ مُ شَهِيدًا ﴾ يشهد أنه بلّغكم شرع الله تعالى ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الّتِي كُنتَ عَلَيْهُمُ شَهِيدًا ﴾ بيت المقدس ﴿ إِلّا لِنَعْلَمَ مَن يَتّبِعُ الرّسُولُ ﴾ فيما يأمره به ﴿ مَمّن يَنقِلِ عَلَى عَقِبَيهِ ﴾ فيعرض، ويستكبر عن ذلك ﴿ وَإِن كَانَتَ ﴾ تحويل القبلة ﴿ لَكِيرَةً ﴾ عظيمة شاقة صعبة ﴿ إِلّا عَلَى اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنكُمُ ﴾ الذين وفقهم وهداهم، ويسّر لهم ذلك ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنكُمُ ﴾ واسع صلاتكم إلى بيت المقدس ﴿ إِنَ اللّهَ بِالنّاسِ لَرَءُوثُ رَّحِيمُ ﴿ الله والمؤمنين.
- ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ ﴾ يا رسول الله ﴿ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ شوقاً إلى تحويل القبلة إلى الكعبة ﴿ فَلَنُوَلِيَنَكَ ﴾ لنوجِهنك ﴿ قِبْلَةً تَرْضَلُها ﴾ تحبُّها وتريدها وترضاها ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ اتجه في صلاتك إلى الكعبة ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ ﴿ فِي أَي مكان ﴿ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ، ﴾ جهته الكعبة ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ ﴾ في أي مكان ﴿ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ، ﴾ جهته ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنبَ ﴾ من اليهود والنصاري ﴿ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن



رَّبِّهِمْ ﴾ التحويل إلى الكعبة ﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ لِللَّهِ عَالمٌ محيطٌ بكلّ أفعالهم.

• ﴿ وَلَيِنْ أَتَيْتَ ﴾ يا رسول الله ﴿ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ ﴾ من اليهود والنصارى ﴿ بِكُلِّ ءَايَةٍ ﴾ حجَّةٍ ودليل على صدق ما جئت به ﴿مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ﴾ ما اتبعوك ﴿ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ ﴾ كذلك ﴿ وَمَا بَعْضُهُم ﴾ اليهود والنصارى ﴿ بِتَابِعٍ قِبُلَةَ بَعْضِ ﴾ فلكلِّ فريقٍ قبلةٌ لا يوافق الآخر عليها ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم ﴾ رغباتهم ﴿ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ البيّن الواضح ﴿إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١٤٠٠ المعتدين على حقِّ الله تعالى المنقصين له.



١ ـ الاعتراض على أحكام هذه الشـريعة من أخلاق اليهود والمنافقين ﴿سَيَقُولُ ٱلشُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَيْهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّ ﴾ ومـن ذلك ما يتطـاول به كثيرون فـي زماننا على نصوص الشريعة تضعيفاً وتوهيناً، وهم لا علم لهم بها في شيء.

٢ ـ لله تعالى في شـريعته حِكَمٌ وأسـرارٌ وغاياتٌ تتقاصر عنهـا عقول الخلق ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّـٰهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل يَلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ ۗ وَمَـن كَمَـال وعيك أن تعرف قدرك أمام شريعة الله، وتُسلّم لكلّ أحكامها.

٣ ـ من سوء الأدب الاعتراض على شيءٍ من شريعة الله تعالى ﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ ٱلَّتِي كَافُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل لِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ ﴾.



٤ من أكبر المشكلات التي تواجه المسلمين اليوم في عباداتهم عدم إدراك المقاصد الكبرى، والاكتفاء بصورة العبادة الظاهرة من ذلك ﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنَهُمَ عَن قِبَلَئِهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ عَن قِبَلَئِهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ ا

٥ ـ يبتليك الله تعالى ليخلّصَ قلبك من التوجُّه إلى غيره ﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنَهُمُ عَن قِبْلَنِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿اللَّهُ عَلَيْهِ العرب تعظّم شأن الكعبة لدرجة كبيرة جداً، فأراد الله تعالى بتحويل القبلة إلى بيت المقدس تخليص قلوب المؤمنين من تعظيم العادات إلى تعظيمه وحده تعالى؛ فلما أسلمت قيادها لذلك أعادها إليه من جديد.

آ ـ من خصائص الجماعة المسلمة التميّز عمّن حولها ﴿سَيَقُولُ اَلسُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَـنَهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُلُ يَلِّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ مَّ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ اللّهِ اللّهِ الله العودة للمسجد الحرام لتحريرِ الجماعة المسلمة من مشابهة غيرها من الطوائف الأخرى، وهذا التميّز عامٌ يجري في كلّ شيء.

٧ ـ العدو يدير معركة المفاهيم بـ ذكاء ﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنَهُمْ عَن قِبْلَنِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ﴾ ولـ م يقل عن القبلة ليثير حفيظتهم، ويغيرَ من الفُرَج في مساحات النقاش.

٨ ـ المناظرة فن يجب أن يقوم بها من يتقن شأنها، ويحسن إدارتها ﴿سَيَقُولُ السَّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَـنهُم عَن قِبْلَـنِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ ﴾ فقولهم: ﴿عَن قِبْلَـنِهِمُ ٱلَّتِي السَّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَـنهُم عَن قِبْلَـنِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ ﴾ فقولهم:



كَانُواْعَلَيْهَا ﴾ نوع من فنِّ المناظرة، وكم من مناظرٍ كسـب معركة وأطاح فيها بالخصوم! وكم من مناظرٍ فتح جبهات تسلَّلَ منها العدو مراراً!

٩ ـ الهداية للحق منّة من الله تعالى على عبده، وإذا رزقك الله تعالى إقبالاً على فضيلة؛ فتلك بعض مواهب الرحمن عليك، فإياك أن تبرحَ مواطن الحمد والشكر ﴿ قُل يِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾.

١٠ ـ الانصراف عن الحق خدلان ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ لو هداه لدلُّه، ولكن صرفه لخذلانه.

١١ \_ منَّة الله تعالى على هذه الأمة بأن جعلها وسطاً خياراً في كل شيء ﴿ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ والأمة بأفرادها، وعلى كلّ فردٍ أن يفقه دوره، وما أراد الله تعالى منه، حتى تبلغ الأمة درجة الخيرية التي نُعتت بها ومن أجلها.

١٢ \_ شرف هذه الأمة بأن جعلها الله تعالى شاهدة للرسل يوم القيامة على إبلاغ أممهم ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ ومن كمال هذا المعنى أن يستشعر كلّ فردٍ تكريم الله تعالى، وأن يقومَ بواجبه كما أراد.

١٣ ـ من الحرمان أن يجعلك الله تعالى شاهداً لرسله على إبلاغ رسالته، ومضيعاً في الوقت نفسه لرسالة أعظم هؤلاء الرسل وأكثرهم مقاماً ﴿لِنَكُونُواْ شُهُدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴿.

١٤ ـ من مقاصد هذه الشريعة اختبار وابتلاء الخلق، لمعرفة المقبل منهم على شريعة الله تعالى والمعرض عنها ﴿وَمَاجَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ﴾.

١٥ ـ شريعة الله تعالى، وما فيها من أحكام وغاياتٍ ومقاصدَ لا تخضع لأهواء الخلق وآرائهم، لتحكيمها والرضا بها، بل يجب التسليم بكل ما فيها، مهما تقاصر العقل عن فهمها والاقتناع بها ﴿وَمَاجَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾.

17 - الحضارة الحقيقية وموازين التقدم في تمثّل الإسلام والقيام بشرائعه، وليس في التخلّف عن ذلك ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ في التخلّف عن ذلك ﴿وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱللهِ تعالى سمّى التخلّف عن تمثّل هذه الشريعة نكوصاً على العقبين!

اذا أَلِفَ الإنسانُ شيئاً صَعُبَ الانتقال عنه إلَّا لوازع دينٍ أو كمال عقلِ
 ﴿ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾.

١٨ - من هداية الله تعالى لعبده أن يرزقه الرضا والتسليم بأحكام هذه الشريعة، وما فيها من أسرار وحكم ومقاصد ﴿وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممَّن عناهم الله تعالى بقوله ﴿إِلَا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾.

19 من وهبه الله تعالى جدلاً في أحكامه وأسرار شريعته، فقد باء بنصيب من خذلان الله تعالى له ﴿ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾ لو هداه الله تعالى لرزقه كمال الاستسلام!

٢٠ لا يضيع الله تعالى عملاً في سبيله، مهما كان قدره وحجمه، وفضل الله تعالى أوسع ما يكون ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ ﴾ وكم من عملٍ لم يكن في حسبان إنسان جاء يوم الحساب بالأفراح، حتى صاحب الهم مأجورٌ على همه، ومكتوبٌ له به حسنات.

٢١ حتى الشوكة تشاكها تجري في هذا المعنى الكبير ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ ﴾ فكيف بالعمل والجهاد في سبيل الله تعالى، واستفراغ الطاقات الممكنة لرفعة دين الله تعالى ونصره؟!



٢٢ ـ لا يهلك على الله تعالى إلا هالك ﴿إِنَ ٱللهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ ومَنْ قرأ نصوص هذه الشريعة بإمعانٍ أدرك لطف الله تعالى ورحمته بهذا الإنسان. ومِنْ رحمته أن مدَّ في عمرك حتى هذه اللحظة، ورزقك الإقبال على قراءة كتابه، وعلَّمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله تعالى عليك عظيماً.

٢٣ إذا أحب ك الله تعالى تحقّ لك كلُّ شيء ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَٰبَ وَجَهِكَ فِى السَّكَمَآءِ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنَهَا ۚ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلَّو وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ ﴿ كان تحويل القبلة إلى الكعبة مراد نبيه ﷺ وأمنيته، وجاء الله تعالى بها كما يريد، وليس بين الله تعالى وبين نبيه ﷺ إلَّا الإيمان والعمل الصالح.

٢٤ ـ الاجتماع ووحدة الأمة وتكاتفها مظهرٌ من مظاهر الشريعة، ولوحةٌ من معالم جمالها ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, ﴾ ومن أعطى هذا المشهد حقه من التأمّل أدرك كم هي حاجة الأمة لفقه معانيها الكبرى!!

التعصّب للباطل، والمجادلة من أجله، والركون إليه، والمدافعة في سبيله من أخلاق اليهود ﴿ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ﴾.

77 \_ الاعتزاز بدينك وهويّتك شرفٌ وعزٌ ورفعةٌ تُدك دونه الصعاب ﴿ وَلَهِنْ أَتَيْتَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِذَبَ بِكُلِّءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ﴾ إذا كان هؤلاء اليهود \_ وهم على باطل \_ يصل بهم هذا المعنى إلى هذا الحدّ، الذي لو جئتهم بكل آية ما اتبعوك؛ فكيف بصاحب الحق والشرف الكبير!

٢٧ ـ لا يمكن للحق أن يتسوّل الباطل، مهما كانت المصالح المتوقّعة في ذلك ﴿ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُم ﴾.



٢٨ ـ للعلم تكاليف ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِن ٱلْعِلْمِ إِذَا لَيْنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ذلك أن وصف الظلم لمتابعهم هنا مشروطٌ بالعلم، فدلَّ على أنَّ الجهلَ غير المقدور على رفعه يرفعُ عن صاحبه التبعات.

٢٩ ـ الانحراف الناتج عن علم أسوأ وأقبح من الانحراف الناتج عن جهل ﴿ وَلَـ إِن اَتَّـ اَلْمَالُم اللَّهِ اللَّهُ ا

\* \* \*





ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۗ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُو مُولِيَّهَا ۚ فَٱسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لُلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَااللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الله وَمِنْ حَيْثُ خُرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُوكَ اللَّ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايننِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِصَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اللَّهِ فَأَذَكُونِ أَذَكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسۡتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينَ اللَّهُ



## «﴿ التفسير ﴾ ﴿ التفسير ﴾

- ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ ﴾ من اليهود والنصارى ﴿يَعْرِفُونَهُۥ ﴾ يعرفون رسول الله ﷺ ﴿كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم ﴾ تماماً، لا فرق ﴿وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُم ﴾ جماعة من اليهود ﴿لَيَكُنْمُونَ ٱلْحَقَّ ﴾ نبوّة محمد ﷺ ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ الله ﴾ أن نبوته حقٌ لا يشكّون في ذلك.
- ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ ﴾ أي إنّ الحق هو ما يخبر به ربك تعالى ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الله
- ﴿ وَلَكُلِّ وِجْهَةً ﴾ أي لكلِّ أهل دين وملة وجهةٌ يتوجهون إليها في عبادتهم ﴿ هُو مُولِيّها ﴾ متّجه إليها، والقبلة التي أمر بالتوجه إليها ليست بدعاً من الفعل، والمقصد امتثال الأمر في كل الأمم أن لها قبلةً ووجهةً يتوجهون إليها، وإنما الشأن في امتثال الأمر، ورعاية حق الله تعالى ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَتِ ﴾ بادروا إليها واغتنموها ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعًا ﴾ يجمعكم يوم القيامة ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ الله الله يعجزه شيء.
- ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ﴾ إلى أي جهة ﴿ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ توجّه إليه في الصلاة ﴿ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن رَّبِكَ ﴾ أي التوجه للمسجد الحرام ﴿ وَمَا ٱللّهُ بِغَلِفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنْكَ ﴾ بل هو عالمٌ محيطٌ بكلِّ أفعالكم.
- ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خُرَجْتَ ﴾ إلى أي جهة ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ إلى جهته جهته ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ ﴾ في أي مكان ﴿ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ، ﴾ إلى جهته ﴿ لِاَنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً ﴾ لأن النبي ﷺ لو بقي مستقبلاً بيت المقدس لكان لأهل الكتاب عليه حجة ؛ لأنهم يجدون في كتابهم أن قبلته ﷺ هي الكعبة ﴿ إِلَّا ٱلّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ كمشركي العرب؛ فهؤلاء قبلته ﷺ هي الكعبة ﴿ إِلَّا ٱلّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ كمشركي العرب؛ فهؤلاء



لا سبيل لإقناعهم؛ لأنهم سيقولون: إنّ محمداً تحيّر في أمر دينه، وما توجه لقبلتنا إلَّا لأنَّنا أهدى منه ﴿فَلَا تَخَشُّوهُمْ ﴾ لا تخافوا قولهم وطعنهم ﴿ وَٱخْشَوْنِي ﴾ خافوني واتبعوا أمري ﴿ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُونَ ﴾ باستقبال الكعبة، فإن هذا نوع من النعيم الذي كان ينتظره النبي ﷺ، وقد تحقق له ﴿وَلَمَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٠٠ ﴿ إلى الحق.

- ﴿ كُماآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ ﴾ فنعمة استقبال الكعبة ليست بأول نعمة، بل أنعمنا عليكم قبلها برسول الله على ﴿ يَتَّلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَكِنَا وَيُزَكِّيكُمْ ﴾ يطهر أخلاقكم ونفوسكم ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَبَ﴾ القرآن ﴿ وَٱلَّحِكَمَةَ ﴾ السُّنَّة ﴿ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ مِن قبل.
- ﴿ فَأَذَكُّرُونِي ﴾ بقلوبكم وألسنتكم ﴿ أَذَكُرُكُمْ ﴾ بالثناء والحفظ والجزاء ﴿ وَٱشْكُرُواْ لِي ﴾ نعمي التي أنعمت بها عليكم ﴿ وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ اللَّهِ ﴾ لا تجحدوا هذه النعم التي أسديتها إليكم.
- لكم على كل خير ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلُّ خير ﴿إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل



١ ـ الحسد وكتمان الحق ميراث اليهود ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ۗ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَكُلُّ مَن تَلْبُس بشيء من ذلك فله من ميراثهم نصيب.

٢ \_ الواجب على الدعاة والمصلحين الانشفال بالطاعة، وترك جدال الخصوم ومصاولة المناوئين، إلَّا فيما تتطلُّبه الضرورة ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ



ٱلْمُمَّرِينَ ﴿ اللهِ ﴾ فالحق بيّن واضح لا يحتاج إلى مراء المجالدين، إلّا فيما تقضي به ضرورة الزمان والمكان.

٣ ـ عدم الانشغال بالخلاف ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُو مُولِّهَا ﴾ فلا تنشغلوا بالحديث فيها والنزاع حولها؛ فلكل أمة من الأمم قبلتهم التي يتوجهون إليها، فالمسألة أوسع من هذا الخلاف والمراء العارض.

خــرورة إدارة الأولويات ﴿فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ﴾ كأنه يقــول: لا عليكم من الخلاف في الجهة التي تســتقبلونها، بادروا أولوياتكم، وانتبهوا لها، واحرصوا على بلوغ مقاصدها.

• ميدان الشرف والعز ومساحات الفوز والنصر هي في المسابقة للخيرات، والاجتهاد فيها قدر وسع الإنسان وطاقته ﴿فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ ﴾، ومن عرف قدر ما ينتظره بذل أوسع ما يكون.

٦ من كمال عقل الإنسان أن يبادر للخيرات في أول وقتها، ويأتي إليها في بداية
 مشاهدها ﴿فَٱسۡ تَبِعُوا ٱلۡخَيۡرَاتِ ﴾ وكم من نادم بعد الفوات!

٧ - ﴿ فَٱسۡ تَبِقُوا ٱلۡحَٰيۡرَاتِ ﴾ لا تفرطوا فيها أو تأتوا إليها متأخرين، أو تتثاقل خطاكم في الطريق إليها.

٨ ـ ﴿ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ معنى يخاصم المتأخر عن كل صلاة، ويوم الجمعة،
 وعند فضائل الأعمال.

٩ دين الله تعالى يسر ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾
 فاستقبال القبلة يكفي فيه استقبال الجهة فحسب.



١٠ رسالة إلى أن الانشغال بالأولويات والقضايا الكبرى أهم وأوعب في تحقيق مقاصد الدين من الخلاف على بعض الفروع ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾.

١١ ـ الحق البين الواضح لا يحتاج إلى جدال خصومه ونزاعهم في إثباته ﴿ وَإِنَّهُ وَ لِنَهُ وَ لِنَهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّا اللّه

17 - ضرورة القدوة وأثرها في مدِّ مساحة الدين ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ سَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُم فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُم فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُم وَحَجَّةُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُم وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُو وَلَعَلَّكُمْ وَكَمَّ مَنْ فَلَا تَخْشُوهُم وَاخْشُونِي وَلِأُتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُو وَلَعَلَّكُم وَكَمَّ اللهُ عَلَيْكُو وَلَعَلَّكُم وَلَا يَعْمَتِي عَلَيْكُو وَلَعَلَّكُم وَلَا يَعْمَتِي عَلَيْكُو وَلَعَلَّكُم وَلَا يَعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ تعالى الله ومن معه الكعبة ، لكان ذلك مدخلاً لليهود، لأنهم يجدون ذلك في كتابهم، ولا يقومون به كما أمرهم الله تعالى .

17 \_ إذا أردت أن توصل رسالة، أو تؤكِّد على مفهوم، أو تعزِّز قيمةً فكرّره حتى تفقه النفوس، وتعرف قيمته وقدره ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ وقد كرّر الله تعالى هذا الأمر لمثل هذا المعنى.

١٤ حاجة الأمة إلى راية وقبلة ينضوون تحتها ويتوجهون إليها ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَهُ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَهُ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴿ لَمَا فَي ذلك من أثر في جمع الكلمة وتوحيد الصف.

١٥ ضرورة الوحدة الشعورية ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ
 وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, ﴿ وهذا التأكيد على استقبال القبلة هو دعوة إلى هذا المعنى الذي تجتمع به كلمة الأمة.

17 ـ التذكير بالغايات ضرورة لتحقيق مقاصدها الكبرى ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَهُۥ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَهُۥ ﴾ وإلَّا صارت هذه الغايات عرضة للنسيان والضياع.



التأكيد على الهوية يعين على بلوغ الغايات ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ.

١٨ - تكميم أفواه الأعداء والمتربصين بالدين خط دفاع أمام شهواتهم وأهوائهم ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمُ حُجَّةُ ﴾.

19 - من أخطر الفجوات في دين الله تعالى الفجوات الفاصلة بين مساحة الشريعة المعرفية وعمل الحاملين لها في أرض الواقع ﴿لِئَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ﴾ وكم كانت هذه المساحة دافعة لكثيرين لاعتناق هذا الدين! وكم هي في المقابل موصدة لكثير من أمانيه!

٢٠ القدوة إذا أخذت حظّها من أرض الواقع، فلا عبرة بالمعرضين والشامتين ومختلقي الأعـــذار بعد ذلــك ﴿لِئَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ
 مِنْهُمْ ﴾ فالظالم لا تردعه الحجج مهما كانت قويّة.

٢١ ـ مِنْ أصحاب الباطل مَنْ لا سبيل لإقناعه، فالاستمرار معه في ساحات الجدل والمراء ضياع للأولويات وشتات للمفاهيم ﴿لِئَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمُ حُجَّةُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾.

٢٢ - الواجب على حامل الحق أن يمضي في تحقيق رسالته، وألَّا ينشغل بالمعارضين، مهما كانت عقبات الطريق وتكاليفه ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمُ وَٱخْشُونِي ﴾.

٢٣ مهمة الكبار وحملة الرايات بيان الحق، دون النظر إلى ما يلحقهم بعد ذلك
 ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمُ وَٱخْشُونِي ﴾.

٢٤ - إنّ الله تعالى ناصرٌ دينه، ومبلّغٌ رسالته، وكافلٌ لشريعته ﴿ فَلا تَخْشُوهُمُ وَاللهُ تعالى له وَاخْشُونِي ﴾ فلا تنشغل بالخوف على مستقبل هذا الدين، وقد تكفّل الله تعالى له بالنصر والتمام.

٢٥ ـ النعم الدينية أمتع النعم في حياة صاحبها ﴿ وَلِأُتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعْلَكُمْ وَلَعْلَكُمْ وَلَعْلَكُمْ وَلَعْلَكُمْ وَلَعْلَكُمْ وَمهما بلغت نعم الإنسان العاجلة، إذا لم تكن لها علاقة بهذا المعنى، فلا قيمة لها في واقع صاحبها.

٢٦ ـ الهداية للطريق والاستقامة على الحق أعظم النعم، وأكثرها ألقاً في حياة صاحبها ﴿ وَلِأُتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهَ تَدُونَ ﴾.

٧٧ \_ مِنَّةُ الله تعالى علينا برسولنا ﷺ فوق كل مِنَّةٍ ﴿ كُمَا آَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْ الله تعالى علينا برسولنا ﷺ فوق كل مِنَّةٍ ﴿ كُمَا آَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْ الْمَحْمُ مَا لَمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ وَعَلَى الأَمَة أَن تقرأ هذه المِنَّة بوعي وفقه.

٢٨ ـ مهمة الرسل تعليم الناس دين الله تعالى، وتزكيتهم بهذا الدين ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمُ رَسُولًا مِّنكُمْ مِّنالُمُ مَّا لَمْ تَكُونُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَننِنا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكُونَا لَا عَلَيْكُمْ ءَايَننِنا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الله الدعاة الدعاة والمصلحين وأصحاب المشاريع إلى يوم القيامة، وعظمة كل برنامج أو مشروع أو طريق بقدر تحقيقه لهذه الغايات.

٢٩ ـ الانشغال بالوحي في تعليم الناس وتربيتهم وتزكيتهم هو الأصل في البناء
 ﴿ كُمَا ٓ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ مَّنَالُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ (١٠٠٠) ﴾.

٣٠ \_ كلّ ما جاءت به الشريعة من أحكام وآداب هو أصل حضارة الإنسان وجمالها وأناقتها ﴿يَتَلُواْ عَلَيْكُمُ ءَايننِنَا ﴾ وإذا كانت تزكيةٌ فكلّ ما خالفها ظلامٌ لا قيمة له.

٣٦ القدوة القريبة أكثر أثراً من غيرها في حياة الناس ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمُ رَسُولًا مِّنكُمُ ولولا ذلك لما كانت الإشارة إلى نعمة الله تعالى على هذه الأمة برسول منهم.



٣٢ ـ كلَّما كان الداعية أقربَ إلى الناس، وأعرفَ بواقعهم، وأدرى بحاجتهم، فهو أولى من غيره ﴿ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمُ رَسُولًا مِّنكُمُ ﴾ وقد جاء بعض الدعاة إلى قوم، فضربَ أمثلة يعيبها الحاضرون \_ وهي في الأصل ليس بعيبٍ \_ فكرهوه، وامتعضوا من حديثه، ولم يقبلوا منه بعد ذلك شيئاً.

٣٣ ـ تعليم الناس، ومحاربة الجهل، وإزاحة ظلامه مسؤولية الكبار ﴿وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمُ تَكُونُوا تَعَلَمُونَ ﴾.

٣٤ ـ الأصل في الإنسان النقص، وتمامـه يأتي من خلال شـريعة الله تعالى ﴿ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَّمُونَ ﴾.

٣٥ ـ الجزاء من جنس العمل ﴿ فَأَذْكُرُونِ ٓ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكَفَّرُونِ ﴿ اللَّهُ ﴾ ومن وعي هذا الجزاء، وتلك المقابلة، أدرك جمال هذا المعنى قبل الفوات.

٣٦ ـ الصبر والصلاة أعظم الأعوان على تحقيق مراد الإنسان ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ السَّعَيِنُواْ بِالصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال







وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَ بَلْ أَحْيَا ۗ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ النَّهُ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَكِبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١٠٠٠ أُولَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ الله الله المَّهُ فَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيْنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئَابِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِنُونَ ١ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَمْنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَمَّ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ اللهَ وَإِلَاهُمُ إِلَهُ وَاحِدُّ لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ



## \* ﴿ التفسير ﴾

- ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقَتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ﴿ أَمُونَتُ ﴾ موتاً مطلقاً كما يموت غيرهم ﴿ بَلْ ﴾ هم ﴿ أَمُونَا \* حياة خاصة ﴿ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ اللّهِ ﴾ بتلك الحياة؛ لأنها حياة برزخية لا تُعلم كيفيتها.
- ﴿ وَلَنَبَلُونَكُمُ ﴾ نختبركم ﴿ شِتَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ ﴾ العام أو الخاص الذي لا تهنؤون معه براحة ولا استقرار ﴿ وَٱلْجُوعِ ﴾ اللذي يصيب أبدانكم ﴿ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ ﴾ قلّة فيها، حتى لا تجدون ما تسدّون به جوعكم ﴿ وَٱلْأَنفُسِ ﴾ بالموت والقتل ﴿ وَٱلتَّمَرَتِ ﴾ بهلاكها أو قلة مواردها ﴿ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ ﴿ فَالصَّابِرِينَ ﴾ على احتسابهم كل ذلك من أجل الله تعالى.
- ﴿ الَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ ﴾ في أنفسهم أو أموالهم ﴿ قَالُوۤاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ
   رَجِعُونَ ۞ ﴾ ذكروا الله تعالى واسترجعوا.
- ﴿ أُولَتِهِكَ ﴾ من كان كذلك منهم ﴿ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ ﴾ ثناء على حالهم
   ﴿ وَرَحْمَةُ ﴾ تعمُّهم ﴿ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ إلى طريق الحق.
- ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ ﴾ من أعلام دينه الظاهرة ﴿فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ﴾ لا إثم عليه دفعاً لوهم من توهم من المسلمين من منع الطواف بينهما لأن الأصنام كانت تُعبد عندهما ﴿أَن يَطَوَّفَ بِهِما ﴾ يسعى بينهما في الحج والعمرة ﴿وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً ﴾ فعل طاعة مخلصاً بها لله تعالى؛ من حج، وعمرة، وصلاة، وذكر، وطواف ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ ﴾ له على تطوعه، ومثيب له على ذلك ﴿عَلِيمُ إِنِي اللهِ بمن يستحق الثواب.

- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُنَّمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ ﴾ الدالة على الحق ﴿وَٱلْهُدَىٰ ﴾ العلم الذي تحصل به الهداية ﴿مِنْ بَغَدِ مَا بَيَّنَكُ لِلنَّاسِ ﴾ وضّحناه وفصّلناه ﴿فِي ٱلْكِنَبِ ﴾ المنزل من الله تعالى ﴿أَوْلَيَهِكَ ﴾ المتّصفون بهذه الصفات ﴿يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِنُونَ ﴿ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِنُونَ ﴿ وَالْمَوْمَنِينَ .

   «يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ ﴾ يبعدهم ويطردهم من رحمته تعالى ﴿ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِنُونَ ﴿ وَالْمَوْمَنِينَ .
- ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا ﴾ بعد فعلهم توبة صادقة ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ ما أفسدوه ﴿ وَبَيَّنُوا ﴾ ما كتموه من العلم ﴿ فَأُولَتَ إِلَى ٱتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ أتجاوز عن سيئاتهم ﴿ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ﴾ كثير التوبة للمخطئين التائبين ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنِينَ .
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمُ كُفَّارُ أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ ٱللَّهِ ﴾ استوجبوا طردهم من رحمته ﴿ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ الله و تلحقهم كذلك لعنة الملائكة ولعنة الناس جميعاً.
- ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ في النار ﴿ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ اللهِ ﴾ ولا يمهلون.
- ﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَاحِدٌ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ وحده لا شريك له ﴿ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴾ الذي وسعت رحمته كلَّ شيء.





٢ ـ شرف الجهاد وكبير منزلته ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمْوَاتُ أَبْل أَخْيَا أَهُ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمْوَاتُ أَبْل أَخْيَا أَهُ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمْوَاتُ أَبْل أَخْيَا أَهُ وَلَا نَقُولُوا لِمَن الدنيا، وتبدأ رحلة روحه ومشاعره من تلك اللحظات.

٣ ـ الغيبيات لا مدخل لعقل الإنسان فيها ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ ٱللّهِ اللّهِ اللّهِ الله المَانُ وَالإذعان والتسليم، والسائل (بكيف؟) يحتاج إلى رقية بآية الكرسي!

٤ ـ فضل الجهاد مرهون بغاياته ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ أَبْل أَحْيَا أَهُ وَلَا يَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَحْيَا أَنْهُ ﴾.
 وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿ إِنْ اللَّهِ إِلَى ذَلْكُ بقولُه تعالى: ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.

٥ ـ النهايات صناعة يملكها الإنسان، ويثير معانيها كيفما أراد ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتُ أَ بَلُ أَحْيَآهُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ اللهِ عَالَى اللهِ أَمْوَاتُ أَبُلُ أَحْيَآهُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ اللهِ تعالَى ، لكن الإنسان صناعة طريق البدايات.

٦ نتائج الإنسان في الآخرة على قدر جهده وتعبه ومعاناته في الدنيا ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقُتَلُ فِي سَلِيلِ اللّهِ أَمْوَتُ أَبْلُ أَخْيَا } ولَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ أَمْوَتُ أَبْلُ أَخْيَا } ولكين لَا تَشْعُرُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ أَمْوَتُ أَبْلُ أَخْيَا } ولكين لَا تَشْعُرُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَمْوَتُ أَنَّ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

٧ \_ إذا مات الإنسان قامت قيامته ﴿ بَلْ أَحْيَا ا اللَّهِ عَلَهُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴾.

٨ - الحياة الكبرى ليست هذه التي يجري في فلكها الإنسان، بل حياة الدار الآخرة ﴿ بَلُ أَحْيَا أَ وُلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴾.

9 ـ الابتلاء ســـنة جارية على الأفراد والجماعات والأمم ﴿ وَلَنَبَلُوَنَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجَوعِ وَنَقْصِ مِّنَ اللَّمَوالِ وَالْأَنفُسِ وَالشَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿ الصَّابِرِينَ ﴾ وكل ما أصابك إنما هو بقضاء الله تعالى وقدره. فإياك وجزع الخاسرين!



١٠ ـ للابتلاء غايات ومقاصد كبرى ينبغي ألا تفوت المسلم ﴿ وَلَنَبَلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْحَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُِّ وَبَشِّرِ ٱلصَّلِبِينَ ﴿ ۖ ۖ لُولا ذلك لما كانت هذه البشارة للصابرين.

١١ \_ من سمات المربى التذكير بغايات ونهايات الطريق الذي يربى عليه ﴿ وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ مِثَىْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَتُّ وَبَشِّرِ ٱلصَّدِيرِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ مَالْتَهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ۞ ﴿ فَذَلَكَ أَسْهَلَ وَأَعُونَ عَلَى بلوغ مَنْ معه نهايات الطريق.

١٢ \_ في كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ سلوى لكل مصاب ﴿ وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْحَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتُّ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١٠٠٠ أَوْلَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ومن تأمل هذه البشارة وعوائدها عليه أدرك ما في الوحي من خيرات.

١٣ \_ للأذكار والأدعية معانى شعورية وجدانية، فإذا لقيت وعياً كافياً، تمكّنت من قلب صاحبها ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَلَبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ ﴾ وفي قوله: ﴿قَالُوٓا إِنَّا لِلَّهِ ﴾ دليل على ما تبعثه هذه المعاني من آثار في قلوب أصحابها. فرقٌ بين إنسان يردِّدها ككلمة قيلت له، وآخر يستمتع بقراءتها، ويعلم يقيناً أن نفسه وما تملك، ليس لها سوى الله تعالى!

١٤ \_ أعظم ما لاذ به الإنسان في محنه وبلواه الصبر ﴿وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴾.

١٥ \_ آثار الصبر كبيرة على صاحبها في الدارين ﴿ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ تخفف بلواه في الدنيا، وتبلغه أمانيه في الآخرة.



17 ـ ما أصابك من موت ولدك أو قريبك، أو ذهاب مالك، فذلك كله بقدر وقضاء، فلا تلومَنَّ فائتاً بذلك القضاء ﴿ وَلَنَبَلُونَكُم بِشَيْءِ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ اللَّهِ مِلْوَاتُ مِّن اللَّهِ وَإِنَّا إِذَا أَصَبَبَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُواً إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُهَتَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَاللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَوْلَهُ اللَّهُ مَا لَوْلَتُهِ لَكُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَوْلَتُهُمْ مَا لَوْلَتُهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَوْلَتُهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُولُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّ

١٨ في هذا الدعاء من نفي الحول والقوة وحسن الظن بالله تعالى ما فيه ﴿ الَّذِينَ إِذَا آَصَكِبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ فالآية لا تَعْدِلُهَا دواوين تُقرأ من أجل ثبات العقيدة.

19 عوائد الصبر واللجوء إلى الله تعالى أجلُ ما تكون ﴿ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ أَاللهُ يَصابِونَ ويصبرونَ، فيثني الله تعالى عليهم في ملئه الأعلى، وتنزل عليهم رحمته، ويعمهم هداه. ما أكثر عوائد اليقين والصبر على المصابين والمبتلين!

٢٠ الهداية أن تفعل في سائر أحوالك ما أراد الله تعالى منك ﴿ أُولَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿ الله عَالَى الله تعالى في كل شيء.

٢١ ـ إزاحة الجهل، ودفع الشُّبَهِ، ومصاولة الباطل: فريضة من فرائض العلم ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَف الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ الْمَا لَوهم من تَحَرَّجَ من الطواف بهما للأصنام التي كانت تعبد عندها آنذاك.

٢٢ ـ الحج والعمرة موجبان لتوفيق الله تعالى وهدايته ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾.

٢٣ ـ إنّ الله تعالى يحبُ الطاعة، ويثني على صاحبها، ويقابله بالجزاء عليها ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾.

٧٤ ـ لعلم الشريعة شان ليس لغيره من العلوم ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آَنَزَلْنَا مِنَ ٱلْمَيْنَتِ وَٱلْهَدُىٰ مِنْ بَغْدِ مَا بَيَّنَكُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِئْدِ ۚ أُولَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِ يَعْلَى!
ٱللَّعِنُونَ ﴿ اللهِ تعالى!

واجب العلماء البلاغ، وبيان الحق، والقيام بشأن العلم في كل شيء ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ يَكُثُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمَيْنَتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّتَ لُه لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَدِ اللَّهِ الْكِنَدِ وَالْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّتَ لُه لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَدِ الْكِنَدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ واجب البلاغ متوعّد البلاغ متوعّد بأسوأ النهايات.

٧٧ ـ التوبة التي لا تقتضي ندم صاحبها، وإقلاعه عن ذنبه، ومبادرته لإصلاح واقعه لا قيمة لها ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِهِكَ ٱتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِهِكَ ٱتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ وَمِن لازم توبة العالم أن يتوب من قعوده عن واجبه، ويتحرك في الأرض بمفاهيم الوحي، ويخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الطاعة واليقين.

٣٨ ـ لا يُحْكَمُ على إنسان قبل موته بشيء، مهما كانت معصيته ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ



وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَارٌ أَوْلَتَهِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ الله لأن الله تعالى شرط في وقوع ذلك الجزاء عليهم الموت.

٢٩ ـ توجّه بقلبك إلى ربّك، فهو الذي ينفع ويضرّ، ويعطي ويمنع، وما عداه لا شيء ﴿ وَإِلَاهُكُرْ إِلَهُ وَحِدُ لَا اللهِ وَاحد لا شيء ﴿ وَإِلَاهُكُرْ إِلَهُ وَاحِدُ لاَ شَيء ﴿ وَإِلَاهُكُرْ إِلَهُ وَاحِدُ لا شريك له في خلقه وملكه وتدبيره.

٣٠ ـ من صفا له التوحيد فقد تحقّق له كلُّ شيء ﴿ وَإِلَهُكُورُ إِلَهُ ۗ وَكِلَّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللهُ وَكِلَّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ ﴾ وكلّ المخالفات التي يقع فيها الإنسان، إنما أصلها ضعف صلته بربّه رجّاتي، ووهن هذا الرابط بين الإنسان وربّه تعالى.

\* \* \*





إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْـلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجَدِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعَذَابِ ١٠٠٠ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأَوُا ٱلْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللَّهُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوَ أَتَ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمَّ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّكَيْطَانَ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوِّي وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهِ



# \* ﴿ التفسير ﴾

- ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ تعاقبهما ﴿وَٱلْفُلُكِ ﴾ السفن ﴿ٱلَّتِي تَجْتَرِى فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ ﴾ من الأرزاق والبضائع ﴿وَمَآ أَزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَآءٍ ﴾ غيث ﴿فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ وحياتها أَزَلَ ٱللهُ مِن السّمر والشجر ﴿وَبَثَ فِيهَا ﴾ نشر فيها ﴿مِن كُلِّ دَآبَةٍ ﴾ ممّا يدبُّ على الأرض ﴿وَتَصَرِيفِ ٱلرِّيْحِ ﴾ تقليبها وتوجيهها ﴿وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخَرِ ﴾ المذلل ﴿بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ ﴾ دلائل وعلامات ﴿لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللهُ يَعْلَونَ اللهُ عَالَى.
- ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا ﴾ آلهة ﴿ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللَّهِ ﴾ كحب المؤمنين لله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواۤ الشّدُ حُبًا يِلَّهِ ﴾ حبهم لله تعالى الشدُّ من حبِّ الكفار لآلهتهم ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ باتخاذهم الآلهة ﴿ إِذَ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ باتخاذهم الآلهة ﴿ إِذَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ﴾ يوم القيامة ﴿ أَنَّ اللَّهُوَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا ﴾ لعلموا أنّ القوة والقدرة يوم القيامة ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿ اللَّهُ الله خالفين.
- ﴿إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ الله وَرَأَوُا ٱلْمَكذَابَ ﴾ يوم القيامة رأي عين ﴿وَتَقَطَّعَتَ بِعِهُمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿أَنَّ الصَلاتُ والعلاقات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا.
- ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ ﴾ أي الضعفاء والبسطاء ﴿ لَوْ أَنَ لَنَا كَرَّهَ ﴾ رجعة إلى الدنيا ﴿ فَنَ تَبَرَّءُواْ مِنَّا ﴾ أول مرة



- ﴿كَذَالِكَ يُرِيهِـمُ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ ﴾ السيئة ﴿حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ ﴾ تتقطع قلوبهم أسفاً وندماً ﴿ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٧٠ ﴾ يوم القيامة.
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ ممَّا أحلَّ الله تعالى لكم من الطيبات ﴿ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّكَيْطَانِ ﴾ طرقه التي يأمركم بها ﴿إِنَّهُ ﴾ أي الشيطان ﴿ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ١٠٠٠ ﴾ واضح العداوة.
- ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِٱلسُّوٓءِ ﴾ بكل منكر وقبيــح ﴿ وَٱلْفَحْشَآءِ ﴾ ما تناهى قبحه وفحشه ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ كَذَباً لا علم لكم به.



١ ـ التفكر في آيات الله تعالى الكونية من أعظم ما يدل الإنسان على ربه تعالى ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَا وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْهِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَىٰا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا أَرِدت أَن تَتَعَــرَّفَ إِلَى رَبِكَ فَأَمْعَنِ النَظْرِ في هذه الدلائل ترى كل شيء.

٢ \_ من كمال عقلك أن تهب من وقتك وفكرك للتأمل في هذه الدلائل والآيات التي تُعرّف بالله تعالى، وتدل عليه ﴿لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾.

٣ ـ في القلب حاجة إن لم تُســد بما يشبعها من الحق تاقِت لغيره ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ لا يمكن أن تبقى فارغة، إن لم تشبع بالوحي، وإلَّا تدنّست بالأهواء والشهوات.



عن أَجَلِّ علامات الإيمان بالله تعالى هذا الحبّ المثمر في قلوب المؤمنين ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَشَدُ حُبًّا لِللهِ ﴾ ومن علامات هذا المعنى أن يكون الله تعالى عندك هو كل شيء أمراً ونهياً وتعظيماً.

هل أنت من جملة هــؤلاء الذين عناهم الله تعالــى بهذا الوصف ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُ حُبًّا لِللَّهِ ﴾! إن كنت كذلك فيا لأرباحك في الدارين!

٦ إذا أردت أن تعرف حظوظك من هذا المعنى، فتأمل مواقفك من الوحي ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ ﴾.

٧ - كم من متحسّر بعد الفوات! ﴿ وَلَوْ يَرَى ٱلّذِينَ ظَلَمُوۤا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوّةَ لِلّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللّهَ شَكِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴾ هذا المعنى مبسوطٌ في كتاب الله تعالى إلى أبعد مدى، ولكنها الغفلة.

٨ ـ نافذة على مشهد من مشاهد الحسرات بين الأتباع والمتبوعين ﴿إِذْ تَبَرَّأُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مَا تَبَرَّءُواْ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ أَعَمَلَهُم اللَّهُ اللَّهُ أَعَمَلَهُم اللَّهِ مَنَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ ا

٩ ـ الحرية لا تقدّر بثمن ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَكَ لَنَا كَرَةً فَنَـ تَبَرَّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ
 مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ الله عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ الله أَن يكونوا أتباعاً للضلالات.

١٠ توحيد الله تعالى تخليص لصاحبه من أغلال العبودية للبشر، ونفوذ المستبدين ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَقَ أَنَ لَنَا كَرَّةً فَنَـ تَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنًّا كَذَالِكَ

يُرِيهِ مُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ الله ﴾ ما أكثر الأدلة التي رآها هؤلاء على صدق هذا المعنى، فأبوا إلَّا الوقوع في أسر المخلوقين.

١١ ـ يُسْــرُ الشــريعة وجمالها وســعتها ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُكُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾ وهذه الآية أصل في تقرير القاعدة الكبرى: أن الأصل في الأشياء الإباحة.

١٢ \_ لكلِّ شيء حمى ﴿ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ فالشيطان لا يدفع بك من أول وهلة، وإنما يسلك بك في فجاج الحمى خطوات ثم يرديك.

١٣ - ﴿ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورَ لِ ٱلشَّيَطُلِنَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ تأصيل للقاعدة النبوية:  $^{(0)}$  ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

١٤ ـ من كمال عقلك وتوفيقك أن تدع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك (٢) ﴿وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينٌ ﴾ أكثر المتأسفين على النهايات هم أولئك الذين تساهلوا في خطوات البداية.

١٥ \_ ﴿ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيَطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ فكبيرة الزني كانت من النظر، وموبقة القتل كانت من موقف إشكال في عرض الطريق، وتعاطى المخدرات كانت من لقاءات الجُلّاس والسُمَّار وحب الاستمتاع.

كلُّ الحوادثِ مبدأُها من النظرِ ومُعظَّمُ النارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ

١٦ ـ تمويه الشريعة، وضياع أحكامها، وتلبيس قضاياها، جزء من المعركة التي يديرها الشيطان على أيدي أوليائه وتابعيه ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْسَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ١١١ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۵۲) ومسلم (۱۵۹۹).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله ﷺ: «دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك» أخرجه الترمذي (٢٥١٨) عن الحسن بن على رضي عليها.



وَإِذَا قِيلَ لَمْمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۗ أَوَلَو كَاكَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللَّهُ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآةَ وَنِدَآةً صُمُّ ابْكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَٱشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِنَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّاهُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيـمُ الله مِنَ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلْكِتَب وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلطَّبَكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ ۚ فَكَاۤ أَصۡبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ اللهُ ا

### النفسير الم

- ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ﴾ للمشركين ﴿ أَتَبِعُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ من الحق ﴿ قَالُواْ بَلُ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا ﴾ ما وجدنا ﴿ عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَ أَوُهُمْ لَا يَعَلْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ اللّهِ ﴾ أيتبعون آباءهم حتى لو لم يعقلوا ولم يهتدوا؟!
- ﴿ وَمَثَلُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ في عدم سماع الحق ﴿كَمَثَلِ اللَّذِي يَنْعِقُ ﴾ كالراعي لغنمه ينادي عليها ﴿ هِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ﴾ بما لا تفقه منه إلَّا الدعاء والنداء، ولا تدري الغنم ماذا يريد منها ﴿ صُمُّمُ ﴾ عن سماع الحق ﴿ بُكُمُ ﴾ عن قوله ﴿ عُمْیٌ ﴾ عن رؤیته ﴿ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ الله تعالى ومراده.
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَنتِ مَا رَزَفَنكُمْ ﴾ في الأرض ﴿ وَٱشْكُرُوا لِلَّهِ ﴾ على نعمه ﴿إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ إن كنتم تعبدونه حق العبادة.
- ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ ﴾ وهي كل ما مات من غير تذكية شرعية ﴿ وَٱلدَّمَ ﴾ المسفوح ﴿ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ ﴾ وهو الحيوان المعروف ﴿ وَمَا أُهِلَ بِهِ الْخِيْرِ ٱللهِ عَلَى ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ ﴾ إلى شيء من به الله تعالى ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَ ﴾ إلى شيء من هذه المحرمات؛ بسبب الجوع، أو بإكراه ﴿ غَيْرَ بَاغٍ ﴾ غير آكل من غير ضرورة ﴿ وَلَا عَادٍ ﴾ غير متجاوز لِقَدْرِ الضرورة ﴿ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ يستلزم العقوبة ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ رَحِيمُ ﴿ اللهِ عَالَى ﴿ بالمؤمنين.
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ ٱللّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ فلم يبينوه للناس ﴿ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ٤ ﴾ بما أنزل الله تعالى ﴿ ثَمَناً قَلِيلًا ﴾ من متاع الدنيا ﴿ أُولَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلّا ٱلنّارَ ﴾ لأنّ ذلك الأكل يوجب لهم النار ﴿ وَلَا يُرَكِيمُهُمُ ٱللّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ لغضب عليهم ﴿ وَلَا يُزَكِيهِمْ ﴾ ولا يطهّرهم ﴿ وَلَا يُزَكِيهِمْ ﴾ ولا يطهّرهم ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَدَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَدِيد.



- ﴿ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشَرَّوُا ٱلطَّكَلَاةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ فاختاروا الضلالة على هدى الله تعالى، وإنما عبر بالشراء لشدة رغبتهم فيها ﴿ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ فاختاروا عذاب الله تعالى على مغفرته ﴿ فَمَا آصُبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ اللهُ عَلَى النَّارِ وهم يعلمون شدّة عذابها؟!
- ﴿ ذَالِكَ ﴾ هذا العذاب الواقع لكاتم العلم ﴿ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِئَبِ بِٱلْحَقِ ﴾ فمن كتمه استحق هذا الجزاء ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ ﴾ فبعضهم آمن به، وبعضهم كفر ﴿ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ أَنِي اللَّهُ ﴾ لفي خلافٍ ومعاندةٍ لله تعالى بعيدةٍ عن الحق.



١- تعطيل العقل عن القيام بوظيفته الحقيقية وراء كثير من الانحرافات ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُنُمُ التَّبِعُواُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا اللَّهُ أَوْلَوْ كَانَ ءَابَآ وُهُمَ لَا يَعْقِدُونَ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا الله عقولاً وأنزل لهم كتباً، لا يعشقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ الله على على على على عقولاً وأنزل لهم كتباً، وبعث إليهم رسلاً، ولكنهم ما زالوا على جاهلية الآباء والأجداد.

٣ - أثر العادات السيئة على صاحبها ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ
 بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا اللَّهُ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَ أَوُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا

يَهُـتَدُونَ ﴿ اللهِ عَاشَـوا زَمَناً طويلاً على هذا العمى حتى تحـوّل إلى عاداتٍ، لا يمكن أن يتخلّوا عنها.

٤ ـ الحق لا يُعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۖ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآ وُهُمْ لَا يَعَـ قِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهُ تَدُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الجهل أَن تُدْعَىٰ إلى فضيلة أو رأي أو موقف، ثم ينصرف ذهنك إلى حملته وأصحابه، دون أن تعرف قيمته في الوحي.

هـ قبع التعصب لرأي، أو فكرة، أو جماعة، أو مذهب، أو قبيلة، دون أثر من الوحي ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَ أُولَقَ
 كَابَ ءَابَا وُهُمْ لَا يَعْ قِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ اللّهِ ﴾.

آ \_ الإنسان بمعناه لا بصورت ﴿ وَمَثَلُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلِ اللَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءَ وَنِدَآءَ ۚ صُمُّ الْكُمُ عُمْیُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ هؤلاء الكفار أعطاهم الله تعالى كل شيء، وفي النهاية وصفهم بالدواب التي تسمع هتاف راعيها، ولا تدرك ما يقول.

٧ - لا قيمة لهذه الجوارح ما لم يهبها الله تعالى توفيقاً ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ
 حَكَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْفِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ صُمُّ ابُكُمُ عُمْتُ فَهُمْ لَا يَشْفِعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ صُمُّ ابُكُمُ عُمْتُ فَهُمْ لَا يَشْفِعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ صُمُّ ابْكُمُ عُمْتُ فَهُمْ لَا يَشْفِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ اللللللّه

٨ - النعم سبب للشكر ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَفَنكُمْ
 وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ آلَ اللَّهِ ﴾.

٩ ـ الشكر عبادة من العبادات ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَفُنَكُمْ وَالشَّكُرُواُ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَقَـبُدُونَ ﴿ اللَّهِ وَالْمَرَادُ شَكُرُ الْعَمَلُ الذي أصله في القلب، ومبدؤه من اللسان، وأثره في الجوارح.



١٠ سعة الشريعة وفسحتها ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ
 وَمَا أُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ
 رّحِيمُ ﴿
 لأن المحرَّمَ استثناء من الأصل.

١١ نعمة العلم من أعظم النعم، وأكثرها أشراً في حياة صاحبها ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَناً قَلِيلًا ۖ أُولَتَهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَنِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَناً قَلِيلًا ۖ أُولَتَهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَا اللَّهُ أَن الله عَالَى عاقب على عدم شكرها بأشد العقوبات؟!

17 - كتمان العلم جريمة تستحق العقوبة والجزاء يــوم القيامة ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا ۖ أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُونَ فِي كُتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا ۖ أُوْلَئِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِ مِ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُحَكِّلِمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُرَكِّيهِمُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ عَلَى لَه في العلم، ولم يستثمره في شيء!! أَلِيمُ اللهُ تعالى له في العلم، ولم يستثمره في شيء!! من خدلان العبد أن يستعمل نعم الله تعالى في غيــر ما وجدت له

﴿ وَيَشۡـٰ تَرُونَ بِهِۦ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ فإنّ هؤلاء منَّ الله تعالى عليهــم بالعلم، ثم ذهبوا يشترون به متاعاً رخيصاً من الحياة.

١٤ ما كلُّ مَنْ حملَ العلمَ صار زكيًا به ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْحَيْرَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ الْحَيْرَ مِن حملَ العلمَ صار زكيًا به ﴿ إِنَّ النَّارِ فِلْا النَّارِ وَلَا الْحَيْرِ فِي بُطُونِهِ مَ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُحْكَلِمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ عَمْ الدنيا!
حامل للعلم كاتم له! وكم من حامل للعلم اشترى به عرضاً من الدنيا!

١٥ طلب العلم، والقيام بواجباته، وحمل أثقاله، وتبليغه للعالمين، من الأسباب الجالبة لمغفرة الله تعالى ورضوانه ﴿ أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡ تَرَوُا ٱلضَّكَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَأَلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا آصَبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ أَوْلَتَهِكَ الله تعالى جعل لهم العذاب في مقابلة الكتمان، واختيارهم عذابه على حساب مغفرته!



﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكِنَابِ وَٱلنَّبِيِّعَنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ خُيِّهِ : ذَوِى ٱلْقُرْدِينِ وَٱلْيَتَنَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُوكَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنهَدُوا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُوْلَئِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَّقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ الللَّالِيلُولِلللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّالِ الللللَّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُذِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيِّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِالْعَبَدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيَّ أُفَانِياعُ إِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانُّ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الله كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ فَهَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا ٓ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله



# \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ ﴾ الخير ﴿ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ أن يولِّي الإنسان وجهه جهة المشرق أو جهة المغرب ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ ﴾ وإنما الخيرُ حقيقةً ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ ﴾ فقام بواجبه، وامتثل أمــره ﴿وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ وصدَّق بالآخرة، وعمل لها ﴿وَٱلْمَلَيْكِةِ ﴾ فآمن بهم وبأعمالهم الموكلون بها ﴿ وَٱلْكِنَابِ ﴾ وآمن بالكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله ﴿ وَٱلنَّبِيَّـٰنَ ﴾ وآمن بالنبيّين، وأنهم رسل الله تعالى إلى خلقه ﴿وَءَاتَى ٱلْمَالَ ﴾ أعطاه لمستحقيه ﴿عَلَىٰ حُبِّهِ ٤ ﴾ مع شدَّة تعلُّقه به ﴿ ذَوِى ٱلْقُرْدِينَ ﴾ فأعطى أهله وأقاربه ﴿ وَٱلْمَتَامَىٰ ﴾ وهم كل من مات والده ولا يزال صغيراً ﴿ وَٱلْمَسَكِمِينَ ﴾ من لا يجد كفايته ﴿ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ المسافر المنقطع ﴿ وَٱلسَّآبِلِينَ ﴾ المتعرّضين للناس بالسؤال لحاجتهم ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ عتق رقاب الأرقاء والأسرى ﴿ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰهَ ﴾ كما أمر الله تعالى بها ﴿ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰهَ ﴾ فدفعها إلى مستحقيها ﴿ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْ دِهِمْ إِذَا عَلَهَدُوا ﴾ سواء كان هذا العهد مع الله تعالى أو مع خلقه ﴿وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ ﴾ حال الفقر ﴿ وَٱلضَّرَّآءِ ﴾ وحال المرض ﴿ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ﴾ وفي شدة القتل ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ﴾ في إيمانهم ﴿ وَأُوْلَئِينَكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ ٧٧ ﴾ لله تعالى حقَّ التقوى.
- ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ﴾ فرض عليكم ﴿ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَى ﴾ معاقبة القاتل بمثل جنايته ﴿ اَلْحُرُ الْإِلْحُرُ ﴾ فيقتل الحر بالحر ﴿ وَالْعَبْدُ ﴾ المملوك ﴿ إِلْعَبْدِ ﴾ بالمملوك، ويقتل كذلك الحر بالعبد، والعبد بالحر ﴿ وَاللَّأَنَىٰ اللَّهُ وَتَقتل الأَنثى، وتقتل الأنثى بالأنثى، وتقتل الأنثى بالأنثى، وتقتل الأنثى بالذكر، والذكر بالأنثى، لا فرق ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ عفى المقتول قبل موته، أو عفا

أولياؤه وطالبوا بدية المقتول ﴿ فَأَنِّبَاعُ اللَّهِ عَرُونِ ﴾ فليطالب العافون بدية قتيلهم بالمعروف، كإنظاره إن كان معسراً، وعدم إتباع عفوهِ منَّةً عليه أو أذًى بــه ﴿وَأَدَآءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ﴾ وعلى القاتل أداء الدية بإحسان من غير مماطلة وتسـويف ﴿ ذَالِكَ ﴾ العفو والديـة ﴿ تَخَفِيفُ مِّن رَّبِّكُمُ ﴾ عليكم ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ بكم ﴿ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ ﴾ بعد العفو أو أَخْذِ الدية ﴿ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ السام السام قاس ومؤلم.

- ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ تحقن به الدماء، ويرتـــدع به الناس عن قتل بعضهم بعضاً، ويسود الأمن فيما بينهم ﴿يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ يا أصحاب العقول ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠٠٠ ﴾ الله تعالى.
- ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ فرض عليكم إذا جاء أحدكم الموت أو أسبابه ومقدماته ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ إن تــرك هذا الذي حضره الموت مالاً ﴿ ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ﴾ أن يوصى لوالديه ﴿ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ ويوصى لأقاربه ﴿ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ على قدر حاله دون إسراف ﴿ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ واجباً ثابتاً على المتقين لله تعالى القائمين بأمره، وهذه الآية منسوخة بآية المواريث، وعلى هذا فـ «لا وصية لوارثٍ»(١)، وإنّما الوصية لغير الوارثين من الأقارب.
- ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ ﴾ بعد ذلك الإيصاء ﴿بَعْدَ مَا سَمِعَهُ ، ﴾ بعدما وعاه وعقله ﴿ فَإِنَّهَا ٓ إِثُّمُهُ و عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥ ﴾ يغيِّرونه ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ ﴾ للأقوال ﴿عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَال.
- ﴿ فَمَنْ خَافَ ﴾ فتوقّع أو عرف ﴿ مِن مُّوصٍ جَنَفًا ﴾ ميلاً في وصيته من غير قصد منه ﴿أَوْ إِثْمًا ﴾ ميلاً في وصيته بقصدٍ، وتعمُّد ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ﴾ أصلح

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۱۲۱) وابن ماجه (۲۷۱۲) وأحمد (۱۷٦٦٥).

ما أفسد الموصي بنصحه، وأصلح ما وقع بين الورثة من الخلاف ببيان الخطأ، وتصحيح الحق فيها ﴿ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ فلا جناح عليه، ولا عقوبة ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ رَجِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ رَجِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَنْوُرٌ ﴾



1- للشارع مقاصد كبرى في كل عبادة ما لم تتحقق لا تؤتي العبادة ثمرتها الشرعية الصحيحة ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَ ٱلْبِرِّ مَنْ الشرعية الصحيحة ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ وَلَاكِنَ ٱلْبِرِ مَنْ الشَيِيلِ وَٱلنَّبِينِ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَنْ وَي الشَّلِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِقَابِ وَٱصَامَ ٱلصَّلَوةَ الشَّلِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِقَابِ وَٱصَامَ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمَوفُوبَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا وَٱلصَّلِينِ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَاءِ وَحِينَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُوبَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا وَٱلصَّلِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَاءِ وَحِينَ اللهُ تعالى نبّه الْبَأْسِ أَوْلَكِيكَ ٱلّذِينَ صَدَقُوا وَالْوَلِيكَ هُمُ ٱلْمُنَقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ الله تعالى نبّه على أنّ مجرًد التوجّه للقبلة لا يصنع مقصود العبادة الكبير، وإنما الإيمان والعمل على أنّ مجرًد التوجّه للقبلة لا يصنع مقصود العبادة الكبير، وإنما الإيمان والعمل الصالح هو الكفيل بذلك.

٢- من أكثر المشكلات التي تواجه الأمة اليوم في تاريخها ذهاب مقاصد العبادات الشرعية، واكتفاء الناس بالصور عن الحقائق ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذَوى ٱلقُرْبِ وَٱلْمَتَعَىٰ وَٱلْمَسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّابِلِينَ وَفِي ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذَوى ٱلقُرْبَ وَٱلْمَوْمُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُوا وَالسَّلِينَ فِي ٱلرَّقَابِ وَٱلصَّلِينَ فِي الْمُوفُونَ وَءَاتَى ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُوا وَالصَّلِينَ فِي ٱلْبَالْسَ أَوْلَئِيكَ ٱلذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ﴿ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

٣ ـ الدين يِلُمُ شمل العلاقات الثلاث: علاقة الإنسان مع ربه، وعلاقته مع نفسه،
 وعلاقته مع غيره من الخلق ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَنَ



ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْهِكَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، ذَوِى ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْمَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُوٓاً وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾.

ألا تراه ذكّر بحقائق الإيمان ومقاصد العبادة بأنها ما جرى بين الإنسان وربه ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبَرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكِنَابِ وَٱلنَّبِيَّءَنَ ﴾ وما جرى بين الإنسان وغيره من الخلق ﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ - ذَوِى ٱلْقُرْدِينِ وَٱلْمِتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ وما جرى بين الإنسان ونفِسه ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ﴾.

٤ \_ الإيمان مسؤولية كبرى، والتزام وثيق، وليس مجرَّد دعوى عارضة ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنِّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُدْرِيَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَىامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهَدُوآ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَيَتِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ ١٧٧ ﴾.

٥ \_ رعاية الشرع للأولويات ﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ - ذَوِى ٱلْقُرْدِينِ وَٱلْمِتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾ فبدأ بالقرابة قبل غيرهم، ولهذا فإن إعطاء القرابة أولى من إعطاء غيرهم.

٦ \_ العطاء والوفاء بالعهود والمواثيق، والتجلُّد أمام فجائع الزمان من سمات أهل الإيمان ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكِنَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَذُوى ٱلْقُرْدِي وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّيِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ



وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوأً ۖ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ﴾.

٧ - هذه الشريعة محكمة منظمة، وفيها تدابير شؤون الحياة كلّها لا يضيع منها شيء ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْمُعْرُوفِ وَالْمَا الْحَوْلِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٨ - العدل أصل في شريعة الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي الْقَنَلَى الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ آخِيهِ شَى مُ فَالْبَاعُ الْقَنْلَى الْحَرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ فَاللَّهَ عَلْمَيْ وَالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ فَاكَ تَغْفِيفُ مِّن رَّيِّكُم وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ الله على عَذَابُ أَلِيمٌ الله ولونه؛ فالحرعذابُ ألِيمٌ الله على المخالف دون النظر إلى جنسه ولونه؛ فالحريقتل بالحر، ولو كان أحدهما كبيراً شريفاً، والآخر ضعيفاً وضيعاً، لا فرق، ومثل يقتل العبد بالحر، والحر بالعبد، والرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل، لا فرق.

٩ عدوان الأخ على أخيه ولو بالقتل، لا ينفي أخوة الإيمان ورابطة العقيدة، ويتعامل مع الخطأ بما يردعه ﴿ فَمَن عُفِى لَهُ مِن أَخِيهِ شَى اللّهِ عَالَم اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه العارض في موقف من المواقف.

١١ ـ الاسـتمرار على الخطأ مع وضوح كبيرته موجبٌ لسخط الله تعالى وعذابه ﴿فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيـهُ ﴾.



17 ـ العقوبة منهجٌ شرعيٌ، يحفظ الأمة من الفوضى والشتات ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يُتَأْوُلِي اللَّا لَبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ اللَّا ﴾ ونتائج هذه الشريعة في البلاد التي طبقتها أكبر من كل وصف.

17 \_ جمال هذه الشريعة ومراعاتها لنفوس الناس، وتلبية حاجتها بما تهواه وترغب فيه ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴿ حَقًا عَلَى ٱلْمُنْقِينَ ﴿ الله تعالى الوصية لِلُوالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴿ حَقًا عَلَى ٱلْمُنْقِينَ ﴿ الله تعالى الوصية لغير الوارثين. وحكمها الذي أشارت إليه منسوخ فيما عدا غير الوارثين.

١٤ ـ سامع الوصية مؤتمن عليها، متوعّد على التفريط فيها بتبديل أو ضياع ﴿ فَمَن بَدّ لَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ وَإِنَّهَ آ إِثْمَهُ عَلَى ٱلّذِينَ يُبَدِّ لُونَهُ وَ إِنَّ ٱللّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (اللهُ) ﴿.

١٥ من كمال عقلك، ودقّة فقهك أن توصي بشيء من مالك ينفق في وجوه الخير قبل الفوات ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللهِ عَالَى الله تعالَى فرض ذلك حقاً للأقارب في مالك؛ فأنت أولى بالحق من غيرك.







يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهِ ٱلْيَامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَّهُ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ أَ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الله شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشُّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَسَيَامٍ أُخَرُ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٍّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللهُ فَلْيَشْدُونَ اللهُ



## ۱۲۰۰۰ التفسیر کی

- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ ﴾ فرض عليكم الصيام ﴿ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ ﴾ كما فُرِضَ على الأمم السابقة من قبلكم ﴿ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ إِنَّ اللهُ تعالى وقاية بفعل أوامره، واجتناب نواهيه.
- ﴿ أَيَّامًا مَّعُدُودَتِ ﴾ كتب عليكم الصيام أياماً محدَّدةً معدودةً، وهي شهر رمضان ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم ﴾ في زمنها ﴿ مَرِيضًا ﴾ لا يستطيع الصيام ﴿ أَوَ عَلَى سَفَرٍ ﴾ مسافراً ﴿ فَمِدَة أُمِن أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ فيصوم أياماً أخرى يقضي بها هذه الأيام ﴿ وَعَلَى الّذِينَ يُطِيقُونَهُ ، ﴾ يستطيعون الصيام ﴿ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ يطعمون مسكيناً عن كل يوم يفطرونه، وكان هذا في بداية فرض الصوم، إذ لم يكن صوم رمضان حتماً، وإنما على التخيير بين الصوم والفدية ﴿ فَمَن نَطَقَعَ خَيْرًا ﴾ بأن زاد على مقدار الفدية ﴿ فَهُو خَيْرًا ﴾ بأن زاد على مقدار الفدية ﴿ فَهُو خَيْرًا ﴾ نَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ من أن تفدوا ﴿ إِن كُنتُمُ لَكُمُونَ ﴿ إِن كُنتُمُ مَا هو خير لكم وأفضل.
- ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى ٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ ابتدئ فيه نزوله ﴿ هُدًى لِلنَّاسِ ﴾ هادياً لهم إلى الخيرات ﴿ وَبَيِّنَتٍ ﴾ وآياتٍ بيّناتٍ واضحات ﴿ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ ﴾ الدالة على الخير ﴿ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ ما يفرّق بين الحق والباطل ﴿ فَمَن شَهِدَ ﴾ حضر ﴿ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ تاماً ﴿ وَمَن كَانَ مُريضًا ﴾ لا يستطيع الصوم ﴿ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ مسافراً ﴿ فَعِدَةً مُنَ أَتِهِ مِن أَخَرَ ﴾ فيصوم أياماً أخرى مكانها ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱليُسْرَ ﴾ التخفيف عنكم ﴿ وَلا يُربِدُ أَللَهُ مِن عَليكم ﴿ وَلِتُكُمُ أَلْمُسْرَ ﴾ ولا يريد أن يشت عليكم ﴿ وَلِتُكُمِلُوا اللّهُ عِنْكُم اللّهُ عَلِيكُم ﴿ وَلِتَكُمِلُوا اللّهِ عَلَيْكُم ﴿ وَلِتُكُمِلُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يُربِيدُ أَللْهُ مِنْ عَلَيْكُم ﴿ وَلِتُكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُم ﴿ وَلِلّهُ عَلَيْكُم ﴿ وَلِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُم ﴿ وَلِلّهُ اللّهُ عَلَيْكُم ﴿ وَلِلْ يُربِيدُ أَلِلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم ﴿ وَلِلْ يُربِيدُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُم ﴿ وَلِلْ يُربِيدُ أَلِلْهُ عَلَيْكُم ﴿ وَلِلّهُ اللّهُ عَلَيْكُم ﴿ وَلِلْ يُربِيدُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم ﴿ وَلِلْ يُربِيدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم ﴿ وَلِلْ يُربِيدُ اللّهُ عَلَيْكُم ﴿ وَلِلْ يُربَيْكُمُ أَلُهُ اللّهُ عَلَيْكُم ﴿ وَلِكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم ﴿ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل



أَلْمِدَةَ ﴾ عدة الصيام شهراً كاملاً ﴿ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ ﴾ فتعظموه تعالى بالتكبير ليلة الفطر ﴿ عَلَى مَاهَدَىٰكُمْ ﴾ على هداية الله تعالى لكم، فإنها أفضل نعمه وأكبر آلائه وفضله ﴿ وَلَعَلَّكُمُ مَ تَشْكُرُونَ ﴿ الله تعالى على ما يسَّر لكم.

• ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى ﴾ عن قربي منهم وإجابتي لدعائهم ﴿ فَإِنِّ قَرِيبُ ﴾ منهم، وعالم بأحوالهم، وسامع لدعائهم ﴿ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ صادقاً مخلصاً ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي ﴾ فلينقادوا لي ولأوامري ﴿ وَلْيُؤْمِنُواْ بِي ﴾ أني قريب أجيب دعاءهم ﴿ لَعَلَّهُمُ يَرُشُدُونَ ﴾ يهتدون.



١ ـ تحقيق التقوى هي الغاية الكبرى من شريعة الصيام ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْ اللَّذِينَ عَلَى اللَّذِينَ عَلَى اللَّذِينَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُه

٢ للعبادات غايات ومقاصد كبرى، هي أولى ما عُنِيَ به الإنسان في عبادته
 ﴿ يَتَأْيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ لَكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ يَتَأَيْهُا ٱلْمِنْ ﴾.

٣ ـ من حسن التربية وكمال أثر المتربي على من يربيه تقريب صور الطاعة، وتخفيف شأنها، وإقناع أصحابها بها بكل وسيلة ممكنة ﴿ أَيَّامًا مَّعُدُودَتَ فَمَن كَاكَ مِنكُم مّ يضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مُنِّ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَذُيَّةٌ كَانَ مِنكُم مَريضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مُنِّ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَذُيَّةٌ لَكُمْ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُو وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۗ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُو وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى قَرَّبِ صَوْرَةً فَرَيْضَةً الصَّيَام، وأَبَانَ أَنْهَا مُجَرَّد أيام، وعذر فيها المريض والمسافر لأيام أخر؟!

٤ ـ سماحة الشريعة ويسرها ﴿ أَيَّامًا مَعْ دُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَةٌ مُن تَامِ أُخَرَ وَعَلَى اللَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلَدَيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ مُ وَالْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمُ مَا تَكَلَّفُهِ مَ لَكُلَّهُ مَا تَكُلُّهُ اللَّهِ فَي شَهْر واحد، وتجاوزت عن أصحاب الأعذار لوقت الصحة والعافية، الصيام إلّا في شهر واحد، وتجاوزت عن أصحاب الأعذار لوقت الصحة والعافية، فأين هذا المعنى من المتهوِّكين في سياج الشريعة بأنها صعبة وقاسية وضيقة، لا تراعي أحوال العالمين؟!

٥ - التدرّج منهجٌ شرعيٌ وضرورةٌ مهمّةٌ في استيعاب أحكام الله تعالى وتطبيقها ﴿وَعَلَى اللّهِ يَعْلِيقُونَهُ وَدُيةٌ طُعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ لم تبدأ الشريعة بفرضية الصيام مباشرة، وإنما جعلت ذلك خياراً في بادئ الأمر بينه وبين الفدية، شم أوجبت صيام عاشوراء، ثم أوجبت صيام رمضان بعد ذلك، وعلى هذا الفقه يجري التعامل مع المسلمين الجدد ونحوهم في هذا الباب.

حظمة القرآن، وأنه كتاب هداية ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُسْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ ومن أدرك هذا المعنى وفقهه حق الفقه بذل له كلَّ الوسائل الممكنة لحفظه وتلاوته وتدبره.

٧ أعظم أوقات عمرك وأجلها هي الأوقات المصروفة لتدبّر كتاب الله تعالى وفقه معانيه ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنْ زِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنّكاسِ وَبَيّنَتٍ مِّنَ ٱللهُ دَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ وهذا الوصف من الله تعالى له كافٍ في استيعاب هذا المعنى.

٨ - شهر رمضان بالذات ظرف مناسب لتدارس القرآن وتدبره ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عام مرة، وعارضه به في العام الذي مات فيه مرتين.

٩ سماحة الشريعة ويسرها وجمالها وذوقها ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ اللَّهُ مِن وَلاَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اللَّهُ مِن ﴿ وَكُل أَمر فيه عنتٌ على فرد، أو جماعة، أو أمة، فهو ليس من شريعة الله تعالى في شيء.

أعظم نعيم الإنسان في الدنيا عبادة الله تعالى وطاعته ﴿ وَلِتُ كُمِلُوا اللهِ تَوَالَى وطاعته ﴿ وَلِتُ كُمِلُوا اللهِ وَلِيَ كُمُ وَلِيَ كُمُ وَلَعَلَكُمُ وَلَعَلَكُمُ مَ تَشْكُرُونَ ﴾ ألا تراها هنا استوجبت تكبير الإنسان فرحاً بإتمامها، وشكره لله تعالى على وفائها.

١١ تمام النعم مستوجبٌ للشكر والعرفان ﴿ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْمِـدَةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ كم من معوق عن طاعة الله تعالى لم يبلغها! وكم من مصروف عنها لم يصل إليها!

17- إذا فتح الله تعالى لك طريقاً في دينه، فاستمسك به، وأدمن دعاء الله تعالى، واساًله الثبات على الحق، وإياك وأسباب الحرمان ﴿وَلِتُكَمِلُوا اللهِ تَعالَى وَاساله الثبات على الحق، وإياك وأسباب الحرمان ﴿وَلِتُكَمِلُوا اللهِ عَلَى مَا هَدَا مِن أعظم وَلِتُكُمُّ وَلَعَلَّكُمُّ مَ تَشْكُرُونَ ﴾ فإن هذا من أعظم وسائل الثبات على الحق.

17 - فضيلة الدعاء وأثره في تحقيق مراد الإنسان من ربه تعالى ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أَبُحِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

١٤ من كمال فقهك أن تهب لهذا المعنى من وقتك جلَّه وأكثره، فإنه كاف في تقريب مساحات الأمل، وحائل بينك وبين مساحات السوء ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ



عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ ﴿ اللَّهِ الْحَلَيْفَ الْخَلَيْفَ الْفَارُوقَ اللَّهِ الْسَي لَا أَحْمَلُ هُمَّ الإجابة، ولكن أحمل همَّ الدعاء.

إذا حلّت بك ضائقة، أو عَسْرَ عليك أمر، أو أُقفلت في وجهك الأبواب؛ فتوجه إلى ربك وأحسن الظن به، وألحَّ عليه بالدعاء ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَالِي وَلَيُؤُمِنُوا بِي عَنِي فَإِنِي قَالِيكُ عَبِيهُ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَيْ مَنْ أَيْ مَنْ مُنْدُون عَلَيْ مَنْ أَيْ مَنْ مَنْ مُنْدُون الله عَلَيْ مَنْ مُنْدُون الله عَلَيْ مَنْ مَنْ مُنْدُون الله عَلَيْ عَلَيْ مَنْ مَنْ مُنْدُون الله عَلَيْ مَنْ مَنْ مُنْدُون الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَنْ مُنْدُون الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ ع

17 ـ الإيمان بالله تعالى والاستجابة له من أعظم موجبات الرشاد والتوفيق ﴿ فَلْيَسَ تَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَهُمْ يَرُشُدُونَ ﴾ وعلى قدر هذه الاستجابة يكون رشدك في الدارين.

\* \* \*





أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُوكَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَكُلُوا وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَلْبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِرُوهُ ۚ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اللَّهِ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمُولِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ فَي يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّـٰقَى ۗ وَأَتُوا ٱلْبُـيُوتِ مِنْ أَبْوَابِهِا وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعُلَّكُمْ نُفُلِحُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَلَّمَ وَأَ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْسَدِينَ الْنَالُ



# التفسير التفسير

- ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ ﴾ أي الجماع ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِيَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ بمنزلة اللباس لبعضكما البعض ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُم ﴾ تخادعونها وتسوغون لها بإتيان نسائكم في الليل وهو محرّم عليكم، وذلك أنه كان في أول فرض الصيام إذا نام الإنسان من الليل حَـرُمَ عليه الأكل والشرب وإتيان أهله، فشـتَّ ذلك عليهم ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ بنسخ هذا الحكم، وأباح لكم الجماع في الليل قبل النوم وبعده ﴿وَعَفَا عَنكُم ﴾ ما حصل منكم من جماع أهلكم في ذلك الوقت ﴿ فَٱلْكَنَ بَشِرُوهُمَّ ﴾ جامعوهن في أي وقت من الليل ﴿ وَٱبْتَعَنُّواْ مَا كَتُبُ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ وانووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى بإعفاف أنفسكم وزوجاتكم وحصول الولد، ونحو ذلك ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ ﴾ بياض النهار ﴿مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ ﴾ سواد الليل ﴿ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ فيتبين ظهور الفجر الصادق ﴿ ثُمَّ أَتِمُواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ﴾ أكملوه على وجـه التمام ﴿وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴾ ولا تجامعـوا زوجاتكم ﴿وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾ حال اعتكافكم في بيـوت الله تعالى ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ﴾ التي حدَّها لكم ومنعكم منها ﴿فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ فتقعوا فيما نهاكم عنه ﴿كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ يعرفونها، فيمتثلون ما فيها من أوامر فيحصل لهم بذلك تقوى الله تعالى.
- ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِينَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ بوجه غير مشروع ولا مأذون فيه؛ كالسرقة والغصب والغش، ﴿ وَتُدْلُواْ بِهَا ﴾ تتوصلوا بها ﴿ إِلَى الْخُصُامِ ﴾ فتجحدوا ما عليكم من حق، أو أن المعنى وتدلوا بها: أي بالأموال



فتوصلوها إليهم رشوة ﴿لِتَأْكُلُوا ﴾ بذلك ﴿فَرِيقًا ﴾ جماعة ﴿مِّنُ أَمُولِ النَّاسِ بِٱلْإِثْمِ ﴾ بالظلم والعدوان ﴿وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ اللهِ الفالكم غير صحيحة ولا سديدة.

- ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ﴾ عن الحكمة فيها ﴿ قُلَ هِ ى ﴾ أي الأهلة ﴿ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ﴾ ليعرف بها الناس مواقيت عباداتهم ﴿ وَٱلْحَجِ ﴾ ويعرفون بها زمن الحج ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ ﴾ أي الخير ﴿ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾ من خلفها، وذلك أن الناس كانوا في الجاهلية إذا أحرموا بحج أو عمرة، لا يأتون البيوت من أبوابها اعتقاداً منهم أن الإحرام يبطل بذلك ﴿ وَلَكِنَ اللهِ تعالى البيرَ ﴾ الخير ﴿ مَنِ ٱتَّ هَلَ ﴾ الله تعالى، فجعل بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية بفعل أوامره، واجتناب نواهيه ﴿ وَأَتُوا ٱللَّهُ يُوسَتَ مِن أَبُوابِها أوامره واجتناب نواهيه ﴿ وَأَتُوا ٱللَّهُ وَاينَهُ بِعَلَ أوامره واجتناب نواهيه ﴿ وَأَتُوا ٱللَّهُ وَاينَ بَعْولُ وَاللَّهُ وَاجْتُنَا لَلْهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ
- ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ لإعلاء كلمة الله تعالى ﴿ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم ﴾ من الأعداء ﴿ وَلَا تَعَـٰ تَدُوّا ﴾ في قتالهم ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعَـٰ تَدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعَـٰ تَدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا في القتال ولا في غيره.

# \* ﴿ التَّدَبُّرُ ﴾ ﴿ التَّدَبُّرُ ﴾



حَتَّى يَنْبَيَّنَ لَكُو ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْر ۖ ثُمَّ أَيْمُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيُل ۚ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴾ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ ۖ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٢ ـ النفوس تحتاج إلى تأهيل ورباطٍ حتى تصلَ إلى مرادها في النهاية ﴿ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴿.

٣ \_ معاناة المنع موجبةٌ في النهاية التلذذ بما يأتي، والفرح به، والشكر عليه ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَ انُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴿.

٤ \_ اللذة فرع عن المعاناة ﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ﴾.

٥ \_ المعصية خيانة لنفسك وإذلال لها ﴿ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمُّ ﴾ وكم من خائنٍ لها في ظلام الليل! وكم من خائنٍ لها في الخلوات! ٦ ـ لله تعالى حــدود وحرمات، لا يحل بحــال مقارفتها والوقــوع فيها ﴿وَلَا تُبَيْثِرُوهُ إِنَّ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾.

٧ \_ لحدود الله تعالى حمَّى لا يحل أن تُســتباح بحال ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ سَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ ألا تراه هنا نهى عن قربانها، رعاية لتلك الحدود.

 ٨ ـ ســ الذرائع قاعدة مهمّة في رعاية دين الإنسان وحرصه من الضياع ﴿تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَا تَقُرَّبُوهَكَا ﴾ ومن ألزم نفســه بتبعات هذه القاعدة نجا من خطوات الشيطان، ومن تساهل فيها وقع في نهايات السوء، وفي الحديث: «كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩).



٩ ـ العلم من أعظم مباهج الحياة ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَقُونَ ﴾ ألا تراه هنا جعله الطريق إلى التقوى!

١٠ العلم أعظم طريق لإسعاد العالم ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ وَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَقُونَ ﴾ علم الوحي لا سواه.

١١ رعاية الشريعة لحقوق الآخرين ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓ الْمَوْلَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى الْخُصَّامِ لِتَأْكُونَ الْسَابِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ

17 \_ الشريعة تُجرّم المعتدين على حقوق الآخرين ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُمُ بَيْنَكُم وَالْمَالُكُمُ بَيْنَكُم وَالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْمُكُوا فِي النّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ وَأَنتُمْ وَأَنتُمْ وَتُدُلُواْ بِهَا إِلَى الْمُحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمُوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ وَأَنتُمْ وَالْبَعُونَ اللّهِ وَالْمَا وَهِي قَائمة على الغش والخداع والحرمان وسوء التوفيق!

17 - كم من فسادٍ في المال العام أوشك بالأمة على الهلاك! ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا الْمَالِ الْعَامِ الْمَالُ العَامِ أُوسُكُ بِالْأَمَةُ عَلَى الهلاك! ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

١٤ كثيرة هي الحقوق اليوم التي لا تنالها إلَّا بالرشوة ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم وَالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْمُكُوا فَرِيقًا مِّنُ أَمُوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ إِلَى اللَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ إِلَى اللَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ إِلَى اللَّاسِ إِلَا تُمِ وَأَنتُمْ

إذا أردت أن تعرف قدر هذه الوصية، فانظر للمشاريع التي صرفت فيها ملايين، ثم تهاوت لهذا الفساد الذي اعترى الأموال ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بَالْنَاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ بَالْنَاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ بَيْنَكُم بَيْنَاكُم بَيْنَالِي بَيْنِ لِلْمَالِ وَنْ يُسْتُعَالِ وَلِي الْمَسْلِيلُ وَلِي الْمُسْتُلِكُ والْمِنْ عُلْمَ لَالْمُ بَيْنَاكُم بَيْنَاكُم بَيْنَاكُم بَيْنَاكُم بَيْنَالِم بَيْنَاكُم بَيْنَاكُ بَيْنَاكُم بَيْنَاكُم بَيْنَاكُم بَيْنَاكُم بَيْنَاكُم بَيْنَاكُ

١٦ دقة سؤالات الصحابة ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِ لَلَةٍ قُلْ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجّ
 وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُـيُوتَ مِن ظُهُورِهِا وَلَكِنَ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّكَلَ وَأْتُواْ

ٱلبُّيُوتَ مِنْ أَبُوَابِهِكَأَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ ﴿ اللَّهُ ۗ وَكُم مَن سؤالٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

1٧ - كل سؤال لا يترتب عليه عمل فلا مفروح به، وحقه الهوامش ﴿ يَسْعُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ أَقُلُ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ وَلَكِنَ ٱلْبِرِّ مَنِ ٱتَّقَوا ٱللّهَ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوبَ مِنْ أَبُوابِهَ وَأَتَّقُواْ ٱللّهَ لَعُلَاكُمْ مُنْ أَبُوابِهَ أَوْابِهَا وَاتَّقُواْ ٱللّهَ لَعَلَاكُمْ مُنْ لَلْهِ مِن اللّهِ عَلىه على احتفلت به الشريعة وأقامت له جواباً.

١٨ ـ من كمال أدبك ألا تأتي بيتاً أو موضوعاً أو رسالة أو مشروعاً أو مهمة إلّا من بابها الحقيقي، وإياك وتخطي الحقائق! ﴿ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُكُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا وَلَكِنَ ٱلْبِرَ مَنِ ٱتَّقَلُ وَأْتُوا ٱللَّهُ يُوسَتَ مِنْ أَبُورِهِكَا وَالتَّقُوا ٱللَّهَ لَكَكَمْ نَفُلْ لِحُونَ ﴾.

19 نصيحة الحكام والمسؤولين والعلماء لها أبواب! ﴿ وَلَيْسَ ٱلْمِرُ بِأَن تَأْتُوا اللَّهُ يُوتِ مِن ظُهُورِهِ وَلَكِنَ ٱلْمِرَّ مَنِ ٱتَّ قَىٰ وَأَتُوا ٱللَّهُ يُوتِ مِن ظُهُورِهِ وَلَكِنَ ٱلْمِرَّ مَنِ ٱتَّ قَىٰ وَأَتُوا ٱللَّهَ لَعُلَكُمْ مَنْ فَيْ لِحُونَ ﴾ وتقحّم هذا الجانب من غير بابه رعونة في الرأي، وافتئاتٌ على الشارع.

٧٠ مشكلة المفاهيم أعظم مشكلة تواجه الأمة ﴿يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِيَ مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَ مَنِ ٱلْبَيْرِ مَن اللَّهُ وَاللَّهَ لَعَلَكُمْ نُفُلِحُونَ ﴿ اللَّهَ لَعَلَكُمْ نُفُلِحُونَ ﴿ اللَّهَ يَعْدِمُونَ وَاتَّعَى اللّهِ لَعَلَكُمْ نُفُلِحُونَ ﴿ اللّهَ لَعَلَكُمْ نُفُلِحُونَ ﴿ اللّهَ لَعَلَكُمْ مُؤْنَ وَأَتُوا ٱللّهَ لَعَلَكُمْ مَنْ اللّهِ وَاقع حياتهم.

٢١ ـ الجهل أكثر الأمراض خطورة في حياة الأفراد والجماعات ﴿يَسْعَلُونَكَ عَنِ
 ٱلْأَهِلَة ۖ قُلْ هِى مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُـيُوتَ مِن ظُهُورِهِا



وَلَكِمَنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَیْ وَأْتُواْ ٱلْبُیُوتَ مِنَ أَبُوْبِهِاً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ فَلَكِمَّ فَلْبِهِ أَلُوبِهِا وَحَمَّلُهُمْ تَبَاعَات، فُقْلِحُونَ اللهِ سلوكاً وحمَّلُهُمْ تَبَاعَات، لا علاقة لها بالعلم في شيء.

٢٢ - ﴿وَأْتُواْ ٱلْبُـيُونِتَ مِنْ أَبُورِبِهَا ﴾ مع والديك، وزوجك، وولدك، وجارك، وجارك، ورحمك، وصديقك، وعاملك، ومن التقيت به في طريق المسلمين العام.

٢٣ ـ فــ لاح كل إنســان معقود علــى ناصية التقــوى ﴿وَأَتَـ قُوا اللَّهَ لَعَـلَكُمْ
 نُفُـلِحُونَ ﴾.

أدب الشريعة وجمالها وأناقتها ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَــتَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَــتَدُواْ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّالَةُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللّ

٢٥ ـ الاعتداء جريمة أياً كانت صورته وشكله ومسوغاته ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ ا

77 ـ إذا كان الاعتداء جريمة في مواجهة العدو المقاتل المستبيح للدماء والأرض والأوطان، فكيف به مع أسرتك أو جارك أو رحمك، أو مع مسلم يجمعك به رحاب هذا الدين! ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَلَّدُوا إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ اللّهِ عَلَيْكُونَكُمُ وَلَا تَعَلَّدُوا إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ اللّهُ عَلَيْكُونَكُمُ وَلَا تَعَلَّدُوا إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ اللّهُ عَلَيْكُونَكُمُ وَلَا تَعَلَّدُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكُونَكُمُ وَلَا تَعَلَيْكُونَكُمُ وَلَا تَعَلَيْكُونَكُمُ وَلَا تَعَلَيْكُونَكُمُ وَلَا تَعَلَيْكُونَكُمُ وَلَا تَعَلَيْكُونَكُمُ وَلَا تَعْلَيْكُونَكُمُ وَلَا تَعَلَيْكُونَكُمُ وَلَا تَعْلَيْكُونَكُمُ وَلَا تَعَلَيْكُونَكُمُ وَلَا تَعْلَيْكُونَكُمُ وَلِيلُولُونَاكُمُ وَلَا تَعْلَيْكُونَكُمُ وَلَا تَعْلَيْكُونَاكُمُ وَلِكُونَاكُمُ وَلِكُونَاكُمُ وَاللّهُ وَلِي الْعَلَيْكُونَاكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَالِ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ وَلِلْمُ وَالْ

٢٧ - تحرير راية الجهاد من كل علائق الدنيا ضرورة تدل على صحة المقصد،
 وتعين على بلوغ غاياته الكبرى ﴿ وَقَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِـلُونَكُمُ ﴾.

٢٨ - ﴿ وَقَائِرَلُواْ فِى سَبِيلِ اللهِ ﴾ كل راية في الجهاد غير راية (في سبيل الله)
 لا قيمة لها، أياً كانت هذه الرايات، سواء كانت رايات قومية، أو وطنية، أو
 لأحزاب أو جماعات، كلُها لا شيء، وهي في النهاية إلى بوار.



وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرِجُوكُمْ وَالْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلَ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَايِتُلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَىٰلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمُّ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهُ فَإِنِ ٱنْهَوَاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَدُّ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُرَالْحَرَامُ بِٱلشَّهْ وِٱلْحَرَامِ وَٱلْمُؤْمَنَ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهَٰلُكَةُ وَأَحْسِنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيِّ وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُوسَكُرْحَتَى بِبَلْغَ ٱلْهَدْى عِلَهُ مَ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّ رِيضًا أَوْ بِدِءَ أَذَى مِّن رَّأْسِدِهِ فَفِدْ يَةٌ مِّن صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِّ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِأَلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيُّ فَنَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَّةٌ ذَاكِ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْلُهُ مَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ





- ﴿ وَاَقْتُلُوهُمْ ﴾ أي المقاتلين لكم ﴿ حَيْثُ ثَفِفَنُمُوهُمْ ﴾ أينما وجدتموهم ﴿ وَاَلْفِنْنَهُ ﴾ ﴿ وَاَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ من المكان الذي أخرجوكم منه ﴿ وَالْفِنْنَةُ ﴾ الذي فعلوها، وهي صدُّ الناس عن الدين ﴿ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ الذي تصنعونه بهيم ﴿ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ المُسَجِدِ الْخَرَامِ حَتَىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾ عند المسجد الحرام ﴿ فَإِن قَنَلُوكُمْ ﴾ في ذلك المكان ﴿ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾ ردعاً لهم ﴿ كَنَالِكَ جَزَاءُ الْكَفِرِينَ اللهُ ﴾ عقوبتهم.
- ﴿ فَإِنِ ٱننَهُوا ﴾ فكفوا عن قتالكم، ودخلوا في الإسلام ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ زَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ بالمؤمنين.
- ﴿ وَقَانِلُوهُمْ ﴾ أي الكفار ﴿ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾ حتى لا يصدوا الناس عن الإيمان بالله تعالى ﴿ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَهِ ﴾ فيكون دين الله تعالى هو الظاهر الغالب ﴿ فَإِنِ اَنَهُوا ﴾ عن كفرهم وقتالكم ﴿ فَلَا عُدُونَ ﴾ فلا مقاتلة ﴿ إِلَا عَلَى الطَّالِمِينَ ﴿ الله تعالى .
- ﴿ الشَّهُرُ الْخُرَامُ بِالشَّهْرِ الْحُرَامِ ﴾ فإن قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم فيه ﴿ وَالْخُرُمَاتُ ﴾ كل ما يحترم من زمان ومكان ومنافع وأعيان ﴿ وَصَاصُ ﴾ إذا انتهكت اقْتُصَّ من صاحبها بمثل ما انتهك منها؛ ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ فتجاوز الحدَّ في معاملتكم بقتل أو أخذ مال ﴿ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ﴾ خذوا حقكم منه ﴿ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ كما فعل فيكم تماماً لا فرق ﴿ وَاتَقُوا اللّهَ ﴾ لا تتعدّوا ما فعل بكم ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ المُنْقِينَ ﴿ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللهُ مَعَ اللّهُ هَا مَعْدَلًا مَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى اللّهُ هَا اللّهُ اللهُ هُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل



- ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ ﴾ ادفعوا أموالكم فيمـــا يرضي الله تعالى ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُكُدُّ ﴾ لا تلقوها إلى ما فيه هلاككم هلاكاً حسياً؛ كمن يُعَرِّضُ نفسه للأخطار والهلاك، أو معنوياً؛ كترك الجهاد والإنفاق في سبيل الله تعالى ﴿وَأَحْسِنُوٓأَ ﴾ في معاملتكم لله تعالى، ومعاملتكم لخلقه ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٩٥١ .
- ﴿ وَأَتِمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ فأتــوا بهما كما أمركــم الله تعالى ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ﴾ مُنِعْتُمْ من إتمامهما ﴿ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّي ﴾ فاذبحوا ما تيسر لكم من الهدي، وهو ذَبْحُ بدنة أو بقرة أو شاة ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ ﴾ لا تتحللوا من إحرامكم ﴿ حَتَّى بَبُلُغَ ٱلْهَدْى تَجِلَّهُ ، ﴾ أي الحرم ﴿ فَنَ كَانَ مِنكُم مَّ بِيضًا ﴾ فاحتاج إلى حلق رأســه ﴿ أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ ﴾ كالقمل ونحــوه، واحتاج إلى حلقه ﴿ فَفِدْ يَةُ مِن صِيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ فعليه مقابل ذلك فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستةِ مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة ﴿ فَإِذَآ أَمِنتُمْ ﴾ من العدو، فأتموا الحج والعمرة بعد ذلك ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ ﴾ فحج متمتعاً ﴿ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي ﴾ فيذبح لذلك هدياً مما تيسر له شكراً لله تعالى على إتمام نسكه ﴿فَنَ لَّمْ يَجِدُ ﴾ هدياً يذبحه أو ثمنه ﴿ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجّ ﴾ في مكة ﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ إلى أهليكم ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ تامة ﴿ ذَالِكَ ﴾ أي الهدي ﴿ لِمَن لَّمْ يَكُنَّ أَهْلُهُ, كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ لم يكن من سكان الحرم، فإن كان من سكان مكة سواء كان في الحل أو الحرم، فليس عليه هذي لتمتعه ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ بفعل أوامره، واجتناب نواهيه ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهُ ﴾ لمن خالف أمره وارتكب نهيه.





١ متى قويت شوكة المسلمين وجب عليهم ردع العدو المقاتل بما يكف شره ويردع أذاه ﴿وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَٱخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ ٱخْرَجُوكُمْ ﴾ وهذا الأمر كان بعد الهجرة إلى المدينة، لمَّا قوي المسلمون، وكان لديهم الاستعداد الكافي لردع العدو، وكف أذاه وشره.

حرمة المسجد الحرام، وأنه لا يحل تشويش أمنه، والقتال فيه، وترويع الأمنين فيه إلَّا في الحال التي يبدأ فيها العدو بالقتال فيه ﴿وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَانَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمُّ كَانَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفْرِينَ ﴾.

٣ ـ من أعظم الفتن وأشدها خطراً فتنة الصد عن سبيل الله تعالى ﴿وَٱلْفِئْنَةُ أَشَدُ مِنَ ٱلْقَتْلِ﴾.

٤ ـ الإعلام المشــق لدين الله من أكبر الأدوات وأكثرها خطراً على الإسلام، والصدّ عن دين الله تعالى ﴿وَٱلْفِنْـنَةُ أَشَدُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ والفتنة الحاصلة به اليوم فوق ما يتصوّر إنسان.

هـ المضلون عن دين الله تعالى، والمشوّهون لمفاهيمه، أكثر الخصوم ضراوةً،
 وأشدهم فتنةً في الطريق ﴿وَٱلْفِنْـنَةُ أَشَدُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾.

٦ خطر الأفكار على العقول هي أعظم الفتن التي تواجه الإنسان في واقع الحياة ﴿وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُ مِنَ ٱلْقَتْل ﴾.

٧ ـ من أعظم مقاصد الجهاد إزاحــة العقبات من طريق الدعوة ورفع الظلم عن المؤمنيــن ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِللَّهِ ۖ فَإِنِ ٱننَهَوْ فَلَاعُدُونَ إِلَا عَلَى



ٱلظُّلامِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ وكل من اعتقد أن الجهاد شُرِعَ لإراقة الدماء، أو لقتل الأبرياء، أو للانتقام من المعارضين فهو جاهل لا يفقه من شريعة الله تعالى شيئاً.

٨ ـ جلالة كل راية ومشروع وفكرة وقضية تسهم في إشاعة مفاهيم دين الله تعالى وتوسّع في آثاره ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱننَهَوْا فَلَاعُدُونَ إِلَّا ۗ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٩ \_ جمال هذا الدين وروعته وأناقته ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْـنَةُ وَيَكُونَ ٱلَّذِينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱننَهَوَٰا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْقَتَالَ لِإِزَاحَةُ العقبات العارضة في الطريق، وحرّم العدوان على الآخرين، وأباح الردّ على الظالمين.

١٠ ـ التقوى أعظم الروادع وأكثرها زجراً لعادات الســوء ﴿ٱلشَّهُوَٱلْخَرَامُبِٱلشَّهْرِٱلْخَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ صَعَالَمُنَّقِينَ ١١٥ ﴾ لما أباح الاعتداء على المعتدين ذكّر بالتقوى حتى تغالب النفوس هواها.

١١ \_ إذا أردت أن تربي ولدك أو طالبك أو من تقوم على رعايته فَصِلْهُ بالله تعالى وذكِّره بنهايات الطريق ﴿ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ صَعَالَمُنَّقِينَ ﴾.

١٢ - أعظم أساليب التربية أثراً وأجلّها قدراً، تلك التي تركّز على علاقة الإنسان بربّه، وتدقّ في قلب صاحبها جرس الإيمان ﴿وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴾.

١٣ - المال من أعظم دعائم الدين وأكثرها أثراً عليه ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ في كل مشروع يسهم في إظهار دين الله تعالى، وتوسيع رقعته في العالمين.

١٤ ـ ترك ما أمر الله تعالى أو الوقوع فيما نهـــى إلقاءٌ للأنفس في التهلكة ﴿وَلَا تُلَقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُلُكُةِ ﴾.



١٥ ـ كل طريق وقف حائلاً بين الإنسان ودين الله تعالى، فهــو داخل في هذا المعنى ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكَةِ ﴾.

17 ـ كل عمل أوشك بصاحبه على الخطر، فهو من هذا الباب وداخل في عموم قول الله تعالى ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهِ لُكَةِ ﴾ ما لم يكن ذلك العمل لغاية شرعية لا تقوم إلَّا به.

1٧ ـ الإحسان مطلب شرعي في كل عمل يبتغي به صاحبه وجه الله تعالى ﴿ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُ اللهُ عَلَى اللهُ وَجَاهِ الشّفاعة، وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ اللّهُ عَن المنكر، وتعميم العلم النافع، وقضاء حوائج الناس، وتفريج كرب المحتاجين، داخل في هذا المعنى.

١٨ ﴿ وَأَحْسِنُوٓ أَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ في عملك، وبيتك، وإدارة مشروعك،
 والتعامل مع صديقك وزميلك، وكل شيء في حياتك.

19 ـ الإحسان أوسع الطرق إلى محبة الله تعالى لـك ﴿وَأَحْسِنُوَ أَ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ اللهُ يَحِبُ اللهُ تعالى، أو الإحسان إلى المُحْسِنِينَ ﴾ سـواء ما كان منه في إقامة شـعائر الله تعالى، أو الإحسان إلى المخلوقين عموماً.

٢٠ جزء من الضياع الذي أصاب الأمة في مشاريعها ناتج عن التفريط في هذا المعنى الكبير هو أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ وما أودى بكثير من مواردنا الكبرى إلَّا هذا الضياع لهذه القضية في واقع كثيرين.

٢١ ـ المعرفة هي الطريق الأول لبناء الإنسان ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمُ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَى بَبُلُغَ ٱلْهَدْى كَحِلَهُ ۚ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ عَ أَنْ اللَّهُ عَلَى مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا



ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيُ ۚ فَهَنَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ ۗ كَامِلَةٌ أَ ذَاكِ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ. كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ الله الله عنه عنه المعرفة إلى سلوك في واقع الإنسان.

٢٢ ـ السعة ورفع الحرج أصلٌ في شريعة الله تعالى ﴿ وَأَتِمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيُّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبَلْغَ ٱلْهَدِّي تَجِلَهُ فَن كَانَ مِنكُم مّرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ۚ فَإِذَاۤ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيَ فَنَ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۖ تِلْكَ عَشَرَةٌ ۖ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٢٣ ـ دين الله تعالى وشعائره من الأمانات التي يجب أن يجريها الإنسان على مراد الله تعالى ودينه وشرعه ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.







ٱلْحَجُّ أَشْهُرُ مَّعْلُومَاتُ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِـدَالَ فِي ٱلْحَيِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْـلَمَهُ ٱللَّهُ ۗ وَتُكَزَّوْدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَىٰ وَٱتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ الله كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن مَّن لِهِ عَلَمِنَ الضَّالِينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِن ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُوا ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَكَذَ ذِكْرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْوُلُ رَبُّنَآ ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَىٰقِ ۞ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبُّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٠ أُولَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ



### التفسير التفسير

• ﴿ٱلْحَجُّ أَشَهُ رُّمَّعَ لُومَتُ ﴾ أي إنه في أشهرٍ معلومات، وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ﴾ في هذه الأشهر ﴿ٱلْحَجَ ﴾ فعزم على حج بيت الله الحرام ﴿فَلا رَفَثُ ﴾ فلا يحل له الجماع، ولا مقدماته ﴿وَلا فُسُوقَ ﴾ ولا يحل له فعل المعاصي ﴿وَلا جِدَالَ فِي ٱلْحَجَ ﴾ ولا يحل له أن يخاصم وينازع ﴿وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ ﴾ أيّاً كان ﴿يعَلَمُهُ ٱللّهُ ﴾ فيثيب عليه بأعظم الجزاء ﴿وَتَكَزَوَّدُوا ﴾ من الخير ﴿فَإِنَ خَيْرِ ٱلزَّادِ فَيْتِ عَلْمُ أَلنَّهُ ﴾ النّقُوى ﴾ أي فعل أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه ﴿وَاتَقُونِ ﴾ خافوني وقوموا بما أمرتكم به، ونهيتكم عنه ﴿يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَلِ اللهِ العقول.

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ ﴾ إثم ﴿أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن رَّبِكُمْ ﴾ من خلال التجارة وطلب الرزق ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَاتٍ ﴾ دفعتم منها، وخرجتم إلى مزدلفة ﴿ فَاذَكُرُوا اللّهَ ﴾ تعظيماً بقلوبكم، وذكراً بألسنتكم، وعملاً بجوارحكم ﴿ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ جبل في آخر المزدلفة، وفيه الآن المسجد ﴿ وَاذَكُرُوهُ كَمَا هَدَنْكُمْ ﴾ لمعالم دينه، ومناسك حجه ﴿ وَإِن كَنتُم مِن قبل هذاه وتوفيقه ﴿ لَمِنَ الضَّالِينَ ﴿ اللّهِ ﴾ عن شريعته.

- ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَاضَ آلنَاسُ ﴾ من المكان الذي يفيضون منه من مزدلفة ﴿ وَاسْتَغْفِرُ وَا اللهَ ﴾ سلوه المغفرة ﴿ إِنَ اللهَ عَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ رَحِيمُ ﴿ إِنَ اللهَ عَنُورٌ ﴾ بالمؤمنين.
- ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمُ ﴾ انتهيتم من شعائر الحج ﴿ فَاُذَكُرُواْ اللَّهَ ﴾ أديموا ذكره ﴿ كَذِكْرُمُ ءَاكِآءَكُمُ ﴾ كما تفخرون بآبائكم، وتثنون



عليهم ﴿ أَوْ أَشَكَذَ ذِكُرًا ﴾ مما تصنعون مع آبائكم ﴿ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَائِنَا فِي ٱلدُّنِيَا ﴾ أعطنا نصيبنا في الدنيا من شهوات وملذات ﴿ وَمَا لَهُ وَ فِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ۞ ﴾ من نصيب.

- ﴿ وَمِنْهُ مِ ﴾ من الناس ﴿ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ من كل ما تقر به العين، ويطيب به القلب ﴿ وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ من الفوز بالنعيم المقيم ﴿ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ آَنَ ﴾ نجّنا منها.
- ﴿ أُولَتِهِكَ ﴾ كلا الفريقين ﴿ لَهُمْ نَصِيبُ ﴾ حفظ ﴿ مِّمَا كَسَبُوأٌ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْجَسَابِ ﴿ نَ اللَّهُ عَالَمَهُ أَوَاللَّهُ سَرِيعُ الْجَسَابِ ﴿ نَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا

# التَّذَبُرُ ﴾ ﴿ التَّذَبُرُ ﴾ ﴿ التَّذَبُرُ ﴾ ﴿

١- من إجلال الله تعالى تعظيم شعائره ﴿ ٱلْحَجُّ أَشُهُ رُمَّعَ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَالُحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا حِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿ اللَّهِ فَإِذَا أَحْرِم الإنسان بالحج حَرُمَ عليه الرفث والفسوق والجدال، تعظيماً لهذه الشعيرة وإجلالاً لها.

٢ - ثمة مقاصد كبرى من تشريع العبادات ﴿ اَلْحَجُّ اَشْهُ رُ مَعْ لُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِرَضَ فَهِ كَالَ فِي الْحَجُّ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ فِيهِ كَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهَ وَتَكَزَوَّدُواْ فَإِن خَيْرَ الزَّادِ النَّقُونَى وَاتَقُونِ يَتَأُولِي اللَّا لَبَنِ الله فَهي الطريق إلى تربية الإنسان على إجلال شعائر الله تعالى وتعظيم شرعه.

٣ حاجة الإنسان للتأهيل والتدريب، وإعادة برمجة ذاته لمستقبل الأيام ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتُ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِ ﴾.



٤ ـ العناية بالمشاريع والبرامج التي تركّز على تأهيل الإنسان، وتُعينه على تربية ذات ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَكُ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِـدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ﴾ فكما أنّ الحج فرصة لتأهيل الإنسان وتربيته، فكذلك يمكن أن تصاغ مشاريع أو برامج تعين الإنسان على ترميم واقعه، وإعادة وهج روحه، وتأهيله لخوض تجربة الحياة في ضوء شريعة الله تعالى.

٥ \_ التربية شاقة تحتاج إلى برامج ومشاريع جادة، يشعر فيها الفرد بضرورة أخذ قضاياها بقوة ﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُ كُرُ مَّعْلُومَكُ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِـدَالَ فِي ٱلۡحَجِّ ﴾ ولا يمكن أن يتم هذا النوع مــن التربية والتأهيل إلَّا في برامج ومشاريع جادة تعينه على ذلك.

٦ ـ الالتزام ضرورة لرفع شــأن الدين في حياة صاحبه ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُـرٌ مَّعْـلُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِـدَالَ فِي ٱلْحَجِ ﴾ فهـذه الفريضة فيها تكاليف كبيرة، وكل ذلك من أجل تأهيل الإنسان لحمل هذه الشريعة.

٧ \_ العبادات بما فيها من مقاصد كافيةٌ لتأهيل الإنسان، ورفع شأنه الإصلاحي ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتُ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِـدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ﴾.

٨ ـ الدرس الإيماني أبلغ الدروس أثراً في تربية صاحبه ﴿وَمَا تَفَعُلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ أَلِلَّهُ ﴾.

٩ ـ تعزيز مبدأ الرقابة الذاتية كفيل بتأهيل صاحبه للقيام بحقوقه وواجباته الشرعية ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾.

١٠ \_ إذا أردت أن تأخذ الموعظةُ حقَّها من قلب صاحبها، فذكّره برقابةِ اللهِ تعالى وعلمِهِ واطلاعِهِ على بواطــن الأمور وخفاياها ﴿وَمَا تُفُّعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ بَعُلَمُهُ أَلِلَّهُ ﴾.



١٢ - ضرورة تذكير المربي لمن يربيه بما يعينه على بلوغ غاياته وأمانيه ﴿ وَتَكْزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقُوكَ ۚ وَاتَّقُونِ يَتَأُولِي اللَّا لَبَابِ ﴾.

17 - سعة هذه الشريعة وجمالها وأناقتها مكّنت الإنسان من عبادة الله، وأتاحت له الفرصة ليقضي وطره من متاع الحياة ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلًا مِن زَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضَتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذَكُرُوا اللّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا اللّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا اللّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا وَاذْكُرُوا اللهَ عَندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلْكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَلَمِنَ ٱلضَالِينَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

١٤ الأرزاق بيد الله تعالى، وهو المتفضّل بها على الإنسان ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ مُ الْمَسْبَابِ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ ﴾ وحسب الإنسان بذل الأسباب الممكنة في الطريق.

17 ـ للعبادة حدود ثابتة ﴿ فَإِذَاۤ أَفَضَ تُم مِنْ عَرَفَنتِ فَا ذَ كُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْ عَرِ الْحَرَامِ ﴾ والأصل ألا تُتَجَاوَزَ في شيء ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَيْرَ اللّهِ فَإِنّها مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: ٣٢].

١٧ - الهداية توفيق من الله تعالى وكرم ومنة ﴿ وَاذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَلْكُمْ وَإِن كَانَا مَن قلبه كُنتُم مِّن قَبْلِهِ - لَمِن ٱلضَّالِينَ ﴾ ومَنْ وَعَلَىٰ هذا المعنى وَهَلِه من قلبه وجسده وفكره كل شيء.

١٨ من أقبل على ربع تعالى صادقًا هداه، ووفقه، ويسَّر طريقه، وأعانه ﴿ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبِلهِ عَلَمِنَ ٱلطَّكَالِينَ ﴾.



١٩ تبرؤ الإنسان من حوله وقوته ومواهبه وموارده سر توفيقه في الدارين ﴿ وَاذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَاكُمُ مَ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ - لَمِن ٱلضَّالِينَ ﴾ وما من شيء بلغه صاحبه إلَّا بعون الله تعالى وتوفيقه.

٢٠ بلوغ الحج وقضاء مناسكه منّة من الله تعالى، يحتاج إلى شكر وعرفان ﴿ وَاذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَائِكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ - لَمِن الطَّكَالِينَ ﴾.

١١ ـ الأصل في عمل الإنسان النقص ما لم يتدارك الله تعالى بعفوه ﴿ ثُمَّ الله عَلَى بعفوه ﴿ ثُمَّ الْفَيْمُ وَالْمَ مَنْ حَيْثُ الله عَنْ وَكُل الله عَلَى الله عَنْ وَكُل الله عَنْ الله عَنْ وَكُل الله عَنْ وَكُل الله عَنْ النقص وحصول التقصير.

٢٢ ـ الاستغفار متمم لنقص العبادة، ساتر لعيوبها، آتٍ عليها بالكمال ﴿ ثُمَّ اللهِ عَلَيْ اللهُ الكمال ﴿ ثُمَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ الكمال ﴿ أَفِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٢٣ ـ استشعار مقاصد العبادات وآثارها فرع عن وعي الإنسان بمراد الله تعالى منها ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمُ فَأَذَكُرُوا الله كَذِكْرُوا الله كَذِكْرُوا الله كَذِكْرُوا الله كَذَكُرُوا الله تعالى والتعلّق به، والرغبة فيما عنده صارت فارغة من معانيها وآثارها.

٢٤ للحج حلاوة وأثرٌ وسلوكٌ على صاحبه ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُ م مَّنَسِكَكُمُ مَّنَسِكَكُمُ مَّنَاسِكَكُمُ فَاذَكُرُوا الله كَارَكُرُوا الله عَلَى الله عَلَى

٢٥ ـ الأماني تختلف، والهموم تتفاوت ﴿فَمِرَ النّكَاسِ مَن يَكُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي الدِّنْيَ وَمَا لَهُ وِفِ الْلَائِنِ الخلق من يكفيه من قضاء وطره تحقيق مطالب الدنيا، وآخرون لا يرون عن الآخرة بدلاً.



٢٦ - الدنيا تبع لمطالب الآخرة ﴿ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا عَالِنَا فِي الدُّنيَا وَمَا لَهُ فِي الدُّنيَا وَمَا لَهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا عَالِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّهِ فِي اللّهُ فَي طلب ما عند الله تعالى، فلا حرج بعد ذلك في طلب ما يعينه على قضاء هذا المعنى من الدنيا.

٢٧ - يُعطي الله تعالى كل إنسان على قدر جهده وآماله ﴿أُولَاتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَا
 كَسَبُوا ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴿ اللهِ عَلَى عَدر جهده وآماله ﴿ أُولَاتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَا

٢٨ ـ دعوات الحـج عاجلة الأثـر ﴿أُولَتَهِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَا كَسَبُواً وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحَسابِ بعد أماني القوم، وجواز طلب الحِسابِ بعد أماني القوم، وجواز طلب حسن الدنيا برفقة طلب الآخرة دليل بين على ذلك. ومن هذا الباب قال من قال من السلف: إني ما دعوت بدعوةٍ في الحجِّ إلَّا ورأيتها قبل ذهابِ ذلك العام.







﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْـدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكُلَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَـأَخَّرَ فَلاَّ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ ٱتَّقَلَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ۞ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَكَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِشْرِ فَحَسْبُهُ، جَهَنَّمُ وَلِينُسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاآءَ مَهْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَادِ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ. لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ الله فَإِن زَلَلْتُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَكُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ اللَّهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْفَكَامِ وَٱلْمَلَيْكِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١



- ﴿ وَالْذَكُرُوا اللّهَ فِي آيكامِ مَعْدُودَتِ ﴾ أيام التشريق الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، من أيام شهر ذي الحجة ﴿ فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ بعد اليوم الثاني عشر، فرمى الجمار ثم خرج قبل غروب الشمس ﴿ فَكَلّا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ في ذلك التعجل ﴿ وَمَن تَأَخِّرُ ﴾ إلى اليوم الثالث عشر ﴿ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ كذلك ﴿ لِمَنِ اتّقَىٰ ﴾ الله تعالى في تعجله وفي تأخره، فالحرج منفي عنه، ومن لم يتق الله تعالى في ذلك، فهو واقع في الحرج ﴿ وَاتَعْفُوا الله على عناب نواهيه ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَكُم الله تعالى وقاية بفعل أوامره، واجتناب نواهيه ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْكُم الله الله الله الله الله الله على يوم القيامة للحساب والجزاء.
- ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ, فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا ﴾ إذا تكلّم راق لك كلامه وأعجبك ﴿ وَيُشْهِدُ ٱللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ عَ ﴾ يقسم بالله تعالى على صدق حديثه ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴿ ثَنَ ﴾ شديد الخصومة والبغض لك.
- ﴿ وَإِذَا تَوَلَىٰ ﴾ ذهب عنك ﴿ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ﴾ بالكفر والمعاصي ﴿ وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلَ ﴾ فيكون سبباً في هلاكهما بكفره ومعاصيه ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ اللَّهُ ﴾.
- ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَّقِ ٱللَّهَ ﴾ اتخذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه ﴿ أَخَذَتُهُ ٱلْحِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ﴾ حملته حميته وعزته بنفسه إلى الذنب الموجب للعقوبة ﴿ فَحَسَّبُهُ ، جَهَنَّمُ ﴾ كافيه عذابها ﴿ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ اللهِ عَلَى المستقر والمسكن!

- ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ﴾ فيبيعها ﴿ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ من أجل رضا الله تعالى ﴿ وَٱللَّهُ رَءُوفُ إِٱلْعِبَادِ ﴿ اللهِ اللهِ تعالى ﴿ وَٱللَّهُ رَءُوفُ إِٱلْعِبَادِ ﴿ اللهِ اللهِ تعالى ﴿ وَٱللَّهُ رَءُوفُ إِٱلْعِبَادِ اللهِ عَالَى ﴿ وَٱللَّهُ رَءُوفُ إِلَّا لَعِبَادِ اللهِ عَالَى ﴿ وَاللَّهُ مَا إِلَّهُ اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَمَ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَمَ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَمُ عَالْمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ عَالْمُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَالِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً ﴾ ادخلوا في الإسلام
   كله، وخـــذوه جملــة، ولا تتركــوا منه شــيئاً ﴿ وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَتِ
   ٱلشَّــيَّطَانِ ﴾ طرقــه ومســالكه ﴿ إِنَّــهُ, لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ آَنِهُ وَاضِــح العداوة، لا يحتاج إلى بيان.
- ﴿ فَإِن زَلَلْتُم ﴾ مِلْتُم عن الحق، وعدلتم عنه ﴿مِّنْ بَعْدِمَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ ﴾ عدن علم ويقين ﴿ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ لا غالب لأمره ﴿ حَكِيمُ اللهِ ﴾ في تدبير خلقه وأمره.
- ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ ﴾ ما ينتظر هؤلاء المكذبين ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ ﴾ يوم القيامة إتياناً يليق بجلاله تعالى ﴿ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْغَمَامِ ﴾ السحاب ﴿ وَٱلْمَلَئِكِ كَ تُك وَتأتيهم الملائكة تحيط بهم في ذلك اليوم ﴿ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ انتهى بهلاك المكذبين، ونجاة وفوز المؤمنين ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ آ ﴾ فيجازي كلاً بعمله.





المسافة، وخففت لهم زمن البقاء في تلك المشاعر، كل ذلك من أجل أن تقتادهم إلى تلك الخيرات بشوق.

٢ ـ سعة الشريعة ويسرها ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْـ هِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْـ هِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْـ هِ وَمَن أراد أن يتأخر إثْمَ عَلَيْـ هِ لِمِن أراد أن يتأخر فله ذلك، ومن أراد أن يتأخر فله ذلك.

٣ ـ التقوى أعظم مطالب الحج، وأهـم مقاصده وأهدافه ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ
 فَكا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴾ فالعجلـة والتأخـر في قضاء النسك مشروطة بهذا المقصد العظيم.

٤ ـ التقوى وتعظيم شعائر الله تعالى، والقيام بشريعته، لا يتعارض مع يسر الشريعة وسماحتها ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَاَخُرُ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَاَخُر فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لَا الشريعة وسماحتها ﴿فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَاخُر فَلا إِنْمَ عَلَيْهِ لَمْن التقوى موقوف على تشديد الإنسان على نفسه، وإرهاقها بما هو فوق طاقتها.

٥ ـ تكرار الوصية بأمرٍ دليلٌ على عمقه وأثره وأهميَّته ﴿وَاتَّـقُواْ اللَّهَ وَاعْـلَمُواْ
 أَنَّكُمْ إِلَيْـهِ تُحْشَرُونَ ﴾.

٦ ـ التكرار وسيلة لتعميق المفاهيم والأفكار والغايات والمقاصد ﴿وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ ﴾ وما أكثر ما ذكّر الله تعالى بالتقوى في شعيرة الحج!
 ٧ ـ الشريعة لا تبني أحكامها على الصور والأشكال والمظاهر ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ, فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ عَوَهُو أَلَدُ الْخِصَامِ ﴿ اللهِ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ عَوَهُو أَلَدُ الْخِصَامِ ﴿ اللهِ عَلَى مَا فِي مَن صورة جميلة لباطنٍ خبيث!

٨ ـ كم من فصيح لسان غارقٌ في شُعَبِ النفاق ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ,
 في ٱلْحَكُوٰةِ ٱلدُّنَيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿ اللَّهُ ﴾.



٩ \_ إذا خرب القلب، فلا فرح بشيء ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ, فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ- وَهُو ٱلَّدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿ ﴿ يَحَلَّفُ أَيْمَانًا على صدقه، وهو من أفجر خلق الله تعالى!

١٠ ـ أثر اللسان في نصرة الحق، وإفشاء مفاهيمه، وتعميق آثاره، وتوسيع دوائره ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلذُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ - وَهُوَ أَلَّدُ ٱلْخِصَامِ ﴿ ﴿ ﴾ فإذا كان لسان الباطل قادراً على قلب الحقائق ونيل الرضا والإعجاب من السامعين، فما بالك بلسان الحق؟!

١١ \_ الإعلام أخطر أدوات الحرب، وأشدها تأثيراً في الواقع ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِۦ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِر ۞﴾ وكم من زورٍ وباطلٍ عَلِقَ بعقول الناس! وكم من حقٌّ بات في موضع التهمة والسؤال! ١٢ ـ عظم أثر الدعوة في بسط مفاهيم الحق وتوسيع دوائره ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ - وَهُوَ أَلَدُ ٱلْجِصَامِ ٣٠٠ وإذا كان المنافق بلسانه أبهج السامع له، فما بالك بالدعوة التي توسع في دين الله تعالى!

١٣ ـ عظم أثر الكلمة ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِ ۚ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ۞﴾ وكــم من كلمةٍ بسـط الله تعالى بها فضيلة! وكم من كلمةٍ دفعت بباطل إلى مواقع ليست له!

١٤ ـ الدعوة إذا رزقت بصاحبِ علم، وصدقِ سريرةٍ، ولسانٍ فصيح، فقد بلغت أمانيها ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ أَفِي ٱلْحَيَوةِ ٱللَّذَيْاَ وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ-وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ اللَّهُ ﴾ إذا كان صاحب باطل يستميلك بحديثه، فكيف بصاحب الحق؟!



10 - الخصام والجدال ليسا من أخلاق المؤمنين في شيء ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْخِصَامِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو اللّهُ الْخَيَوْةِ الدُّينَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ الْخِصَامِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّينَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿ آلَ اللّهُ فَكُلُ قُولُ مَا لَم يصدقه العمل والتطبيق فلا خير فيه.

المنافقون أعظم الأعداء خطورة على الإسلام والمسلمين ﴿ وَإِذَا تُولَىٰ سَكَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا تَوَلَىٰ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا تَوَلَىٰ اللَّهُ الله الله الله الله تعالى المواقف وإذا تأملت الواقع اليوم، وما يدار فيه من فسادٍ عريضٍ في كثيرٍ من المواقف والمشاهد، أدركت ما ينتظر الأمة من سوء حال، نسأل الله تعالى العافية.

١٩ - الانزواء عن المواعظ والغضب منها بضعة من نفاق أصحابها ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِحَادُ ﴿ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِحَادُ ﴿ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِحَادُ ﴿ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٢٠ من صفات المؤمنين الاطمئنان للنصيحة، والفرح بها، والأخذ بمضامينها
 ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِشْمِ فَحَسْبُهُ. جَهَنَّمُ وَلِيشْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِشْمِ فَحَسْبُهُ. جَهَنَّمُ وَلِيشْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ

٢١ حظ الإنسان من ربه ودينه وشريعته على قدر ما يبذل فيها ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَــُهُ ٱبْتِغَــَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفَ الْإِلْعِبَادِ ﴿ اللَّهِ تَعَلَى اللهِ تعالى .
 ١٤ من يشْرِى نَفْسَهُم إلى أن يبيع نفسه كلَّها الله تعالى .

٢٢ - أعظم صفقات البيع والشراء تلك التي تتم على النفوس في سبيل الله تعالى ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَاآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَ مُ إِلْعِبَادِ اللهِ عَالَى ﴿ وَمِنَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال



٢٤ ـ الإسلام كل لا يتجزأ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلِمِ كَآفَةَ وَلاَ تَتَبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّلَيْطانِ ۚ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْلُلِمُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُلِمُ اللللْمُلْمُلِمُ اللللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُلُمُ الللْمُلْمُلُمُ الللْمُلْمُلْمُلِمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُلُمُ الللْمُلْمُلُمُ الللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُلُمُ اللللْمُل

٧٠ ـ الأخــ ند ببعض ما فـــي الدين، وترك بعضــه: من تتبع خطوات الشــيطان ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا الدُّخُلُوا فِي السِّــالِهِ كَافَّةً وَلَا تَــتَبِعُوا خُطُوَتِ
 الشَّــيَطانِ إِنَّــهُ, لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِـينُ ﴿ ﴿ ﴾.

٢٦ ـ التشقي في أحكام الشريعة نقص في الاتباع ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّــلْمِ كَاللَّهِ عَدُولٌ مُبْرِينٌ السَّكَمْ عَدُولٌ مُبْرِينٌ إِنَّـهُ. لَكُمْ عَدُلُ مُبْرِينٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٧٧ \_ أضخم المعارك تلك التي يديرها الإنسان مع الشيطان ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمْنُواْ اَدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّلْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُنْبِينُ السِّلْمِ حتى المعركة التي تدار بين الخلق، إنما هي أثر من المعركة مع العدو الأكبر الشيطان.

٢٨ ـ الجهل رافع لأحكام الشريعة ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنَ بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ اللهُ اللهُ تعالى صاحبَ الزللِ الواقعِ اللهُ تعالى صاحبَ الزللِ الواقعِ فيه عن بيِّنةٍ وعلم، فدلَّ ذلك على خروج الجاهل من التبعة.

٢٩ ـ للعلم تكاليف ﴿ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْ لِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّ الله عَزِينُ حَكِيمُ الْبَيِنَاتُ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّ الله عَزِينُ حَكِيمُ الله العلم.



٣٠ ـ التخلّف عن شريعة الله تعالى، والقصور في حمل تبعاتها موجب للخذلان ﴿ فَإِن زَلَلْتُ مُ مِّنَ بَعْ لِمَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَكُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَزِينُ للخذلان ﴿ فَإِن زَلَلْتُ مُ مِّنَ بَعْ لِمَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَكُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَزِينَ كَاللهُ تعالى المتخلف عنها بالعذاب، فإن العزيز الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته، وعذّبه بمقتضى حكمته.

٣١ ـ دعوة لكل المخالفين لأوامر الله تعالى بأن يتوبوا قبل حلول ساحات القصاص والعذاب ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْعَكَمَامِ وَٱلْمَكَيِّكُةُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ اللهِ مُؤْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَا اللهِ مُؤْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ مُؤْرُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الل

٣٢ ـ رحمة الله تعالى بخلقه والمخالفين لأمره والساعين بالفساد في أرضه ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَا آَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَكَامِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَا آَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَكَامِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَيَبِينَ لَهُم وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَرْضَ عليهم التوبة قبل فوات الأمر، ويبيّن لهم آثار ذلك اليوم ليتداركوا أنفسهم قبل الفوات.







سَلْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَةٍ بِيَّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهِ ثُرِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللَّ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّهِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةٍ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّا ۗ وَزُلِزِلُواْ حَتَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِ اللَّهِ عَرْبِ اللَّهِ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرِ فَلِلُوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمِتَكَمَىٰ وَٱلْمُسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيكُمُ اللَّهُ



# \*﴿ التفسير \*﴿ التفسير \*

- ﴿ سَلَ بَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةِ بَيْنَةِ ﴾ تدل على الحق وتهديهم إليه،
   فكفروا بها، فنزل بهم عذاب الله تعالى ﴿ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ﴾ التي أعطاه
   الله تعالى ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ الله قوي الجزاء.
- ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنِيَا ﴾ بما فيها من متع وملذات وشهوات ﴿ وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يستهزئون بهم ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا ﴾ ربهم فقاموا بما أمرهم به وتركوا ما نهاهم عنه ﴿ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ منزلة ومرتبة ﴿ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ آَنَا ﴾ بلا عد ولا حساب.
- ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ ﴾ قبل أن يُبْعَثَ إليهم الرسل ﴿ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ على دينِ واحدٍ، وهو دين الإسلام جاءهم من أبيهم آدم؛ لأنه نبي موحًى إليه، ثم كثر الناس، واختلفت أهواؤهم، فصاروا بحاجة إلى بعث الرسل ﴿فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّتَنَ مُبَشِّرِينَ ﴾ للمؤمنين ﴿وَمُنذِرِينَ ﴾ لأهل الكفر والمعاصي ﴿وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْكِ ﴾ والكتاب هنا مفرد يراد به الجنس، فيعمّ كل كتاب من كتب الأنبياء ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي إن ما جاءت به الكتب حق، أو إن الكتب نفسها حق من عند الله تعالى ﴿لِيَحَكُم ﴾ الكتاب أو النبيّون أو الله تعالى ﴿ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ ﴾ في الكتاب الذي جاء به كل نبى ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ ﴾ أُعطوه، وهم كل الأمم التي نزل عليها كتاب ﴿مِنْ بَعْدِمَاجَآءَتُّهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ﴾ الدلائـل الواضحة علـى صدقه ﴿بَغْيَّا بَيْنَهُمْ ﴾ حسداً وعدواناً ﴿ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ﴾ بمشــيئته وإرادته ﴿وَٱللَّهُ يَهَدِى ﴾ يدلّ ويوفق ﴿مَن يَشَآكُ ﴾ ممَّن يســـتحق الهداية ﴿إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهِ ﴾ طريق واضح.

- ﴿ يَسْتَكُونَكَ ﴾ الصحابة ﴿ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ من أموالهم ﴿ قُلُ ﴾ لهم ﴿ مَآ أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ ﴾ فأنفقوا للوالدين أولاً ﴿ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ عموم القرابات الأولى فالأولى ﴿ وَٱلْيَتَكَيٰ ﴾ وهم كل من فقد أباه ولا يزال صغيراً ﴿ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ الذين لا يجدون ما يكفيهم ﴿ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ المسافر المنقطع ﴿ وَمَا تَقْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ ﴾ أياً كان هذا الخير ﴿ فَإِنَّ ٱللّهَ بِهِ عَلِيكُ ﴿ اللهِ المُعالِدِ ، عليه أجزل الثواب.



١ - لا حدَّ للإعراض، وكم من آية بيّنة لم تأخذ حظَّها من قلوب كثيرين! ﴿سَلُ
 بَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةِم بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

٢ دين الله تعالى أعظم النعم التي ينالها إنسان في الحياة ﴿سَلُ بَنِي إِسْرَءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَةِم بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَة ٱللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿نَّ عَالَى لَكُ طريقاً في الخير، وشرح صدرك له، فذلك من عاجل البشرى.

٣ ـ التخلّف عن العلم والعمل به بعد بلوغه خسارةٌ كبيرةٌ لصاحبه ﴿ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾.



٤ ـ الإعراض عن الشريعة موجبٌ لعذاب الله تعالى وسوء توفيقه ﴿وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنّ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾.

تزيين الحياة للإنسان، وولهه بها، وإقباله عليها، عقوبة عاجلة لصاحبها ﴿ رُبِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِيبَنَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَاللَّهُ يَرَرُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٣٠٠ ﴾ وإنما انحرفوا عن الطريق لزينة الحياة.

٦ - إقبال الإنسان على مشاريع دنيوية لا علاقة لها بدين الإنسان ومساحات الشريعة والوحي دليل استدراج ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا ﴾.

٧ ـ لا عبرة بعطاء الدنيا وإن كثر ﴿ رُبِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ﴾ فإنها زينة
 عارضة لا قيمة لها في النهاية.

٨ ـ انحراف المفاهيم من أكثر الأزمات التي تواجه الأمة في تاريخها ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ ترى هؤلاء جعلوا نعمة الله تعالى عليهم دليلاً على رفعتهم ومكانتهم عند ربهم تعالى وموجبة لِكِبْرهم وعلوهم.

٩ ـ شـعور أهل الباطل بالمعركة الدائرة بينهم وبين أصحاب الحق ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فهذه السخرية دليل ذلك الشعور.

١٠ ـ العبرة بكمال النهايات ﴿ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾.

11 ـ العلو الحقيقي والمعنى الكبير للحياة علو الإيمان والتقوى والطاعة والتمسك بشرع الله تعالى ﴿وَاللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَالَى ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَالَى ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

17 ـ لا تتحسّر على فائت، فلله تعالى حكمة يُجْرِي فيها أقداره كيف يشاء ﴿وَاللّهُ يَرْرُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾.



١٣ - الدعاة إلى الله تعالى مكلفون بدلالة الخلق على الله تعالى ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحَدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّابِيَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ وهي مهمة الرسل، وهم أتباعهم على الطريق.

١٤ أثر الكلمة في توسيع مساحات الدين، ودورها في تحقيق مراد الله تعالى في العالمين ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّئَ مُبَشِّرِينَ ﴾ ولا يمكن أن تقوم الدعوة بدورها بشارة ونذارة إلّا عن طريق الكلمة المؤثرة.

١٥ ـ لا قيمة للعقلِ دون الوحي ﴿ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ ﴾ وما يصنع عقل إنسان دون أن يهبه الله تعالى من أثر وحيه وهداه!

١٦ ـ الخلاف واقع لا محالة ﴿لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ ومن فَقِهَ هذا المعنى أدرك كيف يتعامل معه، ويحقق من خلاله مصالح الدارين.

1٧ ـ الخلاف شرِّ أياً كان مستوى هذا الخلاف ودوره ورقعته ومساحته ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّىٰ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَذِينَ ءَامَنُوالِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ فِهِ عَلَى اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُوالِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ فِهِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴿ ﴾.

١٨ من شقاء طالب العلم وسوء طريقه أن يكون العلم الذي تلقّاه سبباً في الفرقة والخلف ﴿ وَمَا الْخَتَلَفَ فِيهِ إِلَّا اللَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ اللَّبِينَتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾
 وكل علم لا تتحقق منه غايات الاجتماع والائتلاف، فلا خير فيه في حياة إنسان.

19 ـ الأعمال الظاهرة تبع لما في القلوب ﴿ وَمَا اَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنَ اللَّهِ مَا جَآءَ تُهُمُ ٱلْمِينَّنَتُ بَغَيْنَا بَيْنَهُمُ ﴾ لمَّا خربت القلوب جاء البغي نتيجةً لذلك الخراب.

٢٠ ـ الإيمان والعمل الصالح وصدق النية موجبٌ للنجاة في الدارين ﴿ فَهَدَى ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ٤٠.

٢١ ـ النجاةُ من الخلافِ والفرقةِ وسوءِ الظنِّ والنزاعِ هدايةٌ واصطفاءٌ وتوفيقٌ من ربِّ العالمين ﴿فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

٢٢ ـ الهداية والاستقامة توفيق من الله تعالى ﴿فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلِمَا ٱخْتَلَفُواْ
 فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَهَدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

٣٣ ـ الاعتداد بالقوة والمهارات الشخصية والقدرات البشرية سبب للخسران فهكدى الله الذين عامنوا ليما اختلفوا فيه مِن الْحَقّ بِإِذْ نِهِ وَالله يهدى مَن يَشَاءُ إِلَى مِن مِسَاءً إِلَى مِرَطٍ مُستَقِيمٍ \* مَنْ نحنُ لولا الله! كم من متّكل على قواه لم يجن سوى الخذلان! ٢٠ ـ الابتلاء جن من تكاليف الطريق ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلِكُم مَّ مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصِّرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِبِهُ ﴿ اللهِ اللهِ عَرِبُهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرِبُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

النهايات مُكْلِفَةٌ وشاقَةٌ، وتحتاج إلى عناء ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَكَةَ وَلَمَا يَأْتِكُم مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِكُم مَّ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلظَّرَّاءُ وَزُلِزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِبُ ﴿ اللَّهُ إِياكُ أَن تتخيل أَنك ستبلغ آمالك على أكف الراحة!

٢٦ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِبِبُ اللَّهِ عَزاء وسلوة للمكلومين والمظلومين والمطرودين والمسجونين في طريق الحق.



٢٧ ـ سنن الله تعالى لا تحابي أحداً من خلقه ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَا اللهِ تعالى لا تحابي أحداً من خلقه ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٨ ـ مهما طال الطريق، فثمّة نهايةٌ لكلّ تلك المعاناة ﴿أَلاّ إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِبِبُ ﴾
 واصلْ سيرك، وثِقْ بربك، وابذلْ جهدك، وستعانق أمانيك.

٢٩ ـ النصر الحقيقي أن تحتسب تكاليف الطريق في سبيل الله تعالى ﴿أَلاَ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِّ ﴾ ولا تتوقف لعارض من العوارض.

٣٠ إدارة الأولويات ضرورة يجب أن تأخذ حظّها في حياة كل سالك في الطريق « يَشْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقَتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَاتَكَى وَالْمَاتَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِينِ وَابْنِ السَّكِينِ وَابْنِ السَّكِينِ وَابْنِ السَّكِينِ وَابْنِ السَّكِينِ وَابْنِ السَّكِينِ وَابْنِ السَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ ﴿ ١٥٥٠ ﴾ فبدأ في النفقة بالأهم ثم المهم والأقرب فالأقرب.





كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى آن تَكُرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۚ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۗ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُّرُ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ - مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَهُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ -فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَكُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَدَلِدُونَ ٱللَّهِ أُوْلَكَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمُنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونِكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۚ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّايَتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ إِنَّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ "



## 

- ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ﴾ فُرِضَ عليكم قتال أعداء الله من الكفار ﴿ وَهُوَ كُرَّ ۗ لَكُمْ ﴾ أي القتال تكرهه نفوسكم، ولا تحبه ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكُر هُواْ شَيْعًا وَهُوَ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ لعل الخير فيما تكرهون ﴿ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُوا شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ ﴾ ولعل الشَّر فيما تحبون وتشتهون ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ ﴾ ما فيه صلاحكم وفلاحكم ﴿ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُ وَلَا الشَّر فيما .
- ﴿ يَسْعَلُونَكَ ﴾ أي الصحابة ﴿ عَنِ الشّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ ﴾ هل يقاتلون في الشهر الحرام ﴿ قُلُ ﴾ لهم ﴿ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ عظيم ومستنكر عند الله تعالى ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ ٤ ﴾ رسول الله على ﴿ وَالْمَسْجِدِ الله على ﴿ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ ٤ ﴾ رسول الله على وصحابته ﴿ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ اللهِ ﴾ أعظم جرماً وإثماً من القتال في الشهر الحرام ﴿ وَالْفِتْنَةُ ﴾ وهي الصدُّ عن سبيل الله تعالى، ومنع الناس من الإيمان ﴿ أَخَبُرُ مِنَ الْقَتَلِ ﴾ أعظم منه ﴿ وَلَا يَزَالُونَ ﴾ أي الكفار ﴿ يُقَائِلُونَكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ﴾ إلى ذلك سبيلاً ﴿ وَمَن لَلْهِ يَرْتُكُمْ عَن دِينِهِ ٤ ﴾ فيكفر به ﴿ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ ﴾ مرتدٌ عن الدين ﴿ فَأَوْلَتَهِ كَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنِيَ اللَّهُ فَيْ الدُّنِيَ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال
- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ ﴾ تركوا ديارهم وهاجروا إلى ديار الإسلام رغبة في إقامة دينهم ﴿وَجَلِهَدُواْ فِي سَكِيلِ ٱللهِ ﴾ فقاتلوا أعداء هذا الدين ﴿أُولَلَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللهِ ﴾ يأملون في بلوغها ﴿وَٱللهُ عَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿رَّحِيمُ اللهُ بالمؤمنين.



• ﴿ يَسْتَكُونَكَ ﴾ أي الصحابة ﴿عَنِ ٱلْخَمْرِ ﴾ وهو: كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب ﴿ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ وهو كل معاملة دارت بين غانم وغارم ﴿ قُلُ فِيهِمَا ﴾ أي الخمر والميسر ﴿ إِثْمُ كَبِيرٌ ﴾ مخالفة كبيرة ﴿ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ كالتجارة واللذة ﴿ وَإِثْمُهُمَا آَكَبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ أعظم وأشد ﴿ وَيَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ من أموالهم ﴿ قُلِ ٱلْعَفْوَ ﴾ ما زاد عن الحاجة ﴿ كَذَالِكَ ﴾ هذه الأحكام ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَتِ ﴾ يبين الله تعالى بها آياته ﴿ لَمَلَكُمُ تَنَفَكُرُونَ ﴿ آَ فَي الدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ .

## می (الت نیز ) که ا

١- في الشريعة من الأحكام ما يتعارض مع شهوات النفوس ويخالفها ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَاللّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعَلَمُونَ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعَلَمُونَ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعَلَمُونَ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعَلَمُونَ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٣ - كم من محبوبٍ عاجلٍ فيه عطب الإنسان وفساده ﴿ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ
 شَرُّ لَكُمٌ ﴾ وما أكثر ما يستعجل الإنسان شيئاً فيودي به إلى الخسران!

٤ مغالبة النفوس في البدايات مؤذن لها بالفرح في الخواتيم ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُوا شَيْءًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمُ وهذا الخير كما هو من نتائج العمل، كذلك هو في اللذة به، والرغبة فيه، والاستمرار عليه.

• \_ للشريعة مقاصد وغايات كبرى ﴿وَأُللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴾ ليس بالضرورة أن تعرف كل شيء، يكفيك أن تتمثّل شريعة ربك، وتعلم أن ما ينتظرك خير.



 ٦ - الإنسان أجهل ما يكون بالخير ﴿ وَٱللَّهُ يَعُلُّمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وإذا كان كذلك، فعليه أن يحسن التوجه إلى ربّه، ويسأله التوفيق للخيرات!

٧ ـ ﴿ وَاللَّهُ يَمُ لَمُ وَأَنتُمْ لَا تَمْ لَمُونَ ﴾ دعوة ألا تتقدّم إلى أمرٍ أو خيارٍ أو عرضٍ عاجل دون أن تستخير الله تعالى فيه.

 ٨ عليك أن ترضى بما يكتب الله تعالى لك في النهاية ﴿وَاللَّهُ يَعَلَّمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فإنه أعلم بما يصلح لك في الدارين.

٩ ـ للشريعة حرمات يجب تعظيمها والقيام بحقوقها ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۚ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۗ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾.

١٠ ـ أسئلة الفرد أو الجماعة فرع عن صلاح القلوب وفسادها ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ﴾ والألسن مغاريف القلوب، هؤلاء سألوا لمعرفة أمر الله تعالى؛ وآخرون يسألون ليعوِّقوا طريقاً، أو يهدموا صرحَ فضيلةٍ، أو يغلقوا باباً في وجه برٌّ وخير.

١١ ـ في شريعة الله تعالى أوقاتٌ وأزمانٌ معظّمة لها حرمة، لا يحل الاستهانة بشيء من تلك الحرمات ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلُّ قِتَالٌ فِيهِ كَبِينُ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُ اللِّهِ ﴾ وهذه الأشهر المشار إليها هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وشهر رجب.

١٢ ـ الذنب يعظم بحسب الزمان والمكان الواقع فيه ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ۚ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ \* فإياك وانتهاك الحرمات!

17 ـ الفتنة في الدين أعظم الفتن التي تواجه الإنسان في حياته ﴿وَٱلْمَسْجِدِ الْمُحْرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ وما عدا ذلك من الفتن فهي أقل شأناً وأثراً.

١٤ - كل وسيلة، أو وظيفة، أو مقام، أو عمل، يحول بين الإنسان وتمكينه من إقامة دينه، هي من الفتن التي يجب أن يحذر منها الإنسان ﴿وَٱلْفِتَـنَةُ ٱكَــكَبُرُ مِن ٱلْقَتْل ﴾.

١٥ الصراع بين الحق والباطل أزليَّ إلى قيام الساعة ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ مَ كَنَ دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا ﴾ فلا تستطل الطريق، أو تستثقل همومه وأحماله.

17 لا مطمع لك في عدوِّ يدرك الحرب الدائرة بين الحق والباطل ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اَسْتَطَاعُواْ ﴾ وإن كان الواجب على كل مقتدرِ البلاغُ بحسبه وإمكانيته.

1٧ ـ الشعور بالمعركة بين الحق والباطل أحد مقومات النصر والتمكين ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اَسْتَطَاعُواْ ﴾ وأي فردٍ أو جماعةٍ أو أمّةٍ لا تعيش هذا الشعور الوجداني، لا يمكن أن تحمل سلاحاً في وجه عدوها، مهما طال زمان ذلك الصراع.

1۸ ـ أول دلائـل الهزيمة فـي واقع أمة، موت شـعورها بأن لهـا عـدواً يطاردهـا، ويحاول أن يسـتبيح حماها ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُوا ﴾.

19 ـ الردة محبطة للعمل، مجهضة لتاريخه، مُضيّعة لكل مساحات جهده ﴿ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَ كَافِرُ ۖ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَأُلْخِرَةً ۗ وَأُولَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَأَلْاَخِرَةً ۗ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾.



٧٠ ـ الأهداف المجهدة في تكاليفها مبهجة في نهاياتها ونتائجها ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيكٌ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ التحديات.

٢١ ـ تعاهد نيتك، فعليها مـدار الفلاح في الدارين ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَكِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيتُ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ في سبيل الله دعوة لذلك المقصد العظيم.

٢٢ ـ من كمال عقلك استصغار ما تقوم به من عمل، وعدم الاعتداد به، والنظر إليه بعين القلة في جنب نعم الله تعالى عليك ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَكِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ومع كل ذلك ﴿ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ هذا والله الفقه!

الجاد والتضحيات الكبيرة ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَكَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ الله العاعدين! ٧٤ \_ من كمال عقلك وحسن إدارتك لنفسك أن تتدرج معها في برامج التأهيل التي تريدها لبناء مستقبلك ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِلِّ قُلْ فِيهِمَا ٓ إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفَعِهِمَا ۗ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو مَّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُمْ تَذَفَكُرُونَ اللهُ ﴾.

٢٥ ـ إذا أردت أن تبني متربياً، فترَفَّق به في بداية الطريق، وابدأ معه متدرّجاً، واسلك معه سبل التشجيع والتحفيز ﴿ يَسْعُلُونَكَ عَرِبِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلُ فِيهِمَاۤ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَعْوَ " كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكَّرُونَ ﴿ ﴿ ﴾. الأفكار والمفاهيم وبناء التصورات من أكثر ما عُنِي بها الوحي ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ فَلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن فَغِهِمَا وَيَشْعُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو ۚ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَ لَعَلَكُمْ تَنْفَعُهِمَا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَ لَعَلَكُمْ تَنْفَكُرُونَ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَانِ لَعَلَكُمْ تَنْفَكُرُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ المعاني لم يستقم حال إنسان!

٢٩ ـ الله تعالى حِكمٌ ومقاصد وآثار من التشريع، ينبغي أن تأخذَ حظّها من القراءة والتأمل والتفكير ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيكنتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكَرُونَ ﴾.

٣٠ لَفْتُ نظر الناس إلى مقاصد العبادات من أعظم ما ينبغي أن يُعْنَىٰ به الدعاة والمصلحون ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكَّرُونَ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكَّرُونَ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ لَكُمُ اللَّايَاتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُمُ وَلَا اللَّهُ لَكُمُ اللَّايَاتِ لَعَلَّكُمْ مَ تَنَفَكُمُ وَلَا اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللّهُ ال



وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمَى قُلْ إِصْلاحٌ لَمُّمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرُ حَكِيمٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلَا نَنكِمُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَ ۗ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوَ أَعْجَبَتُكُمُ ۗ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَتِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ - وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ - لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرُكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ سَ نِسَآ وَٰكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمٌّ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّـ قُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ إِنَّ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغِو فِي أَيْمَنِكُمُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ السَّا



## التفسير کھی۔

- ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَهَىٰ ﴾ كيف تتعاملون معهم؟ ﴿ قُلُ إِصَّلاَحُ لَهُمْ خَيْرٌ ﴾ عاملوهم بما يقتضي الإصلاح في أموالهم ﴿ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ ﴾ بأن تجمعوا طعامكم مع طعامهم ﴿ فَإِخْوَ نُكُمْ ﴾ فهم إخوانكم في الدين ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾ يعلم من يريد إصلاح أموالهم، ومن يريد أكلها وإفسادها ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمْ ﴾ لشق عليكم في أمر اليتامي ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرٌ ﴾ لا غالب لأمره ﴿ حَكِيمٌ ﴿ آَنَ ﴾ في تدبير أمره وخلقه.
- ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَى يُوْمِنَ ﴾ لا تتزوجوا المشركات بالله تعالى حتى يؤمِنَ بالله تعالى ﴿ وَلَا مَدُّ مُوَّمِنَ أَهُ مُوَّمِنَ أَهُ مُوَّمِنَ أَهُ مُوَّمِنَ أَهُ مُوَّمِنَ أَهُ مَوْمِنَة ﴿ خَيْرٌ مِن مَشْرِكَةٍ ﴾ من امرأة مشركة ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ ﴾ في جمالها وخلقها ومالها ونسبها ﴿ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ لا تُزوِّجوهم ﴿ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ وَلَوَ أَعْجَبَكُمْ ﴾ في جماله مُؤْمِنُ ﴾ بالله تعالى ﴿ وَلَوَ أَعْجَبَكُمْ ﴾ في جماله وأَوْلَيْكَ ﴾ بالله تعالى ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ في جماله وأخلاقه ونسبه وماله ﴿ أَوْلَيْكَ ﴾ أي المشركون ﴿ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنّارِ ﴾ بشركهم ﴿ وَٱللّهُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ ﴾ بالحث على التوبة ﴿ بِإِذْنِهِ عَلَى الصالحة ﴿ وَٱلْمَعْ فِرَةٍ ﴾ ومغفرة الذنوب بالحث على التوبة ﴿ بِإِذْنِهِ عَلَى التوبة ﴿ وَبُنِينُ ءَاينتِهِ وَلِلنَّاسِ ﴾ فيظهرها ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللّهُ ﴾ يتعظون.
- ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾ عن حكمه ﴿ قُلْ هُوَ أَذَى ﴾ قذر وضرر ﴿ فَأَعَتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾ اجتنبوهن ﴿ وَلَا نَقْرَبُوهُنّ ﴾ تجامعوهن ﴿ حَتَى يَطْهُرْن ﴾ حتى يطهرن من الحيض بانقطاعه ﴿ فَإِذَا تَطَهّرْنَ ﴾ اغتسلن ﴿ فَأْتُوهُنَ ﴾ جامعوهن ﴿ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللّهُ ﴾ في الفرج ﴿ إِنّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلتّوَابِينَ ﴾ كثيري جامعوهن ﴿ وَيُحِبُ ٱلتّوابِينَ ﴾ كثيري التوبة ﴿ وَيُحِبُ ٱلمُتَطّهِرِينَ ﴿ اللّهُ عَلَى الْحَداث والنجاسات.



- ﴿ نِسَآ وَٰكُمُ ﴾ زوجاتكم ﴿ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ من أي جهة شئتم بشرط أن يكون في موضع الحرث، وهو القُبل ﴿وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم ﴾ من الطاعات ما ينفعكم عند الله تعالى ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره، واجتناب نواهيه ﴿وَٱعُلَمُوٓا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ﴾ فيجازيكم على أعمالكم ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آللهُ على أعمالكم ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آللهُ على أعمالكم من جزاء.
- ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَاةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ لا تجعلوا أيمانكم التي حلفتموها مانعـة وحائلة بينكم وبين البر، والتقوى، والإصلاح بين الناس؛ فإذا رأيتم نقضها خيراً، فافعلوا ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ لأقوالكم ﴿ عَلِيكُ إِنَّ ﴾ بأفعالكم.
- ﴿ لَّا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ لا يحاسبكم ﴿ بِٱللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَنِكُمْ ﴾ بالأيمان التي تجري على ألسنتكم من غير قصد كقول الإنسان: لا والله، وبالله، وبلى والله ﴿وَلَكِين يُوَّاخِذُكُم ﴾ يحاسبكم ويؤاخذكم ﴿ بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُم ﴾ باليمين التي قصدتموها، وعقدتم عليها قلوبكم، وهذا في الحال التي يعقدها صاحبها ويحنث فيها ولا يكفرها ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿حَلِيمٌ اللَّهُ ﴾ لا يعاجل بالعقوبة.



١ ـ أثر النية وخطرها في شؤون الإنسان الخاصة والعامة ﴿وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَامَلَىٰ قُلْ إِصْلاَ مُ كُمَّ خَيْرٌ وَإِن تُحَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِح ﴾.

٣ \_ أثر السوَّال في بيان أحكام الشريعة ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَكَمَى ﴾ وكلُّ سؤالٍ يترتب عليه عمل فهو من دلائل توفيق صاحبه.



٣ ـ يُسْرُ الشريعة وسماحتها ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَأَعْنَاتُكُمْ ۚ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ لم
 تكلّفهم أن يفرزوا أموال اليتامى عن أموالهم، أو تحرِّج عليهم الخلطة بهم، لما
 في ذلك من العسر على المكلّف.

٤ مصالح الدين أولى المصالح، وأهمها على الإطلاق ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا مُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُ أَوْلَا مُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا أَوْلَا مُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا أَوْلَا مُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا أَوْلَا مُنكِحُوا إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدَعُوا إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدَعُوا إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدَعُوا إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدَعُوا إِلَى ٱلنَّامِ الْمَنْ إِلَى النَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ فجعل التفاضل على دين الله تعالى، ولم ينظر إلى غيره من الصفات.

٥- قرارات الإنسان مهما بلغ شأنها وأثرها مبنيَّة على دين الله تعالى، ولا ينبغي بحال أن تخرج عن ذلك ﴿ وَلَا لَمَنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكَةِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَنْ كُوْمِنَ أَوْلَا مَنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مَنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ ۗ أَوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۚ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ مَ وَيُبَيِّنُ ءَاينتِهِ وَلِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّوُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۚ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَاينتِهِ وَلِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللهَ ﴾.

٦ صفة الدين أولى وأهم صفة في اختيار الزوج رجلًا كان أو امرأة ﴿وَلَا نَكِحُوا ٱلْمُشْرِكَةِ وَلَوَ أَعْجَبَتُكُمُ ۗ وَلَا أَنْكِحُوا ٱلْمُشْرِكَةِ وَلَوَ أَعْجَبَتُكُمُ ۗ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوَ أَعْجَبَكُمُ ﴾.

٧ ـ اللذة العاجلة لا عبرة بها في مقابل نعيم الآخرة ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ ۗ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُ أَوْلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾.

٨ حطر مصاحبة أهل الكفر والفسق والبدع والانحراف ﴿أُولَٰكِيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۚ
 وَٱللَّهُ يَدْعُوۤا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ ۦ ﴾.



٩ ـ الحضُّ على مصاحبة أهل الإيمان والصلاح والتقوى ﴿ أُوْلَيْهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ - ﴿.

١٠ ـ أثر الخلطة وعاقبتها على صاحبها ﴿وَلَا نَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَنتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُّوَّمِنَةً خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤُمِّنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ ﴾ وإذا نهى الله عن الزواج من المشركة والمشرك مع ما فيه من مصالح؛ فالنهي عمّا سوى ذلك من باب أولى. وكم من خلطة أفقدت الإنسان دينه، وأودت به إلى سوء الخواتيم!

١١ \_ مسؤولية الأولياء بين يدي الله تعالى ﴿ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ ﴾ فقد أوكل الله تعالى إليهم اختيار الأصلح لمن يتولون شؤونهن.

١٢ \_ ضعف المرأة وحاجتها إلى وليّ يقوم بأمرها وشؤونها، ويعينها على قراراتها المستقبلية في حياتها ﴿ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ وهذا أمر عام يجري في كل شيء، ولولا أثره عليها لما كان صحة نكاحها مبنية على هذا المعنى «لا نكاحَ إلَّا بوليِّ»(١).

١٣ ـ الأصل في أحكام الله تعالى أنها معلَّلة مبيّنة ﴿ أُوْلَيَهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ،

١٤ ـ يجب أن يكــون الدين محور كل قرارٍ يتخذه الإنســان في حياته ﴿أَوْلَيْهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ عِلَى أَلَّا كان ذلك القرار سواء كان زواجاً أو وظيفةً أو سفراً أو شركة أو أي شيء.

١٥ \_ جمال دين الله تعالى وأناقته ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضُّ قُلُ هُوَ أَذَى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ۗ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۰۸۵) والترمذي (۱۱۲٦) وابن ماجه (۱۸۸۱) وأحمد (۱۹۵۱۸).



ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّٱلْمُتَطَهِّرِينَ ۚ ۚ ۚ ۚ يَرْرع في الإنسان معاني الطهر والنظافة، ويباعده عن كل ما يعارض ذلك.

١٧ لا يُستحيا من سؤال العلم ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾ وكم من سؤال تركه
 الإنسان، وتوقّف عليه عمله، وهو أحوج ما يكون إليه!

١٨ ـ محبة الله تعالى للتائبين والمتطهرين ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾.

١٩ من كمال عقلك وفقهك في دينك أن تلوذ بربك في يومك وليلتك، وتتوب إليه من كل خاطرٍ في طريقك، وتسأله الصفح والعفو والغفران، فإن ذلك موجب لمحبّته، وداع إلى غفرانه ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾.

٢٠ ينبغي ألَّا يغيب عن ذهنك أن طهارة قلبك من الغل والحسد والغش والنفاق تقودك إلى موارد الخيرات ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴾.

٢١ - جمال دين الله تعالى ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلْ هُو أَذَى فَأَعَرَنُوا ٱلنِسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ قُلْ هُو أَذَى فَأَعَرَنُوا ٱلنِسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُ إِنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ اللهَ أَيْ اللهَ يُحِبُ ٱلتَّوَرِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِرِينَ ﴿ اللهَ فَكَما أَنه نظم العلاقة بين الإنسان وربه، نظمها كذلك في أخص أحوال الإنسان مع الإنسان وزوجه في حال الفراش.

٢٢ ـ الجماع في حال الحيض مع قبحه وتحريمه موجبٌ لنيل صاحبه العقوبة في الآخرة ﴿وَاتَــُقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَكُم مُلكَقُوهُ ﴾.

٢٣ ـ لله تعالى حدود وحرمات يجب أن تعظّم وتقدّر، وتأخُذَ حظّها من حياة كلّ إنسان ﴿وَٱتَّـقُوا اللّهَ وَٱعۡلَمُوا أَنَّكُم مُلكَقُوهُ ﴾.



٢٤ \_ جماع الرجل لأهله بنيَّة إعفاف نفسه وزوجه من القربات التي يتقرّب بها الإنسان إلى ربه ﴿وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم ﴾ في معرض تعامل الرجل مع زوجه زمن الحيض والطهر. ٢٥ ـ ابتغاء الولد من الأعمال الصالحة التي ينتظر الإنسان برها وأثرها ﴿وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ ﴾ وكم من ولدٍ عاد على أبيــه بالخيرات! لكن ينبغي ألَّا تفوت النية في مثل هذه المواطن، فإنها أقرب ما تكون إلى النسيان!

٢٦ ـ تعامل الرجل مـع زوجه وفق مـراد الله تعالى موجـبٌ لصاحبه الإيمان ﴿ وَكِيْتِ رِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

٢٧ \_ إقامة حدود الله تعالى موجبٌ لصاحبه بشائرَ الخير ﴿ نِسَآ أَوُّكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ ۗ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ السلامِ.

٢٨ ـ معاشرة الرجل لزوجه وسيلة لغايات كبرى ومصالح شتى ﴿نِسَٱؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُو ۚ وَاتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ ﴿.

٢٩ ــ لا ينبغي أن يحول بينك وبين صنائع المعروف شيء ﴿وَلَا تَجْعَـٰكُواْ ٱللَّهَ عُرَّضَـٰةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ النَّآسَ ﴾ لو حلفت ألا تفعل معروفاً، كفِّرْ عن يمينك، وأتِ الذي هو خير.

٣٠ ـ الحنث في اليمين من أجل عمل الخير أولى، وأفضل عند الله تعالى ﴿ وَلَا جِّعَكُواْ ٱللَّهَ عُرْضَكَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيــهُ اللهِ وفي الحديث: «لا أحلفُ على يمينٍ فرأيتُ غيرَها خيراً منها، إِلَّا أَتِيتُ الذي هو خيرٌ، وكفَّرتُ عن يميني» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦٦٢١).

٣٢ ـ لا تدَّخر من جهدك شيئاً في مشروع برِّ وخيرٍ وإصلاح ﴿ وَلَا تَجْعَكُواْ اللهَ عُرْضَكَةً لِآيَهُ سَمِيعُ عُرْضَكَةً لِآيَمَننِكُم النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعُ عَرْضَكَةً لِآيَمَننِكِ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيكُم النَّاسِ وَاللهُ تعالى منع أن تكون اليمين التي حلفها الإنسان مانعاً من البر، فكيف إذا لم يكن في الأصل يمين؟!

٣٧ ـ عظم أثر إصلاح ذات البين ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَنَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ اللّهَاسِّ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيـهُ ﴿ الله وقد نصّ الله تعالى عليه مع أنه داخل في البر والتقوى للعناية والاهتمام به.

٣٣ ـ عظم أثر النية في عمل الإنسان ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةَ لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَنَقُواْ وَتُصُلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ ﴾ يعلم ما تقصدون، ويسمع ما تقولون.

٣٤ ـ من كمال توفيقك ألا تجعل مانعاً بينك وبين الخير الذي تريده ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَكَ تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصَلِحُوا بَيْنَ النَّاسُّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ النَّاسِ .

٣٥ ـ كم مرة اعتذر عن المشاركة في مشروع لحاجة عارضة، كان يمكن أن يدفعها عن طريقه ويمضي للخير! ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِلْأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَصَلِّمُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّهَ عَلَيْهُ .



لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۚ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُ اللهُ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيكُ اللهُ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَثَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةً قُرُوٓءً وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَنِ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا إِصْلَحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِينُ حَكِيمُ الطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ مِمْرُونٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَمَا ٱفْنَدَتْ بِهِۦ ۚ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَنَعَذَ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ إِنَّ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَاۤ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُلَيِّئُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ السَّ



# \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن ذِسَآبِهِم ﴾ فيحلفون ألّا يطؤوا نساءهم مطلقاً أو مقيداً بأربعة أشهر أو أكثر ﴿ تَرَبُّصُ ﴾ انتظار مدة ﴿ أَرْبَعَةِ أَشَهُ وَ فَإِن فَآءُو ﴾ أي الأزواج بأن رجعوا إلى نسائهم، وتركوا الإيلاء الذي فرضوه على أنفسهم ﴿ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ ﴾ لهم على حلفهم وحرمان زوجاتهم من حقوقهن ﴿ رَحِيمُ مُن اللهُ عَالَمُ عَالَى مَن عَلَى عَلَى
- ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ﴾ قصدوه، ولم ينووا الرجوع ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ ﴾ الأقوالهم
   ﴿ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ بأفعالهم.
- ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَثَرَبَّمُ مَنَ ﴾ أي ينتظرن ﴿ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءً ﴾ ثلاث حيضات ﴿ وَلَا يَحِلُ لَمُنَ ﴾ أي للنساء المطلقات ﴿ أَن يَكْتُمُنَ ﴾ يخفين ﴿ مَا خَلَقَ اللهُ فِي آرْحَامِهِنَ ﴾ من الحيض أو الولد ﴿ إِن كُنَّ يُوْمِنَ بِأَللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ فإنّ مقتضى الإيمان بالله تعالى يوجب عليهن ذلك ﴿ وَبُعُولَهُنَ ﴾ أزواجهن ﴿ أَحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ ﴾ أي لهم الحق في ردهن إليهم ﴿ إِنْ أَرَادُوا إِصَلَاحَ اللهِ عَلَى أَن يكون قصده من ردها الإصلاح ﴿ وَلَمُنَ ﴾ أي الزوجات ﴿ مِثْلُ الّذِي عليها من الحق على زوجها مثل الذي عليها من الحق هي الحق ﴿ وَاللّهُ عَنِيزُ ﴾ لا غالب الأمره الحق ﴿ وَاللّهُ عَنِيزُ ﴾ لا غالب الأمره وخلقه.
- ﴿ الطَّلَاقُ مَنَّ تَانِ ﴾ الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان؛ يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع ﴿ فَإِمْسَاكُ إِمَّعُ وَفِ ﴾ فإما إمساك بمعروف بعد ذلك، وهو المعاشرة الحسنة الطيبة ﴿ أَوْ نَسْرِيحُ إِلِحْسَنِ ﴾ وإما طلاق بإحسانٍ لا سوء فيه ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمُ ﴾ أيها الأزواج إذا طلقتموهن ﴿ أَن تَأْخُذُوا مِمّاً



ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ أعطيتموهـن ﴿شَيْعًا ﴾ من المال أو الحلي ﴿إِلَّا أَن يَخَافَآ ﴾ يتوقعا ويخشيا الزوجان ﴿ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾ شرائعه في حق بعضهما البعض ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾ ألا يَفِي كل واحد منهما بحق صاحبه ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ على الزوجين ﴿ فِيمَا ٱفْنَدَتْ بِهِۦ ﴾ فيما دفعته المرأة من مالٍ لزوجها لتفتدي نفسها منه ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ﴾ ما مضى من الأحكام ﴿ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ فلا تجاوزوها ﴿ وَمَن يَنْعَذَّ حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾ يتجاوزها ﴿ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ المنقصون لحقوق الله تعالى.

• ﴿ فَإِن طَلَقَهَا ﴾ طلَّق الزوج زوجته الطلقة الثالثة ﴿ فَلَا تَحِلُّ لَهُ.مِنْ بَعْدُ ﴾ من بعد ذلك الطلاق ﴿ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ ﴾ حتى تتزوج من آخر، ثم يجامعها ذلك الزوج، ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا ﴾ رغبة عنها ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ ﴾ من جديد هي وزوجها الأول بعقدٍ جديد ﴿إِن ظُنَّا ﴾ أي الزوجان ﴿أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾ فيما بينهما ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا ﴾ يوضِّحها ﴿ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ الشرائع وحدودها، ويقومون بها كما أمر الله تعالى.



١ ـ الإسلام دين يحكم علاقات الإنسان مع غيره، وينظّمها، ويرتبها، ويوجّهها إلى مقاصدها الكبرى ومصالحها العظمى ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآ بِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيـمُ ﴿ ﴿ إِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ ﴿ اللَّ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَرَّبَصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَبُعُولَئُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓاْ إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمُ ١ الطَّلَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُونٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِّ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلًا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا افْنَدَتْ بِهِ قَبْ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلْا بُحَناحَ عَلَيْهِمَا فِيَا افْنَدَتْ بِهِ قَبْلُكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا يُعْتَدُوهَا وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودُ اللَّهِ فَأُولَئِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ اللَّ فَإِن طَلَقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن طَلَقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن طَلَقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَلَقَهَا فَلا جُناحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن طَلْقَهَا فَلا جُناحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَوَاعَ عَلَيْهُمَا عُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّئُهَمَا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ السَّهِ وهِ عَلَيْهِ مَا عَدُودَ اللَّهِ وَهِ عَلَمُونَ الْعَلَامُونَ الْعَلَامُ وَدُولَةً وَشَمُولَيْتَهُ وَلِي عَلَمُونَ السَّالَةُ وَلَا الدين وجماله وذوقه وشموليته.

٢ لم تدع الشريعة سؤالاً خالياً من الجواب، وكل ما يجري بين الزوجين بينته
 وعرفت به.

التوبة موجبة لغفران الذنوب ﴿ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَجِيكُ ﴾ فلا تستكثر على ربك شيئاً.

جمال هذا الدين؛ حيث جعل فرصة كافية للزوجين بعد طلاقهما أن يراجعا فيه حالهما، وينظرا الأصلح لهما ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصَٰ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾
 وكم كان هذا الأمد مفضياً إلى كثير من الخيرات!

٧ - الإنسان مسؤول عن نفسه ﴿ وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ فجعل المرأة هي المسؤولة عن ما في رحمها من ولد، وحذّرها من كتمان ذلك.



 ٨ قاعدة الأعمال ومردها إلى نيّات أصحابها ﴿وَبُعُولَهُ نَ أَحَقُ بِرَدِّهِنَ فِي ذَلِكَ إِنَ أَرَادُوٓا إِصْلَاحًا ﴾ فصحَّة الرجعة معلَّقةٌ بصــلاح النية، وهذا الأمر في كل باب من أبواب المعاملات.

٩ ـ القاعدة في معاملة الزوجين بعضهما بعضاً مردّها إلى العرف ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُونِ ﴾ وهذه قاعدة تجري في كل شيء ممّا لم يحدّه الشارع.

١٠ ـ للرجال على النساء درجة ومنزلة ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ كالقوامة، وأمر الطلاق ونحو ذلك. وهذا حكم الله تعالى، وهو أعلم بخلقه، وأحكم بشرعه، وكل ناعق منكر هذا المعنى، فإنما أوتي من ضعف عقله، وسفه نفسه، والانحراف لا حدود له!

١١ ـ للشريعة حدود لا يجوز تجاوزها بحال ﴿ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ فمن طلَّق فوق هذا العدد، فقد جاوز القدر الذي حدَّدته الشريعة، وأصبحت زوجه امرأةً غريبةً عنه لا علاقة له يها.

١٢ \_ إذا تعسّرت العلاقة بين الزوجين، فمن الواجب أن تجري في حدود المعروف بينهما ﴿ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مِمْعُرُونٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ﴾ إنّ الحياة التي بُنِيَتْ على الحب عند اللقاء، يجب ألا تتخلى عنه عند الفراق! ومن وعي الإنسان أن يرعى حق أيام سالفة، وأحداث ماضية، وألا يكون الفراق على جزع وأحزان.

١٣ ـ من كمال العشرة وحق الوفاء ألا يأخذ الزوج مما أعطى زوجته شيئاً وفاءً لحقوق تلك الأيام ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا ﴾ يكفيها جرح الفراق!

١٤ \_ جمال الشريعة وحسن نظامها ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنَ تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلًا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا



فِيَا أَفْنَدَتْ بِهِ عَلَى الشارع الطلاق بأمر الزوج، ومع ذلك مكّن المرأة من الخُلع دون إذنه إذا عسر عليها البقاء معه، تدفع مالاً للفكاك، ويكون خلاصاً لها من صحبته.

10\_ الشريعة أقامت للأسرة حدوداً لا يجوز تجاوزها بحال ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا فَ وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودُ ٱللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ وهذه من معالم جمال هذا الدين وأناقته.

\* \* \*





وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَكَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَ بَمِعْمُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ مِعْرُوفٍ ۚ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوّا ۚ وَٱذْكُرُواْ يْغَمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُونِ ۗ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ، مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ اللَّ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَىٱلْمَؤْلُودِ لَهُ. رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ ۚ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاَّلً وَلِدَهُ البِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ، بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدَتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُرُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِالْمُغُرُونِ وَانَقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُونَ السَّهُ اللَّهُ عَالَمُونَ السَّهُ اللَّهُ عَالَمُونَ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَالَمُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَمُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْتُمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَ



# \* التفسير ﴾

- ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَاءَ فَبَلَفَنَ أَجَلَهُنَ ﴾ قاربن انقضاء عدتهن ﴿ فَأَمْسِكُوهُ وَ مَعْمُونِ ﴾ ردوهن إلى عصمة الزوجية ﴿ أَوْ سَرِّحُوهُنَ يَعَرُونِ ﴾ طلّقوهن بمعروف ﴿ وَلَا تَمُسِكُوهُ مَنَ ضِرَارًا ﴾ فتعيدوهن إلى الزوجية من أجل الإضرار بها ﴿ لِنَعْنَدُوا ﴾ عليهن بذلك الفعل ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ﴾ يمسكهن مضارة بهن ﴿ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، ﴾ جلب لنفسه الإثم والعقوبة ﴿ وَلَا نَنَخِذُوا عَايَتِ اللّهِ هُزُوا ﴾ على سبيل الاستهزاء واللعب والاستخفاف ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ بألسنتكم وقلوبكم وقوموا بحقها من الشكر ﴿ وَمَا أَزَلَ عَلَيْكُم ﴾ واذكروا كذلك من الأحكام ﴿ مِن الْكِنْ بِ ﴾ القرآن ﴿ وَالْحِكْمَةِ ﴾ السنة ﴿ يَعِظُكُم بِهِ يَدكركم به ﴿ وَاتَقُوا اللّهَ ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره ، واجتناب نواهيه ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللّهِ فلا تخفى عليه خافية .
- ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ ﴾ انتهت عدة طلاقهن ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ ﴾ لا تمنعونهن أيها الأولياء ﴿ أَن يَنكِحُن أَزْوَجَهُنَ ﴾ فلا تمنع المرأة من نكاح زوجها الذي طلقها دون الشلاث، وانتهت عدتهن، وأراد الزوج أن يتزوجها بعقد جديد ﴿ إِذَا تَرَضَوا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِك ﴾ ما ذكر من الأحكام ﴿ يُوعَظُ بِهِ ﴾ يذكّر به ﴿ مَن كَانَ مِنكُمْ يُوقِمِنُ بِاللّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ فإنه أحق بالذكرى من غيره، لما معه من الإيمان ﴿ ذَلِكُو ﴾ لقلوبكم ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا نَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا نَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا نَعْلَمُ وَأَنتُمُ لا نَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا نَعْلَمُونَ ﴿ أَن كُلُونُ ﴾ ما فيه مصلحتكم.
- ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ ﴾ اللاتي لهنّ أبناء إذا افترق الزوجان وبينهما ولد ﴿ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ عامين كاملين ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾ فتمامها



حولين؛ وإن اقتصر على ما دون الحولين، فله ذلك ﴿وَعَلَىٰ أَلْوَلُودِ لَهُۥ ﴾ الزوج الذي له ولد يرضع ﴿ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ رزق أم الطفل وكسوتها بما تعارف عليه الناس، وهذا في حق المطلقات ﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ ﴾ في النفقة ﴿إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ الذي تستطيعه ﴿لَا تُضَاَّرَّ وَالِدَهُ الْوِلَدِهَا ﴾ لا يحلُّ أن تضار الوالدة بسبب ولدها، فتُمنع من إرضاعه، أو لا تُعطى ما يجب لها من النفقة والكســوة والأجرة ﴿وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ - ﴾ بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة لــه، أو تطلب زيادة فــي إرضاعه ﴿وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ﴾ وعلى وارث الطفل إذا لم يكن لــه أب، وكان الطفل لا مال له، مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة ﴿ فَإِنْ أَرَادَا ﴾ الأبوان ﴿ فِصَالًا ﴾ فطام الصبى قبل الحولين ﴿ عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا ﴾ من الأبوين ﴿ وَتَشَاوُرِ ﴾ بينهما ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ فلا إثم عليهما في فطامه قبل الحولين ﴿ وَإِنْ أَرَدتُم أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَك كُر ﴾ من غير أمهاتهم على غير وجه المضارة ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ لا إثم عليكم في ذلك ﴿إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِٱلْمُعُوفِ ﴾ أعطيتم ما اتفقتم عليه في العقد على الإرضاع ﴿ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه ﴿ وَٱعۡلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ الله الله فيجازيكم على ذلك.



١- كفلت الشريعة للمرأة حقوقها، وحرَّمت كل طريق يفضي لضياع هذه الحقوق وذلك في خطابها للأزواج ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُ رَبَ بِمَعْمُوفٍ أَقُ سَرِّحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تَمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوأً وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. ﴾ أَوْ سَرِّحُوهُنَ بَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تَمْشِكُوهُنَ أَن يَنكِخْنَ أَجَلَهُنَ فَلا تَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِخْنَ أو في خطابها للأولياء ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَبلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلا تَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِخْنَ



أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَلِكُورَ أَذَكُنَ لَكُورُ وَٱطْهَرُ ۗ وَٱللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

٢ ـ سوء التعامل مع المرأة، وقصد الإضرار بها من اتخاذ آيات الله تعالى هزواً ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ مِعَمُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ مِعَرُوفٍ وَلَا مَشْكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَلَا نَنْخِذُواْ ءَاينتِ ٱللهِ هُزُوا ﴾.

٣ ـ الوفاء بحقوق الآخرين، والتعاطي معهم وفق ما أمر الله تعالى من دلائل التقوى ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُ نَ مَعْمُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ بَعْمُرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ بَعْمُرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ فَلَمْ نَفْسَهُ أَوْ لَا نَنْخِذُوا عَايَتِ اللّهِ هَنُواً أَوْ وَمَن يَفْعَلْ ذَاكِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ أَوْ لَا نَنْخِذُوا عَايَتِ اللّهِ هُزُوا أَوْ مَن اللّهِ عَلَيْحُمْ وَمَا أَزَلَ عَلَيْحُم مِن الْكِئْفِ وَالْحِكْمَة يَعِظُكُم بِهِ عَلَيْحُ اللّهِ وَالْحِكْمَة يَعِظُكُم بِهِ عَلَيْحُ اللّهِ وَاللّهِ وَاعْلَمُوا أَنَ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

٤ قيام الأولياء بحقوق بناتهم، وتيسير أمورهن، ورعاية شؤونهن، وفق ما أمر الله تعالى طريق للتقوى والزكاء والطهارة ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعَلَى طريق للتقوى والزكاء والطهارة ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوا بَيْنَهُم بِاللَّعْرُوفِ " ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ " ذَلِكُورُ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ السَّنَ ﴾.

هـ شريعة الله تعالى أعظم نعم الله تعالى على الإنسان ﴿ وَا ذَكُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِئْبِ وَالْحِكْمة يَعِظُكُم بِدِ > ولو لم يكن في ذلك إلّا هذا البيان الكبير الذي تُولِيْهِ لحلول مشكلات الإنسان وعوارض حياته لكانت كافية.

٦ تنظيم الإسلام لأحوال الخلق، ورعايته لحقوقهم، وبيانه لكل ما يتعلق ببناء العلاقة فيما بينه هِ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنَ أَرَادَ أَن يُتِمَّ العلاقة فيما بينهم ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمِنَ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْقَهُنَ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمُعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَلِدَهُ إِبِولَدِهَا وَلَا مُؤلُودُ لَهُ بِولَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ وَلِدَهُ إِبِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِولَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ



مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوۤا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِالْمُعُوفِ وَالْقَوُا اللهَ وَاعْلَمُوۤا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللهُ منعت الشَّريعة الزوجَ من الإضرار بزوجه، ونهت الأولياء عن العضل، وحرّمت على الزوج منع المطلقة من إرضاع ولدها بقصد الإضرار، وبيَّنت الطريق الأسلم في إدارة الخلاف، وذكّرت بالله تعالى في كل تصرف وتعامل في هذا الجانب.







وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُونِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضَتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفَا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغُ ٱلْكِئْبُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُواۤ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيكُ اللَّهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعَا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرُضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُوا ٱلَّذِي بِيدِهِ-عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ مِن



# ۱۰۹۹۰۰ التفسير ۱۹۹۹۰

- ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَنَجًا ﴾ أي إذا مات الرجل وفي عصمته زوجة أو زوجات ﴿ يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ ﴾ ينتظرن ﴿ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ هذه المدة هي حق الزوج ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ ﴾ انتهت هذه المدة ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ أيها الأولياء ﴿ فِيمَا فَعَلْنَ ﴾ مَنْ تُوفِّي عنها زوجها ﴿ فِي اَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعُمُونِ ﴾ من زينة وطيب، ونحو ذلك ما دام في حدود المعروف ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَ اللَّهُ عِمَالُكُم لا يفوت عليه منها شيء.
- ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ﴾ لا إثم ﴿ فِيمَا عَرَضَتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاءَ ﴾ بأن خطبتم نساءً على وجه التعريض، كأن يقول: أخبريني إذا انتهت عدتك، أو مثلك يُطلب، ونحو ذلك. وهذا في حق المعتدة من وفاة، أو المبانة من زوجها، يجوز للخاطب التعريض في خطبتها، ويحرم عليه التصريح بخطبتها، وإنما حرم التصريح حتى لا تستعجل في قضاء عدتها ﴿ أَوَ أَكَنَنتُم فِي أَنفُسِكُم ﴾ ولا جناح عليكم إن أخفيت عدتها ﴿ أَوَ أَكَنتُم فِي أَنفُسِكُم ﴾ ولا جناح عليكم إن أخفيت وأضمرتم في أنفسكم الرغبة فيهن ﴿ عَلِمَ اللّهُ أَنّكُم سَتَذَكُرُونَهُنَ ﴾ في أنفسكم وعند من تحبون ﴿ وَلَاكِن لّا نُو اعِدُوهُنَ سِرًّا ﴾ بالتصريح لها برغبتك في نكاحها ﴿ إِلّا أَن تَقُولُواْ قَولًا مَعْمُ رُوفًا ﴾ وهو ما كان على سبيل التعريض ﴿ وَلا يَعْلُ مُ النّبُ أَجَلَهُ ، حتى تنقضي عدتها بالكلية العقد بالزواج ﴿ حَتَى يَبَلُغُ أَلْكِنَابُ أَجَلَهُ ، لا يخفى عليه شيء من ذلك ﴿ وَاعَلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمُ ﴾ لا يخفى عليه شيء من ذلك



- ﴿ فَأَحَذَرُوهُ ﴾ اتقوا سـخطه وعقابه ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ حَلِيتُمُ ﴿ اللَّهُ عَلَمُ لَا يعاجل بالعقوبة.
- ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُو ﴾ لا إثم ﴿إِن طَلَقَتُمُ النِسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ ﴾ قبل أن تمسوهن بجماع ﴿أَوْ تَغْرِضُوا لَهُنَ فَرِيضَةً ﴾ وقبل أن تسمُّوا لهن مهراً محدداً ﴿ وَمَتِعُوهُنَ ﴾ أعطوهن شيئاً من المال يجبر نفوسهن بفراقكم ﴿ عَلَى المُقْرِ ﴾ الفقير ﴿ قَدَرُهُ ، كذلك ﴿ مَتَعَا بِالْمَعُرُفِ ﴾ قَدَرُهُ ، كذلك ﴿ مَتَعَا بِالْمَعُرُفِ ﴾ لهن بما يقتضيه العرف ﴿ حَقًا عَلَى المُصْيِينَ ﴿ اللهِ عَلَى المَا عليهم.
- ﴿ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ تجامعوه ــن ﴿ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَلَا فَرَضَةً ﴾ فلهن منه النصف ﴿ إِلَا فَرِيضَةً ﴾ سمَّيتم لهن مهراً ﴿ فَيَصْفُ مَا فَرَضْتُم ﴾ فلهن منه النصف ﴿ إِلَا أَن يَعْفُونَ ﴾ تعفو عنه الزوجة، وتسامح فيه زوجها ﴿ أَوْ يَعْفُوا ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقَدَةُ ٱلذِّكَاحِ ﴾ أو يعفو الزوج، ويسلمها المهر كاملاً ﴿ وَأَن تَعْفُوا ﴾ أي الزوج أو الزوجة ﴿ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكُ ﴾ فذلك العفو أقرب للتقوى من أخذ ذلك الحق ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلفَضْ لَ بَيْنَكُمْ ﴾ الإحسان فيما بينكم، فإنه عظيم جليل ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴿ ﴾ فيجازيكم على عدلكم أو فضلكم.

١- عظم حق الرجل على زوجه ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا يَتَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي إِلْفُسِهِنَّ بِأَلْمُعُرُونِ ۗ وَٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ الله عليها العدة أوجب الله تعالى عليها العدة ليفسِهِنَّ بِأَلْمَعُرُونِ ۗ وَٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ الله عليها الزينة في تلك الأيام وفاءً لحقه، وهذا الحق لا يشاركه فيه إنسان.



٢ \_ تحريم التعدي على الآخرين ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ ـ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ نَ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْـُرُوفَا ۚ وَلَا تَعْـُزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِئنَابُ أَجَلَهُۥۗ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيكُر ۖ ﴿ وهذا الإذن في حق المعتدّة من وفاة، والمبانة من زوجها فحسب، وما عدا ذلك، فهو على التحريم.

٣ \_ وسيلة المحرّم محرّمةٌ ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ فأباح الله تعالى التعريض، وحرم التصريح؛ لأنه يخشى منه أن يفضي إلى الاستعجال في قضاء العدة وحصول المحرّم.

٤ \_ مراعاة الشريعة لمشاعر الإنسان ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُ مِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذكُرُونَهُ نَ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوَّلًا مَّعْ رُوفًا ﴾ علمت رغبت الجامحة في هذا الطريق، فأذنت له في التعريض تلبية لتلك المشاعر التي لا يتمكّن من الصبر عليها حتى انقضاء العدة.

٥ \_ جمال الشريعة وأناقتها تلبّي احتياجات الإنسان الشعورية والنفسية، وتضبط انحرافاته في الوقت نفسه ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِأُو أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ سَتَذكُرُونَهُنَّ وَلَكِكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوَلًا مَّعُــُرُوفًا ﴾ فأذنت له في التعريض، وحذّرته من المواعدة سرّاً، لما في ذلك من خوف التعدِّي على حدود الله تعالى.

٦ ـ من كمال دورك مع مَنْ تربّيه تذكيره بتقوى الله تعالى، وأن الله تعالى مطلع

على أحواله وأموره وشؤونه، وربط كل قضية بهذا المعنى الكبير ﴿وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ اللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحۡذَرُوهُ ۚ وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورً حَلِيكُم ﴾.

٧ - الإنسان روح وجسد، وينبغي للدعوة أن تتعامل مع ذلك الإنسان وفق هذا المعنى، وتراعي في مشوارها معه ظروفه وأحواله ومشاعره ﴿وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ۖ أَنفُسِكُمُ فَٱحْذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ كِلِيمُ ﴾.

ما والمالام لشؤون الأسرة وترتيبه وتنظيمه لكل ما يتعلق بها، سواء في أيام الوفاق أو الخلاف والفراق ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ أَق تَعْرِضُوا لَهُنَ فَرِيضَةً وَمَتِعُوهُنَ عَلَى ٱلْمُقتِرِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعًا بِٱلْمَعُهُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُقتِرِ فَدَرُهُ مَتَعًا بِٱلْمَعُهُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُقتِرِ فَدَرُهُ مَتَعًا بِالْمَعُهُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُقتِرِ فَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَ

١٠ العفو عن الحقوق في زمن الطلاق من دلائل التقوى ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُوكَ أَو يَعْفُوكَ أَو يَعْفُوكَ أَو يَعْفُوا اللَّهِ عَن الحقوق يَعْفُوا اللَّهِ عَن الحقوق في تلك اللحظات إلَّا كبير! ولا يعينه على ذلك مثل التقوى!



11 - ما لا ينبغي أن يفوت في كل موقف من مواقف الحياة ﴿وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ سـواء مع الوالدين أو الإخوة، أو زوجة رضيت بـك زوجاً في طريق الحياة الطويل، أو قريب، أو صديق رضي بك صاحباً، أو خِلِّ وهب لك من مشاعره يوماً ما.

١٢ - كلّما عرض لك موقفٌ من هـنه المواقف، وحدثٌ من هذه الأحداث يمّم وجهك تجاه هذه القاعدة الكبرى ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَ لَ بَيْنَكُمُ ﴾.

١٣ على عتبات هذه القاعدة ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيْنَكُمُ ﴾ تتكسر حظوظ النفوس، وتموت شهواتها.

١٤ يا لجمال هذا الدين! يدعوك ألا تنسى مواقف الذكريات الطيبة ﴿ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْ لَ بَيْنَكُمُ ﴾.







حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ الله الله عَلَمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمِنتُمْ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَمَا عَلَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُورَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِ ﴾ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الللهَ وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاكُم إِلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ اللهِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ لَكُمْ وَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَخْيَاهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيتُ عَلِيكُم اللَّهُ مَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ. لَهُۥ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَنْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ



# \* التفسير التفسير

- ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ ﴾ بأن تقيموها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها ﴿ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ وحافظوا على صلاة العصر خاصة لأهميتها ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ اللهِ عَالَمُهِا لَهُ عَالَمُهُا لِللَّهِ قَانِتِينَ ﴿ اللهِ عَالَمُهُا لِللهِ قَانِتِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَمُهُا لَهُ اللهِ اللهِ عَالَمُهُا لِللهِ قَانِتِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ
- ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ من عدق ونحوه ﴿ فَرِجَالًا ﴾ فصلّـوا على أقدامكم ﴿ أَوّ رُكْبَانًا ﴾ أو صلّـوا علـى دوابكـم ﴿ فَإِذَاۤ أَمِنتُمْ ﴾ زال الخـوف عنكم ﴿ فَأَذْ كُرُواْ ٱللّهَ ﴾ أديموا ذكره، ومن ذلك إقامة الصلاة ﴿ كَمَا عَلَمَكُم ﴾ الله تعالى ﴿ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ ﴿ آَلَ ﴾.
- ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمُ ﴾ من رجالكم ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ ويتركون من بعدهم زوجات ﴿وَصِيّةً لِآزُوَجِهِم ﴾ فعلى الأزواج قبل موتهم أن يوصوا لزوجاتهم ﴿مَّتَعَا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ يُمتّعنَ بعد موتهم حولاً كاملاً في بيوتهن سكنى ونفقة، لا يخرجن منها ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ ﴾ باختيارهن قبل الحول ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ﴾ أيها الأولياء ﴿فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَعْرُوفٍ ﴾ من التزيّن رغبة في الزواج بما هو فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَعْرُوفٍ ﴾ من التزيّن رغبة في الزواج بما هو معروف غير منكر، وهذه الآية منسوخة بالآية التي فيها تحديد مدة العدة بأربعة أشهر ﴿وَاللّهُ عَزِينُ ﴾ لا غالب لأمره ﴿حَكِيمٌ ﴿نَا ﴾ في تدبير أمره وخلقه.
- ﴿ وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَكُمُ الْمُعَرُوفِ ﴿ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَقِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَكُلَّ مَطَلَقَةَ مَتَاعَ بالمعروف، وهو كلّ ما تتمتع به المرأة؛ من مالٍ أو حليّ أو لباسٍ ونحو ذلك، حقاً على كل متَّق لله تعالى جبراً لخاطرها، وهذه المتعة واجبة على كل من طُلّقت قبل المسيس سُنّة في حق غيرها.



- ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ ۽ ﴾ حدوده وحلاله وحرامه ﴿لَعَلَكُمْ تَعْـقِلُونَ ﴿اللهِ عَرفونها وتفهمونها، وتعقلون ما فيها من أحكام.
- ﴿ أَلَمْ تَكَرَإِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ ﴾ خلق كثير وعدد كبير
   ﴿ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ﴾ خرجوا خوفاً من الموت من وباء ونحوه ﴿ فَقَالَ لَهُمُ ٱللّهُ مُواللّهُ مُوتُوا ﴾ فماتوا جميعاً ﴿ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ﴾ بعد موتهم ﴿ إِن ٱللّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى النّاسِ ﴾ تفضّل عليهم بكثيرٍ من النعم ﴿ وَلَلَكِنَ آَكُ ثَرَ ٱلنّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَلَلَكِنَ آَكُ ثَرَ ٱلنّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ نعمه.
- ﴿ وَقَايَلُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ قاتلوا أعداء الدين من الكفار مبتغين في ذلك رضا الله تعالى ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ ﴾ للأقوال ﴿ عَلِيكُ ﴿ اللَّهُ عَالَى الْأَفْعَالَ.
- ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ فينفق ماله في سبيل الله تعالى
   ﴿ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ مُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ في الدنيا والآخرة ﴿ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ ﴾ يقلِّل في الرزق ﴿ وَيَبْضُكُ لُهُ ﴾ ويوسع فيه ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَاللَّهُ يَقْبِضُ ﴾ يوم القيامة.

#### ٭ڰ٭﴿ الشَّدِيْنِ ﴾﴿ «

1 - أهمية الصلاة في حياة الإنسان، وأثرها الكبير في تكوين مستقبله في الدارين «كَنفِظُواْ عَلَى الصَّكَوْتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَكْنِتِينَ اللّهَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكَبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْ كُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَمَكُم مّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله ولولا ذلك المعنى لما كانت الوصية بها في أحلك الظروف، وأشد الأزمات التي يمر بها الإنسان.

٢ عظم الصلاة، وصلاة العصر منها على وجه الخصوص ﴿ كَافِظُواْ عَلَى الصَّاكَوَتِ وَالصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَى السَّا ﴾.

٣ ـ تعظيم الله تعالى من أعظم مقاصد الصلاة ﴿ وَقُومُوا لِللَّهِ قَائِتِينَ ﴾ مطيعين خاشعين متذلِّلين لله تعالى، وما يصنع العبد بصلاة ليس فيها سوى الحركات؟!

٤ - ﴿ وَقُومُوا لِللَّهِ قَانِتِينَ ﴾ معنى يجب أن يتحرّك في قلبك ومشاعرك عند كل صلاة ينادى لها.

٥ للأمن حقوق يجب أن تأخذ حظّها من واقعك! ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوَ لَكُمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ لُكُمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ فَا الْحَالَمُ اللّهُ تَعَالَى مِن اهتمامك في حال الخائفين، فكم لله تعالى من اهتمامك في حال الأمن؟!

٦- العلم منة من الله تعالى على خلقه ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمِنتُمُ فَأَذْ كُرُوا الله كَمَا عَلَمَكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿ الله كَمَا عَلَمَ عَلَمُ الله كَمَا عَلَمَ عَلَمُ الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله على أصحابه لو كانوا يفقهون!

٧ ـ كل ما تراه في دينك، فإنما هو لِحكَم وغايات كبرى ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَالَيْكِ عَلَيْكِ اللَّهُ عَالَيْكِ اللَّهِ عَالَى الآيات والدلائل والأحكام لِكُمْ عَالَيْكِهِ عَلَيْكُمْ تَعْقَلُونَ ﴿ الله تعالى أحكام هذه الشريعة في نسق ونظام، لا يمكن أن يعرض له شيء من الخلل.

٨- الإيمان يصنع مباهج الحياة ﴿ أَلَمْ تَكَر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكَرِهِمْ وَهُمْ أَلُوكُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَكُهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَيلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ ٱلْمُوت، فتلقّاهم وَلَكِنَ أَكْ أَلْتَاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ خَرجوا وَجَلاً مِن الموت، فتلقّاهم الموتُ في الطريق نفسه. حين نؤمن أن ما أصابنا لم يكن ليُخْطِئنا، وما أخطأنا لم الموتُ في الطريق نفسه. حين نؤمن أن ما أصابنا لم يكن ليُخْطِئنا، وما أخطأنا لم



يكن ليصيبنا (۱) ، وأنّ الله تعالى قد كتب أجل الإنسان ورزقه وشقي أو سعيد. وهو في بطن أمه (۲) عشنا سعداء مبتهجين.

٩ عظيم فضل الله تعالى على خلقه ﴿إِنَ ٱللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنّاسِ وَلَكِكنَّ أَكَ اللّهَ الله تعالى ؟! مَنْ نحن لولا توفيقه وستره وسداده وعونه لنا في طريق الحياة الطويل؟!

١٠ عظم فضل الصدقة وشأنها الكبير في استجلاب رضا الله تعالى ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُمُ وَإِلَيْهِ يُقْرِضُ ٱللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ الله تعالى لعبده الخير ومكاثرة أرزاقه دليل رضا وتوفيق.

١١ - الصدقة لا تُنْقِصُ مال صاحبها، بل تزيده.. بل تزيده.. بل تزيده.. كما قال نبينا ﷺ " فَمَن ذَا ٱلَذِى يُقْرِضُ ٱللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللّهَ ﴾.

١٢ إذا أراد المربي أن يؤسس قضية في ذهن مَنْ يربيه فليذكِّره بأمد الدنيا، وليقرِّب له الآخرة، وليشعره أن مراد الله تعالى أحبُ إليه من كل شيء ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرج أحمد (۲۲۲۹) عن ابن عباس قال النبي ﷺ: «واعلمُ أنَّ ما أصابكَ لم يكن ليُخطِئكَ وما أخطأكَ لم يكن ليصيبكَ».

<sup>(</sup>٢) معنى حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ وطرفه: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً» رواه البخاري (٣٢٠٨) ومسلم (٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم (٢٢٣) عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «ما نقصت صدقةٌ من مالٍ».



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِإِ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلْ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ٓ إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَتِلُواً قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآيِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ " وَاللَّهُ عَلِيمُ الطَّللِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوآ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَعَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْرِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِمُ عَلِيمٌ ﴿ اللهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ اللهُ اللهُ مُلْكِهِ اللهُ الل يَأْنِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكَمِكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



### 

- ﴿أَلَمْ تَرَ ﴾ تعلم ﴿إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴾ الأشراف من بني إسرائيل ﴿مِنْ بَعْدِ مُوسَى ﴿ إِذْ قَالُواْلِنِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَ ا ﴿ نُقَاتِلُ ﴾ معه ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالُواْلِنِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَ ا ﴿ نُقَاتِلُ ﴾ معه ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالُواْلِنِي لَمَا عَسَيْتُمْ الْفِتَالُ أَلَّا نُقَتِلُواْ ﴾ لعلكم تطلبون القتال، ثم إذا كُتب عليكم تركتموه ﴿ قَالُواْ وَمَا لَنَا آلًا نُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ وما الذي يمنعنا من القتال ﴿ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيكِ نِنَا ﴾ بسبب العدو ﴿ وَأَبْنَا إِنَا ﴾ وسُبِيتُ ذرارينا؟! ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ ﴾ فرض ﴿ تَولَوْا ﴾ أعرضوا ﴿ إِلّا فَلِيكُ مِنْ هُولًا لِللّهِ عَلَيْهُمُ ٱلْقِتَالُ ﴾ فرض ﴿ وَاللّهُ عَلِيمُ أَلْقِلُومِينَ ﴿ وَاللّهُ عَلِيمُ أَلْقَلُولُومِينَ ﴿ وَاللّهُ عَلِيمُ أَلْقَلُولُومِينَ ﴿ وَاللّهُ عَلِيمُ أَلِقَلُولُ مِن لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ أَلْقِتَالُ ﴾ فرق الله عليه مَا الذي الله عليه والله عليه عَلَيْهُمُ الْقِتَالُ ﴾ فرق الله عليه عليه عَلَيْهُمُ الْقِلُولُ مِن الله عليه عليه عليه عليه عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ الله عَلَيْهُمُ اللهُ عَلِيمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَقَالُهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ ا
- ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ﴾ مجيباً لهم إلى ما طلبوه: ﴿ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ فهذا هو الملك الذي طلبتموه ﴿ قَالُوۤا ﴾ أي الطالبين له: ﴿ أَنَّ يَكُونُ لَهُ المُمْلَكُ عَلَيْنا ﴾ أي كيف يكون ملكاً علينا ﴿ وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ﴾ ؟! فهو ليس بأفضل منا ﴿ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ﴾ ولم يكن صاحب مال حتى يعطى الملك ﴿ قَالَ ﴾ نبيهم: ﴿ إِنَّ اللّهَ اصطَفَنهُ عَلَيْكُمْ ﴾ اختاره ﴿ وَزَادَهُ ، بَسَطَةً فِي الْمِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ وفضله عليكم عليه أوجسما ﴿ وَاللّهُ يُوْتِي مُلْكَهُ ، مَن يَشَاءُ ﴾ من يريد ﴿ وَاللّهُ وَسِعٌ ﴾ في فضله ﴿ عَكِلِمُ اللّهُ عَلَيْكُ ، بمن يستحق ذلك الفضل.
- ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِهِ ﴾ علامة ملكه ﴿ أَن يَأْنِيكُمُ التَّابُوتُ ﴾ صندوق من الخشب ﴿ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ في التابوت طمأنينة تصاحبه ﴿ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكُلُ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ



هَــُـرُونَ ﴾ وفيه علمٌ وحكمةٌ هي بقايا ما ترك آل موســي وآل هارون ﴿ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَ مِكَةُ ﴾ تأتي به الملائكة تحمله، وهذا التابوت كان مفقوداً منذ زمن، فجاءت بـ الملائكة، وفيه هذه السكينة والعلم والحكمة ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ التابوت ﴿لَآيَةً لَّكُمْ ﴾ عبرة وعظة ﴿إِنَّ كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ اللهُ تعالى.



١ ـ لا ينبغى تمنّى لقاء العدو ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِّا مِنْ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىۤ إِذْ قَالُواْ لِنَبَى لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَايِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبُ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَتِلُوا ۖ قَالُواْ وَمَا لَنَاۤ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَكْرِنَا وَأَبْنَآيِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ وَأَلَّهُ عَلِيـهُمُ بِٱلظَّلْلِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ وهي وصية رسول الله ﷺ (١) ، تمنَّى هؤلاء لقاء العدو، ثم نكلوا عن المواجهة حين اللقاء.

٢ ـ لا ينبغي للإنسان أن يعرّض نفسه للفتن، فقد لا يقوى على مواجهتها ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَ ءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُوا ۗ قَالُوا وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْكَامِن دِيكرِنَا وَأَبْنَآيَ عَنَّا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بألظَّالِمِينَ ١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم (١٧٤١) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا تتمنّوا لقاء العدوِّ، فإذا لقيتموه فاصبروا».

٣ ـ نقض العهود والمواثيق ظلم يجب التنزه عنه ﴿ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ اللَّهِ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

٤ ـ لا تبن على أقوال الآخرين، ووعود الرخاء، وأحاديث المجالس حكماً أو قراراً، بل انتظر ساعات العمل والجد والتطبيق، تأتيك الأخبار ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَهِ بِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْلِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَا نُقَايِلُ فِي سَكِيلِ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْلِنَبِي لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَا نُقَايِلُوا فَمَا لَنَا ٱلله الله قَلَا عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ٱلله فَقَتِلُوا قَالُواْ وَمَا لَنَا ٱلله الله الله وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ الله قَلْمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ الله وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ الله قَلْمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَلْلِمِينَ الله وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتِيلُ فِي سَكِيلِ ٱلله وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَلْلِمِينَ الله وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الله وَقَدْ أُولِلله عَلِيمُ الله وَقَدْ الله عَلِيمُ الله وَقَدْ الله عَلَيْهُ عَلَيْ الله وَلَمْ الله وَلَوْلَاله عَلَيْهُ وَقَالَ السَدَة!
 أوقات الرخاء، لم يبق منه شيءٌ في أوقات الشدة!

الاعتراض على أمر الله تعالى وقدره، ومشيئته يناقض الإيمان ﴿ وَقَالَ لَهُمْ الْكُمْ اللّهُ عَلَيْنَا نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ مَا لُوتَ مَلِكُا قَالُواْ أَنَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخَنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِن الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصطفنه عَلَيْكُمْ وَخَدُنُ أَحَقُ بِاللّمُلكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِن الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّهَ اصطفنه عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ. بَسَطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْحِسْمِ وَاللّهِ يُوالله يُولِيعُ مُلكَهُ مَن يَشَاء وَاللّه وَسِيعُ عَلَيْكُم مَن يَشَاء وَاللّه وَسِيعُ عَلَيْكُ الله تعالى أن يبعث لهم ملكاً، فلما بعثه إليهم عَلَيْتُ الله تعالى الله تعالى أن يبعث لهم ملكاً، فلما بعثه إليهم اعترضوا عليه، ولم يقبلوا به. ما أحوجنا للاستسلام لكل ما جاء من عند الله تعالى!
 حلل الموازين ناشئ عن خلل المفاهيم ﴿قَالُواْ أَنَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخَمْ يُؤْتَ سَعَاتًا مِن المفاهيم ﴿ قَالُواْ أَنَى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَخَمْ يُؤْتَ سَعَاتًا مِن الله المال كل شيء.

٧ - النبوة والرسالة والهداية والاستقامة اصطفاء من الله تعالى ﴿ قَالَ إِنَّ اللَّهَ النبات على المُ عَلَيْكُمُ ﴾ فاحمد الله تعالى على ما منَّ به عليك، واسأله الثبات على الحق، واصنع في تلك الدائرة ما يثري مساحاتها بالخير.

٨ ـ أعظم مقومات القائد العلم بما يكون قائداً فيه، والقوة عليه، وإذا اجتمعت هاتان الخصلتان في إنسانٍ حُقَّ له أن يكون حامل راية فيما هو فيه ﴿قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَنهُ عَلَيْكُمُ وَزَادَهُ, بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾.

٩ اجتماع الصفتين (العلم بما هو فيه، والقوة عليه) شرط في أي عمل، وإذا تخلّفت إحداهما تخلّف الأثر، وكم من عالم قاعدٌ خامل! وكم من قوي لكنه جاهل في غير طريق!

١٠ من توفيق الله تعالى لك أن يفتح عليك في العلم، ويعينك على المضي في طريقه؛ والقيام بحقوقه وهمومه ﴿قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَطَفَنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ. بَسَطَةً فِى ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾.

١١ ـ لله تعالى حكمة في الاختيار والاصطفاء، قد تفوت أنظار العالمين ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ, مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيكُ ﴾.

١٢ إياك أن يهبك الله تعالى توفيقاً، ويَمُنَّ عليك بشيء، ثم لا تقوم لله تعالى بواجبه من الشكر والعرفان ﴿ وَاللَّهُ يُؤْتِى مُلْكَ دُرَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِئُم عَلَيْكُ .
 عَكَلِيمٌ ﴾.

١٣ من حسن أدبك ألا تنازع الله تعالى في حكمته مهما كان بصرك حادًا وعقلك رشيداً ﴿وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ. مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِمْعُ عَكِلِيمٌ ﴾.

18\_ فضل الله تعالى واسع، وإن فتح الله به على فلان، فهو قادرٌ أن يفتح به على آخرين ﴿وَاللّهُ يُؤْتِي مُلُكَهُ مَن يَشَآءُ وَاللّهُ وَاسِحٌ عَلِيهُ ﴾ فقط أصلح ما بينك وبينه، واصدق في طلبك، وأحسن التوجه إليه، وانتظر مباهج التوفيق تأتيك وأنت أحوج ما تكون إليها.

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنْ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَدٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنَّى إِلَّا مَن اَغْتَرَفَ غُرْفَةُ بِيدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ مَا لَالَايِنَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُكَثُّوا اللَّهِ كُم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً الإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّكَبِرِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رُبُّكَ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثُكِيِّتْ أَقْدَامَنَ وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ اللهِ فَهَازَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرُدُ جَالُوتَ وَءَاتَنَهُ اللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ، مِمَّا يَشَكَآمُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَكَدتِ ٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَّل عَلَى ٱلْعَكَلِمِينَ ﴿ إِنَّ قِلْكَ ءَايِكِتُ ٱللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (اللهُ اللهُ ا



#### ۱۳۰۰ التفسیر کی

- ﴿ فَلَمّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ﴾ خرج بهم عن البلد ﴿ قَالَ إِ كَ اللّه مُبْتَلِيكُم بِنَهُ كُم بِنَهُ وَ مَن النهر ﴿ فَلَيْسَ مِنِي ﴾ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ كُم بِنَهُ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ ﴾ ومن لم يشرب منه ﴿ فَإِنَّهُ مِنِي ﴾ من أصحابي ﴿ إِلّا مَنِ اعْتَرَفَ عُرْفَةٌ لِيكِوءً ﴾ فهذا لا جناح عليه فيما فعل من أصحابي ﴿ إِلّا مَنِ اعْتَرَفَ عُرْفَةٌ لِيكِوءً ﴾ فهذا لا جناح عليه فيما فعل ﴿ فَشَرِبُواْ مِنْهُ ﴾ أي أكثرهم، وخالفوا أمر ملكهم، وفشلوا في الاختبار ﴿ إِلّا قَلِيلًا قَلِيلًا قَلِيلًا مَنْهُم ﴾ ثبتوا ونجحوا في الابتلاء ﴿ فَلَمّا جَاوَزُهُ هُو ﴾ طالوت ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ ﴿ ممّن لم يشرب من النهر ﴿ قَالُوا ﴾ حين رأوا أنفسهم قلةً قليلةً مقابل من عادوا بعد فشلهم ﴿ لَا طَاقَةَ لَنَا ﴾ لا قوة لنا ﴿ أَلَيْوَمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴾ لكثرتهم وقوتهم ﴿ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ اللّهِ ﴾ فقال بعضهم ممن ثبته الله تعالى بالإيمان: ﴿ كَمْ مِن فِئَةٍ مُلِكَةً فَي العدد ﴿ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِإِذْنِ اللّهِ ﴾ بإرادته ومشيئته قليلةً مُعَ العَدد ﴿ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِإِذْنِ اللّهِ ﴾ بإرادته ومشيئته في العدد ﴿ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةً إِإِذْنِ اللّهِ ﴾ بإرادته ومشيئته ﴿ وَاللّهُ مُعَ الصَدِينَ ﴿ اللّه ﴾ بينتهم ويؤيدهم وينصرهم.
- ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَ أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبَرًا ﴾ أنزل على قلوبنا صبراً وقونا به ﴿ وَثَكِبِّتْ أَقَّدَامَنَكَ ﴾ في قتال عدونا ﴿ وَانصُـرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْصَالِمَ عَلَى الْقَوْمِ الْصَالِمِينَ ﴾ اجعل لنا الغلبة عليهم.
- ﴿ فَهَرَمُوهُم بِإِذِنِ ٱللّهِ ﴾ انتصر المؤمنون ﴿ وَقَتَلَ دَاوُدُ دُ ﴾ وهو من جنود طالوت ﴿ جَالُوت ﴾ ملك الكفار ﴿ وَءَاتَكُ اللّه الله تعالى داود ﷺ ﴿ ٱلْمُلْك ﴾ على بني إسرائيل ﴿ وَٱلْجِكَمَةَ ﴾ النبوة ﴿ وَعَلّمهُ وَمَا يَشَاءُ ﴾ مما به بقاء ملكه، وتحقق فضله ﴿ وَلُو لَا دَفْعُ ٱللّهِ ٱلنّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ ﴾ لولا أن الله تعالى يدفع بمن يقاتِلُ في سبيله كيدَ



الفجار، وتكالب الأعداء ﴿لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ باستيلاء أهل الكفر عليها، وإقامتهم شعائر الكفر، ومحوهم شعائر الله تعالى ﴿وَلَكِنَ ٱللّهَ ذُو فَضُلٍ عَلَى ٱلْمَكَمِينِ ﴿ وَلَكِنَ اللهَ عَلَى عَدَوَهُم، وتمكينهم من الغلبة عليهم.

• ﴿ وَلَكَ ءَايَنكُ اللّهِ ﴾ فيما اشتملت عليه هذه القصة ﴿ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ وَاللّهِ ﴿ لَمِنَ وَالْحَبِر الصحيح الذي لا شكّ فيه ﴿ وَإِنَّكَ ﴾ يا رسول الله ﴿ لَمِنَ اللّهِ عَلَيْكِ ﴾ أَمُرْسَلِينَ ﴿ أَنْ اللهِ عَالَى واختارهم وبعثهم إلى العالمين.

٢ من فنون القادة عرض أفرادهم على مواقف تبين لهم معادن الرجال ﴿فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي
 وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيكِوء ﴾.

٣ ـ مَنْ لم يصمد أمام شهواته العاجلة كان أعجز مِنْ أن يُتِمَّ طريقه إلى النهاية ﴿ فَشَرِ بُواْ مِنْ لُم إِلَا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾.

٤ - كثيرون سقطوا في بداية الطريق، وكثيرون سقطوا في وسطه، وقلة قليلة تلك التي صابرت حتى بلغت النهايات ﴿فَشَرِبُواْ مِنْـهُ إِلَّا قَلِيـلًا مِّنْهُـمْ ﴾.

٥ - كل الذين لـم يبلغوا آمالهم في الحياة هزمتهم الشهوات في بداية الطريق ﴿ فَشَرِبُواْ مِنْ لُهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ مَ ﴾.

٦ ـ آمالك على قَدْرِ صبرك ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ وكل الذين تراهم
 بلغوا آمالهم صبروا على مضض الأيام، وظروف الحياة وعقبات الطريق.

٧ ـ من كمال فقه القائد وحكمته ألا يدفع بفردٍ من جنوده في معركة من معارك الحياة، حتى تتبيَّن له صلاحيته لتلك المعركة ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِلَى الْحَيَاةُ مُنِيَّ لِللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ مِنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلّا مَنِ إِنَّ اللّهُ مُنْ تَعْرَفَ غُرُفَةً بِيدِهِ عَلَى اللّه مشاريع الدعوة والعلم والعمل، ينبغي أن يُختار الأصلح والأنفع والأقرب في قيادة كل مشروع، كل بحسبه.

٨ ـ لا عبرة بالكثرة فــي مواقف الحياة، وكــم من كثيرٍ كانوا مجرَّد ســراب!
 ﴿ فَشَرِبُواْ مِنْـهُ إِلَّا قَلِيـلَا مِّنْهُـمْ ﴾.

٩ ـ الأحداث الكبرى والمواقف الصعبة واللحظات الحرجة تُظْهِرُ مكنون كل إنسان ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَهُۥ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ وَ وَلَلَا عَالَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

١٠ في زمن المواقف الكبرى لا تنظر إلى عدد من حولك، ولكن انظر إلى إلى المواقف الكبرى المواقف الكبرى لا تنظر إلى عدد من حولك، ولكن انظر إلى إيمانهم وقيمهم لحظة الأحداث ﴿قَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

11 - الإيمان يصنع المواقف العظيمة في الأحداث ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبَبًرًا وَثَكِيْتُ أَقَدَامَنَ وَأَنصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبَبًرًا وَثَكِيْتُ أَقَدُ امْنَ وَأُنصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْصَيْفِينِ فَهَزَمُوهُم بِإِذِنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ دُ جَالُوتَ وَءَاتَنهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الْعَكَمِينَ اللّهُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ الْفَسَكَدَتِ اللّهُ رَشًى وَلَكَانِ اللّهُ ذُو فَضَلْ عِلَى الْعَكَلَمِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

١٢ من فقه المؤمن وكمال وعيه أن يفزع إلى الله تعالى زمن الشدائد، ويلوذ به قبل كل شيء ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُمنُودِهِ عَالُوا رَبَّنَكَ آفَرِغَ عَلَيْمَا صَمَبْرًا وَثَكِيِّتُ أَقَدْمِ الْقَوْمِ الْكَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾.

18 \_ أجرى الله تعالى الكون على الأسباب ﴿ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِ اللهِ عَلَى الأسباب ما يُنفذ به حكمته، ويجري فيه قدره.



﴿ قِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ ۗ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـٰتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرُّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوِمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً وسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُدُهُ، حِفْظُهُما وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِلَّ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوَتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ 



# «التفسير التفسير التف

- ﴿ وَلَكَ ٱلرَّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللهُ ﴾ كموسى بن عمران الله ﴿ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتِ ﴾ كمحمد الله ﴿ وَاَلَيْدَنَا عِلَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ الدلائل البيّنة على نبوته ورسالته ﴿ وَأَيَدْنَكُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾ بجبريل يؤيده ويعينه، أو أيدناه بالإيمان واليقين ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ ﴾ ولو أراد الله تعالى ﴿ مَا أَقْتَتَلُ ٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِم ﴾ من بعد الرسل ﴿ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيّنَتُ ﴾ الدلائل الواضحة ﴿ وَلَكِن ٱخْتَلَفُوا ﴾ فيما بينهم، فأوجب ذلك قتالهم ﴿ فَمِنْ بَعْدِ مَا أَقْتَتَلُوا ﴾ فيما بينهم، فأوجب ذلك قتالهم ﴿ فَمِنْ مَن كَفَرَ ﴾ بالله تعالى ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللهُ ﴾ أراد ﴿ مَا ٱقْتَتَلُوا ﴾ فيما بينهم ﴿ وَلَكِنَ ٱللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَاللَّهُ ﴾ مما تقتضيه حكمته ومشيئته.
- ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ تَعَالَى مَا اللَّهِ تَعَالَى مَمَّا فَتَحَ لَكُم فَيهِ مَا اللَّهِ عَالَى مَمَّا فَتح لكم فيه من الخيرات ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ ﴾ يوم القيامة ﴿ لَا بَيْعٌ فِيهِ ﴾ فيكتسب الإنسان فيه ما ينفعه ﴿ وَلَا خُلَّةٌ ﴾ صداقة تنفعه في ذلك اليوم فيكتسب الإنسان فيه ما ينفعه ﴿ وَلَا خُلَّةٌ ﴾ صداقة تنفعه في ذلك اليوم ﴿ وَلَا شَفَعَةً ﴾ تدفع عنه العذاب ﴿ وَاللَّهُ وَنَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ تَعَالَى .
- ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُو ﴾ لا معبود بحقّ إلَّا هو ﴿ ٱلْحَيُّ ﴾ من له الحياة الكاملة ﴿ ٱلْقَيُّومُ ﴾ القائم بتدبير أمر الخلق ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ﴾ فلا يصيبه نعاس، وهو ما يسبق النوم ﴿ وَلَا نَوْمٌ ﴾ ولا ينام لكمال حياته تعالى وقيوميته ﴿ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ملكاً وتدبيراً ﴿ مَن ذَا ٱلَذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ فَل فلا أحد يقدر على الشفاعة عنده ﴿ إِلَّا بِإِذْنِهِ ٤ ﴾ إلَّا بعد أن يأذن له في ذلك ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ من أمر القيامة وما يصيرون إليه من ثواب



وعقاب ﴿ وَمَا خُلْفَهُمْ ﴾ وما خلَّفوه وراءهم من أمر الدنيا ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَاءَ ﴾ فلا يعلمون عن الله تعالى شيئاً إلَّا بما شاء أن يعلَّمهم إياه، أو لا يحيطون بشيء مما يعلمه في السموات والأرض إلَّا بما شاء أن يُعْلِمهم إياه ﴿ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ أي أن الكرسي يسع السموات والأرض كلها ﴿وَلَا يَعُودُهُم ﴾ لا يثقله ولا يشق عليه ﴿حِفَّظُهُمَا ﴾ حفظ السموات والأرض ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ﴾ ذو العلو المطلق في كل شيء ﴿ ٱلْعَظِيمُمُ ﴿ اللَّهُ ﴾ في ذاته وصفاته وسلطانه.

• ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ﴾ فلا يُكْرَهُ أحدٌ على دخول دين الله تعالى ﴿ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشَّدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾ عُرف كل منهما ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّلغُوتِ ﴾ وهـو كل ما عُبد من دون الله تعالى ﴿وَيُؤْمِرِنُ بِٱللَّهِ ﴾ تعالى ﴿فَقَــدِٱسْتَمْسَكَ ﴾ تمسَّك تمسَّكًا بالغاً ﴿ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى ﴾ التوحيد الذي ينجو به ﴿ لَا ٱنفِصَامَ لَما ﴾ لا انقطاع لهذه العروة بل هي محكمة قوية ﴿ وَأَللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ للأقوال ﴿ عَلِيمٌ ١٠٠٠ ﴾ بالأفعال.



١ - تفاضل الرسل فيما بينهم ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ﴾ ومرد هذا التفاضل غير معروف في جنس الرســل، وإنما مرده إلى حكمة الله تعالى، بخلاف التفاضل بين البشر، فإنهم يتفاضلون بتفاضل إيمانهم وعملهم الصالح.

٢ ـ كل ما يجري في الكون إنما هو بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته ﴿وَلَوْ شَــَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَــٰتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ﴾ وهـــذه الحروب



التي تغتال الأمة في كل جانب، وتقوم نائبتها في كل زمن، إنما جرت وفق حكمة الله تعالى، ولو شاء الله ألا تكون لما كانت، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

٣ - الأصل في العلم أنه مانع من الخلاف، لولا ما جرى في قدر الله تعالى أولاً ﴿وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا اَقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ﴾.

٤ - الخلاف شرّ، وإذا دبّ في واقع أو انتشر في جماعة أو أسرة أو أمة أتى على مقدراتها، وأدى إلى شتاتها وخرابها ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَــتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ ﴾.

المال مال الله تعالى، والنفقة منه في سبيل الله تعالى أَعْوَدُ ما يكون على صاحبه في النهايات ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْمِمَّا رَزَقَنكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَةٌ وَلا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿

٣- من كمال فقه صاحب المال أن يهب منه ما يُلْبِسُه الأفراح في يوم الدين ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوَمُّ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْمَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوَمُّ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْمَكُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا أَكثر الفرص العارضة! وما أكثر فواتها على كثيرين! هذا ربّ العالمين يدعوهم للربح قبل فوات وقته، ويَحُضُّهُمْ على الخيرات قبل الرحيل! يكفي هذا المعنى عن كلام كثير!

٧- أثر المال في توسيع مساحات دين الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظّلِمُونَ الله وهذه الدعوة للإنفاق دعوة في الوقت نفسه لمد مساحات الدين. كم كان المال سبباً في كثير من الخير الذي تراه في واقع الأمة! وكم كان الشحُ والبخل مانعاً لكثيرٍ من الخيرات!



 ٨ ـ أظلمُ الخلقِ، وأسوأ الناس، وأجرؤهم على الرذيلة الكافرون ﴿ وَٱلْكَيْفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ ليس لأنهم لم يؤمنوا فحسب، وإنما لأنهم حالوا بين الناس وبين حقائق الإيمان، ومنعوا شــريعة الله تعالى أن تأخذ حظَّها، وحاولوا جاهدين وماً زالوا يحاصرون هذا المعنى الكبير. وهل هناك أظلم ممَّن حال بين العالمين وبين منهج الله تعالى!

٩ ـ هذه الآية أعظم آية في كتاب الله تعالى ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَّهَ هُوَ ٱلْحَى ۗ ٱلْقَيْوُمُ ۖ لَا تَأْخُذُهُ. سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِۦۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِـمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىٰءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦۤ إِلَّا بِمَا شَــَآءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ، حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ السَّ

١٠ ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ﴾ درس في وحدانية الله تعالى، فلا إله إلَّا الله، ولا نافع سواه، ولا ضار غيره، ولا معطي ولا مانع إلَّا هو، سبحانه جلَّ في علاه!

١١ \_ ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَكَ إِلَّا هُوَ ﴾ فلا دين إلَّا دينه، ولا تشريع إلَّا تشريعه، ولا حكم إلَّا حكمه، كل ما في الأرض إذا لم يستمد من وحيه تعالى، فلا قيمة له، ولا عبرة به.

١٢ \_ كمال ملك الله تعالى ﴿ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فهو المالك لكل شــيء، ولا يُقضى أمرٌ في كونه إلَّا بإرادته جل في علاه، وكل تصرفات الخلق سواء الحاكم أو المحكوم إنما تجري وفق هذا الأمر، وليس لهم تجاوز شريعة الله في شيء، مهما كانت المصالح المتوهمة في هذا الشأن.

١٣ ـ الشفاعة عند الله تعالى لا تجري إلَّا فيما يأذن به تعالى ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۦ ﴾ وكل من زعم أن هناك وسائط بين الخالق والمخلوقين، أو أنداداً، يشفعون عند الله تعالى كما يشاؤون، فهم إلى الضلال والضياع.



16 حمال علم الله تعالى بما يجري في الكون ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ فما من عمل يجريه الخلق في واقعهم، إلَّا والله تعالى عالمٌ به مطلعٌ عليه ، كاشفٌ لأسراره وخفاياه، هذا المعنى يكفي عن كلام كثير. ماذا لو علم كل إنسان أن الله تعالى يعلمُ كلَّ شيء، وأن كل ما يجري من الإنسان في ساعة ليلٍ أو نهار أو لحظةِ خلوةٍ أو جلوةٍ إنما يجري وفق علمه تعالى، لا يفوته شيءٌ منه؟! ماذا لو رافق هذا المعنى الإنسان في السفر والإقامة، والعمل والوظيفة، وكل شيء؟! ما أحوجنا اليوم إلى هذا المعنى قبل كل يوم!

01 \_ لا يُكَرَهُ أحد من الخلق على الدخول في دين الله تعالى ﴿ لَا ۤ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ الله تعالى ﴿ لَا ٓ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدَ تَبَكِينَ اللهُ تعالى ﴿ لَا ٓ إِكْرَاهَ فِي الدِّينَ اللهُ تعالى ﴿ لَا النَّي اللهُ عَلَى اعتناقه، فإنه واهم، والقتال الذي جرى مع غير المسلمين لا لدخولهم في الإسلام، وإنما لإزالة العقبات العارضة في طريق الإسلام.

١٦ إما الإسلام وإما الضلال، وليس ثمة طريق ثالث في الحياة ﴿قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَـٰدُ
 مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾.

١٧ ـ الإسلام لا يتحقق في حياة صاحبه إلّا بعد الكفر بشرائع الأرض قاطبة، والتحاكم إلى الله تعالى في كل شيء ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَكَ اللهِ عَالَى فَي كل شيء ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّاعُ وَاللهُ مِن اللهِ عَالَمُ هَا اللهِ عَالَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْ المِلْمُ المِلْمُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُ



اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوۡلِكَ ٓ أَوُهُمُ ٱلطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَلَّجٌ إِنْزَهِ عِمَ فِي رَبِّهِ ۚ أَنْ ءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَّكَ إِذْ قَالَ إِنْزَهِ عُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ، وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْي، وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبَهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يُهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْلِمِينَ ۞ أَوْ كَٱلَّذِى مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَّةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحِيء هَندِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْثَةَ عَامِر ثُمَّ بَعْثَةً قَالَ كُمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ۖ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْتُهُ عَامِ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِر كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي ٱلْمَوْتَى ۚ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِن ۚ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءَاثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١٠٠



# \* التفسير

- ﴿ اللّهُ وَلِيُّ الّذِينَ عَامَنُوا ﴾ يتولّاهم وينصرهم، ويثبتهم على الحق ﴿ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ ﴾ ظلمات الكفر والمعاصي ﴿ إِلَى النُّورِ ﴾ نور الإسلام ﴿ وَاللّهِ يَكُورُ كَفَرُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ أَوْلِيا َ وُهُمُ ﴾ من يتولاهم ويؤيدهم ﴿ الطّلغُوتُ ﴾ وهو كل ما عُبِدَ من دون الله تعالى ﴿ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ ﴾ نور الإسلام ﴿ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴾ ظلمات الكفر والمعاصي ﴿ أُولَتَهِكَ ﴾ الذين كفروا ﴿ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ أهلها ﴿ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ آَلِهُ اللّهِ يَعْرَجُونَ منها.
- ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلّذِى حَآجٌ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ ﴾ في وجوده وفي ألوهيته ﴿ أَنَ الله الله الله الله الملك ﴿ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّى ٱلَّذِى يُحْي الله الله الله الله الله الملك ﴿ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّى ٱلَّذِى يُحْي وَيُمِيتُ ﴾ المتصرِّف في الخلق ﴿ قَالَ ﴾ المجادل: ﴿ أَنَا أُحَي وَأُمِيتُ ﴾ أملك أن أَرُدَّ القتل عن إنسان فذاك إحيائي له، وأملك أن أميته ﴿ قَالَ إِبْرَهِمُ ﴾ : إن كنت كذلك ﴿ فَإِنَ الله يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ ﴾ من جهة المشرق ﴿ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ ﴾ من جهة المغرب ﴿ فَبُهِتَ ٱلّذِى كَفَرَ ﴾ تحير واندهش ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظّلِمِينَ ﴿ أَلَا يَعْدِ على الهدى ، ولا يصلح شأنهم .
- ﴿ أَوْ كَأَلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ﴾ من القرى ﴿ وَهِى خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ هالكة مندشرة ﴿ قَالَ أَنَّ يُحِيء هَذِهِ ٱلله بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ كيف يحيي الله تعالى هذه القرية بعد هذا الموت الواقع بها؟! ﴿ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ ، ﴾ بعد موته ﴿ قَالَ ﴾ له: ﴿ كَمْ لَيْثُتَ ﴾ كم بقيت ميّتاً؟ ﴿ قَالَ لَيِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ مَوته ﴿ قَالَ ﴾ له: ﴿ كَمْ لَيْتُ مَا بين يوم أو بعضه ﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى له: يَوْمٍ الله تعالى له:

﴿بَل لَيْشَتَ مِأْنَةَ عَامِ ﴾ كاملة ﴿فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ ﴾ الذي تأكله ﴿وَشَرَابِكَ ﴾ الذي تشربه ﴿لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ لم يتغيّر ﴿وَأَنظُرُ إِلَى حِمَارِكَ ﴾ الذي كنت راكباً عليه حال قولك ما قلت ﴿وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكِةً لِلنَّاسِ ﴾ عبرة وعظة ﴿وَأَنظُرْ إِلَى الْعِظَامِ ﴾ البالية ﴿كَيْفُ نُنشِزُهَا ﴾ نرفعها ونصلها ببعض ﴿ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحْمًا ﴾ نسترها به ﴿فَلَمَّاتَبَيِّنَ لَهُ ﴾ قدرة الله تعالى ﴿قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ الله عجزه شيء.

• ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ﴾ اجعلني أرى بعيني كيف تحيي الموتى، والسؤال عن الكيفية لا عن الإمكان والقدرة؛ لأن إبراهيم عالم بقدرة الله تعالى ﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ تُوْمِن ﴾ ألست قد آمنت؟ ﴿ قَالَ بَكَى ﴾ علمتُ وآمنتُ بقدرتك على ذلك ﴿ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْي ﴾ ليزداد طمأنينة ﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى: ﴿ فَخُذْ أَرْبَعَةُ مِنَ الطّيْرِ فَصُرَهُنَ قَلِي ﴾ ليزداد طمأنينة ﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى: ﴿ فَخُذْ أَرْبَعَةُ مِنَ الطّيْرِ فَصُرَهُنَ إِلَيْكَ ﴾ اضممهن إليك وقطّعهن ﴿ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُ نَ جُزْءً ا ﴾ بعضاً منها ﴿ ثُمَّ اَدْعُهُنَ ﴾ إليك وقطّعهن ﴿ قُاتِينَكَ سَعْيَا ﴾ يأتينك طيرانا ﴿ وَاعْلَمُ أَنَّ اللّهُ عَزِيزُ ﴾ لا غالب لأمره ﴿ حَكِيمٌ ﴿ آ ﴾ في تدبير خلقه وأمره.



١ ـ الإيمان يصنع الحياة ﴿ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ تؤمن فيتولاك الله تعالى بحفظه وتوفيقه ونصره وتمكينه، ويكون الله تعالى معك في كل شيء.

٢ \_ هذه الولاية بحسب ما لصاحبها من الإيمان ﴿ أَللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِ ٢ \_ هذه الولاية بحسب ما لصاحبها من الإيمان ﴿ أَللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَ إِلَى ٱلنَّورِ ﴾ زيادة ونقصاناً، وكلَّما كملت أخل صاحبها حظّه من



التوفيق، وهذا يدفع الله تعالى عنه كل شيء، وذاك يدفع عنه بعض شيء، وثالث لا يدفع الله تعالى عنه شيئاً.

٣ ـ للإيمان والعمل الصالح آثار عاجلة على صاحبه ﴿اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُحْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَنِ إِلَى النُّورِ ﴾ يخرجهم من ظلمات الحيرة والاضطراب والقلق والألم والمعاناة إلى نور الراحة والسعادة والطمأنينة، يخرجهم من ظلمات الفوضى، ويدخلهم إلى نور النظام والسكينة والحياة. ما أكثر آثار الظلام على أصحابه في نفوسهم وبيوتهم ووظائفهم! وما أكثر آثار النور على أصحابه، في كل لحظة من حياتهم!

٤ - الغرور بالقوة والسلطان من أعظم أسباب الطغيان في الأرض ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّهِ عَلَجَ إِبْرَهِ عَمَ وَيِي اللَّهِ عَالَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّي اللَّهِ عَلَيْكِ عُلَيْ اللَّهُ عَلَيْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ وَيْ اللَّهِ عَلَيْكَ اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا وَيُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ فَإِن اللّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِن اللّهَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَى هَذَا المعنى فبطر واستطال في الطغيان!

من شؤم الإنسان وخذلانه أن تتحوّل نعم الله تعالى التي وهبها إياه إلى جنود تصطف ضد الفضيلة، وتحارب دين الله تعالى، وتقف دون أمانيه ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللهِ عَالَى، وتقف دون أمانيه ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللهِ عَالَى، وتقف دون أمانيه ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ عَالَى، وتقف دون أمانيه ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ عَالَمَ عَالَمَ إِنْ وَعَلَى إِنْرَهِكُم لَكَ إِذْ قَالَ إِنْرَهِكُم كَنِي ٱللّهِ يَكْنِي الشّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا وَيُمِيتُ قَالَ أَنْ أُحْقِى وَأُمِيتُ قَالَ إِنْرَهِكُم فَإِنَ ٱللّهَ يَأْتِي بِالشّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلّذِي كَفَر أُواللّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظّليلِمِينَ ﴿ اللهُ ﴾.

٦ - النفس أمارة بالسوء ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَلَجَ إِبْرَهِ عَمَ فِى رَبِّهِ ۚ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللللْمُلْمُ الل

يَهْدِى ٱلْقَوَّمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَمَا لَمْ يَعْتَنَ الْإِنْسَانَ بِهَا تَرْبِيةً وَتَأْهِيلًا، وإلَّا قد تجنح به إلى مواطن الخذلان.

٧- الحامل للواء الدعوة ومشروعها الكبير يجب أن يكون على مستوى الحدث ﴿قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَ اللَّهَ يَأْقِ بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهُتَ ٱلَّذِى كَفَرَ ﴾ انظر إلى هـذه المناظرة كيف ألقمت هذا المعارض حجراً، وبهتته فلم يستطع مواصلة الجدال.

٨ حملة الراية في أي مشروع هم سبب نجاحه وإخفاقه ﴿فَبُهُوتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ وإذا صدقتِ النيةُ، وصحَّ المقصد، واستجمع صاحب الحق أدواتِ النصر، كان له بإذن الله تعالى ما أراد.

9- إذا أردت أن تعرف قدرة ربك، فأمعن في هذه الصورة لترى فيها اختصاراً لكثير من مشاهد القوة والعزة ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِها قَالَ لَكثير من مشاهد القوة والعزة ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِها قَالَ لَكُمْ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِها أَفَا مَاتَهُ اللّهُ مِأْتَة عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمَّ يَوْمِ قَالَ بَل لَيْشَتَ مِأْتَة عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمَّ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَيْشَتَ مِأْتَة عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمَّ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَلَيْكُ لِمَ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِطَامِ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِطَامِ كَيْتَ اللّهُ عَلَى كُلِلْ اللّهُ عَلَى كُلِ كَيْتُ لَكُمْ أَنَّ اللّهُ عَلَى كُلِ اللّهُ عَلَى كُلِ اللّهُ عَلَى كُلِ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ الللّهُ عَلَ

١٠ لا عبرة بالأسماء والصور والأشـخاص في الحوادث، وإنما العبرة بالآثار التي تصنعها تلك المواقف والأحـداث ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَكَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِها ﴾ وإنما أبهم اسمه، لأنه لا أثر لذكر الاسم في شيء.



١١ في ما يجري من حوادث عامة كانت أو خاصة على جماعة أو على أفراد ما يستحق النظر والتأمل والعبرة ﴿ أَوْ كَالَذِى مَرَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا مَا يَستحق النظر والتأمل والعبرة ﴿ أَوْ كَالَذِى مَرَ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي عَدَٰذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا قَامَاتَهُ اللّهُ مِائعَة عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كُمْ لَيَثُتُ قَالَ لَكُمْ اللّهُ عَامِلُكَ وَشَرَابِكَ لَيْتُتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَيِثْتَ مِائعَة عَامِ فَانظُر إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُر إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكة لِلنّاسِ وَانظُر إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكة لِلنّاسِ وَانظُر إِلَى حَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكة لِلنّاسِ وَانظُر إِلَى حَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكة لِلنّاسِ وَانظُر إِلَى حَمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكة لِلنّاسِ ﴾ تجد ذلك شيئو قليد ثنامل قوله تعالى: ﴿ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكة لِلنّاسِ ﴾ تجد ذلك بيناً واضحاً.

١٢ من كمال فقهك في دعائك أن تتوسل إلى ربك بربوبيته ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عَمُر رَبِّ أَرِنِي ﴾ ومن تعلّق بهذا المعنى رزق كل شيء.

١٣ - (يــا رب) تدق بها باب الرجــاء، وتدني مطلوبك كما تشــاء ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي ﴾.

١٤ - لا حرج على الإنسان أن يطلب ما يزداد به يقينه ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمْ رَبِّ أَرِنِي
 كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْقَ ﴾.







مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَنْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاآهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُم اللهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله الله عَوْلٌ مَعْرُونُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۚ وَٱللَّهُ غَنِيُّ حَلِيمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ وبِثَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَشَلُهُ. كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَّابُ فَأَصَابَهُ، وَابِلُ فَتَرَكَهُ، صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَّوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُكِلِ جَنَّةِم بِكِبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللهُ



## \*\*\* التفسير کا

- ﴿ مَّشَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ في طاعته ومرضاته ﴿ كَمَثَلِ حَبّةٍ ﴾ كمثل الزارع الذي يزرع حبة واحدة ﴿ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ فتنبت سبع سنابل ﴿ فِي كُلِ سُنْبُلَةٍ ﴾ منها ﴿ مِّائَةُ حَبَّةً وَٱللّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ ﴾ بفضله ورحمته ﴿ وَٱللّهُ وَسِعُ ﴾ في فضله ﴿ عَلِيكُمْ ﴿ آ ﴾ بمن يستحق ذلك.
- ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ في طاعته ومرضاته ﴿ ثُمَّ لَا يُتّبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا ﴾ فلا يتحدثون بما بذلوا ﴿ وَلَآ أَذُى ﴾ كلاماً أو فعلاً، يؤذون به من أنفقوا عليه ﴿ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ ثوابهم الذي ينتظرون ﴿ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ ﴾ فيما يُستقبل ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ على ما فات.
- ﴿ قَوْلُ مَّعْرُوفُ ﴾ كلامٌ طيِّبُ ﴿ وَمَغْفِرَةً ﴾ لمن أساء إليك ﴿ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةِ يَتْبَعُهُا أَذَى ﴾ أفضل من صدقة تدفعها، ثم تمن بها ﴿ وَاللَّهُ غَنَى ﴾ عن صدقة المان والمؤذي ﴿ حَلِيمُ ﴿ آَنَ ﴾ لا يعاجل عباده بالعقوبة.
- ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى ﴾ لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمن على المتصدّق عليه وإيذائه، فذلك ﴿كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ ربَّاءَ النّاسِ ﴾ من أجل مدح الناس وثنائهم ﴿وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيُوْمِ الْلَاخِرِ ﴾ لا يرجو ما عند الله تعالى ﴿فَمَثُلُهُ ﴾ مثل هذا المنفق ﴿كَمَثُلِ صَفْوانٍ ﴾ الحجر الأملس ﴿عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ ﴾ غيث غزير ﴿فَتَرَكَهُ وَصَلْدًا ﴾ أجرد لا تراب عليه ﴿لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَالْمَوْمُ الْكُورِينَ الله لا يستطيعون الحصول على أجر ما أنفقوه ﴿وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكُورِينَ الله لا يدلهم، ولا يوفقهم للخير.

• ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ آمُولَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ قصدوا رضا الله تعالى ﴿ وَتَثْبِيتَا مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ يدفعونها بنفس مطمئنة سخيّة لا يتردّدون في إنفاقها، فمثلهم ﴿ كَمَثُلِ جَنَكَمْ ﴾ بستان ﴿ بِرَبْوَةٍ ﴾ مرتفع من الأرض ﴿ أَصَابَهَا وَابِلُ ﴾ فمثلهم ﴿ كَمَثُلِ جَنَكَمْ ﴾ بستان ﴿ بِرَبْوَةٍ ﴾ مرتفع من الأرض ﴿ أَصَابَهَا وَابِلُ ﴾ غيث غزير ﴿ فَعَانَتُ أُكُلُهَا ﴾ ثمرها الذي يؤكل ﴿ ضِعْفَيْنِ ﴾ مثلي ما كانت تثمر ﴿ فَإِن لَمْ يُصِبُّهَا وَابِلُ ﴾ غيث غزير ﴿ فَطَلُ ﴾ فغيث خفيف ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ فَاللهُ على كل شيء.

## \*جۇ ﴿ التىنى ﴾﴿

النفقة في سبيل الله تعالى من أكثر الطرق بركةً للمال ونماءً له وزيادةً فيه «مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ شُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُم اللهِ .

٢ - البخل بالمال عن سبل الخير وطرقه وموائده يتعارض مع الإيمان، ودليل بين على ضعف ﴿ مَثَلُ اللَّهِ يَن يُنفِقُونَ أَمُواكَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنْلِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّأْتَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءٌ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ﴿ آَنَ ﴾ لا يتوقف عن الدخول في مباهج هذا الواقع الذي يَعِدُ الله تعالى به إلّا شحيحٌ بخيل.

٣ ـ البذل في سبيل الله تعالى، والتخلّي عن حظوظ النفس من المنّ والأذى موجبٌ لسعادة الدارين ﴿ اللّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواكَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ
 مَنَّا وَلَا أَذُى لَهُمُ آجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللّهُ ﴾.

عن خذلان الإنسان لنفسه أن يهب من ماله في سبيل الله تعالى، ثم يمحقه بعد ذلك بالمن والأذى ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَدَ كُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِٱللّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ



تُرَابُ فَأَصَابَهُ, وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوأٌ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

- الدعوة فن، وهذا التقريب لصورة المان في صدقته، والمبتغي بها وجه الله تعالى طريقة رائعة لإقناع الناس بضرورة الإخلاص في الإنفاق في سبيل الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَاللهُ، رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُؤْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وَابِلُ فَكَانُو صَلَدًا لَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمّا كَسَبُوا أَ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ اللهِ وَمَثَلُ الّذِينَ يُنفِقُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمّا كَسَبُوا أَ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ اللهِ وَمَثَلُ الّذِينَ يُنفِقُونَ آمُولَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْكُفِرِينَ اللهِ وَمَثَلُ الّذِينَ يُنفِقُونَ آصَابُهَا وَابِلُّ فَعَانَتَ أَصُابَهُا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِيمُ وَابِلُ فَطَلُ اللهُ مِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيمُ اللهُ فَالَتُ أَصُابُهَا وَابِلُ فَعَانَتُ أَصُابُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبَهَا وَابِلُ فَطَلُ أَنْ وَاللّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْمَلُونَ بَصِيمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

\* \* \*





أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ, فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ, دُرِّيَةً مُعَفَآهِ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتُّ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ٱلْفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَالَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِحَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَكِمِيدٌ اللَّهِ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءَ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةَ مِّنْهُ وَفَضَّلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَآهُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللهُ

#### م التفسير المجاد

﴿ أَيُودُ أُحَدُكُمْ ﴾ أيتمنّى أحدكم ﴿ أَن تَكُونَ لَهُ مَن أَهُ بَسَان فيه ثمرات كثيرة ﴿ مِن نَجِيلٍ وَأَعْنَابٍ ﴾ من ثمار النخيل والعنب ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا



ٱلْأَنْهَارُ لُهُ, فِيهَا مِن كُلِ ٱلنَّمَرَتِ ﴾ الكثيرة المتنوعة ﴿ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبُرُ ﴾ الضعف لكبر سنه ﴿ وَلَهُ, ذُرِّيَةٌ مُنْعَفَآهُ ﴾ لصغرهم أو عجزهم ﴿ فَأَصَابَهَا ﴾ أي الجنة ﴿إِعْصَارٌ ﴾ ريح شديدة ﴿ فِيهِ نَارٌ ﴾ ومع شدتها مصحوبة بنار ﴿ فَأَحْتَرَقَتُ ﴾ تلك الجنة كلها ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمُ ٱلْآكِيَتِ ﴾ يُفَصِّلُها ﴿ لَمَا يَنْعَكُم مَا تَنْفَكُرُونَ ﴿ آَنَ ﴾ فيما ينفعكم .

- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ ابذلوا في سبيل الله تعالى من أفضل كسبكم ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَالَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ وأنفقوا مما خرج لكم من الأرض ﴿ وَلَا تَيَمَّمُواْ ﴾ تقصدوا ﴿ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ منه في سبيل الله تعالى ﴿ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ ﴾ لو جاءكم به أحد لما قبلتموه لرداءته ﴿ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ﴾ تتغاضوا عن رداءته ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ غَنِيُ ﴾ عن صدقاتكم ﴿ حَمِيدُ ﴿ الله على عدم من يستحق الحمد من عباده.
- ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ ﴾ يخوفك من الإنف ق بالفقر ﴿ وَيَأْمُرُكُم اللَّهُ يَعِدُكُم ﴾ على والفقر ﴿ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم ﴾ على الإنفاق ﴿ مَّغْ فِرَةً مِّنْهُ ﴾ لذنوبك ﴿ وَفَضَّلًا ﴾ عليكم ﴿ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ ﴾ في فضله ﴿ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ وَاسِعٌ ﴾ في فضله ﴿ عَلِيمُ ﴿ إِلَيْهُ وَاسِعٌ ﴾ في فضله ﴿ عَلِيمُ ﴿ إِلَيْهُ وَاسِعٌ ﴾ في فضله ﴿ عَلِيمُ الله ﴾ في من يستحق فضله.
- ﴿ يُؤَتِى ٱلْحِكَمَةَ ﴾ وهي العلم النافع والعمل الصالح ﴿ مَن يَشَآءُ ﴾ من يريد ﴿ وَمَن يُشَآءُ ﴾ من يريد ﴿ وَمَن يُؤَتَ ٱلْحِكَمَةَ ﴾ من يُعْطَاها ﴿ فَقَدْ أُوتِى خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ فضلاً عظيماً ﴿ وَمَا يَذَكَّرُ ﴾ يتعظ ﴿ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ آَنُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا يَذَاكُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ



# عنها هر التأثير )» الأنهاد

١ - سوء عواقب الرياء، وأنه ماحق للبركات، وآتٍ على خيرات العمل ﴿ أَيُودُ أُلَا مَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ, فِيهَا مِن كَثْرِكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ, جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ, فِيهَا مِن كَثْلِكُمْ أَن الشَّهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارٌ فَأَحْرَقَتُ كَثْلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآينَتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اللهِ ﴾.

٢ ـ من الأدب مع الله تعالى أن تنفق من خير مالك وأطيبه ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا ٱخْرَجْنَالَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْ أَلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْ أَلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْ أَلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْ أَلْهُ عَنِي اللهِ عَلَى مَلَا اللهَ عَنِي اللهِ عَلَى صدقك.
 فذلك أدل ما يكون على صدقك.

٣ من سوء الأدب مع الله تعالى أن تنفق من أسوأ ما عندك وأحقره ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾ فكيف بالذي لا ينفق مما أعطاه الله تعالى شيئاً.

٤ ما تنفقه إنما تقدمه لنفسك، وهو عائد إليك في النهاية وأنت أحوج ما تكون إليه ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيُ حَكِمِيدٌ ﴾ ليس لربك من ذلك شيء، إنما أغراك بالدعوة لنفسك!

٥ قصور يد الإنسان عن النفقة في سبيل الله تعالى أثر من انتصار الشيطان في معركته الكبرى ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَا فَعَ فَرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ﴿

٦- صاحب الصدقة موعود بمغفرة ذنبه، وسعة فضل الله تعالى عليه ﴿وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةَ مِّنَهُ وَفَضَلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ﴾ كم من صدقة بلغت بصاحبها أجمل النهايات!



٧ ـ المستكثر على الله تعالى شيئاً في هذا الباب لم يستكمل معاني الإيمان
 ﴿ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ لو قرأ هذا المعنى بوعي لطار إليه بالأشواق!

٨ = ﴿وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ فلو أنفقت كل ما في يدك لله تعالى ولدينه ولمنهجه، فلا تظنّن بالواسع العليم أن يتركك ولا يغيثك بالخيرات.

9 ـ نعم الله تعالى يصطفي لها من يريد، ويهبها لمن يشاء ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَد أُوتِى خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا ٱوْلُواْ لَيَسَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَد أُوتِى خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَكُ رِلَا ٱوْلُواْ الله تعالى، وأقبل على مرضاته نال من تلك النعم ما يتمناه.

١٠ إذا من الله تعالى عليك بفقه وعلم وحكمة، فقم لله تعالى بحق ذلك الفقه والعلم والحكمة، واستشعر منة الله تعالى عليك، وقم بواجبك؛ فإن ذلك من دواعي استمرار تلك النعم ودوامها عليك ﴿يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءٌ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدَّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ ﴿ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِيَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١١ إتيان الحكمة وإن كان هو هبة وتوفيق من الله تعالى، إلّا أن أسبابه كسبية من خلال العمل والمثابرة ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكَمَةَ مَن يَشَاء ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَد أُوتِى خَدْل العمل والمثابرة ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكَمَةَ فَقَد أُولِيَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى العَمْلُ وَالْمَعْلَى الْعَمْلُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحِمْلُ عَلَى الْعَمْلُ عَلَى الْعَمْلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَمْلُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ







وَمَاۤ أَنفَقْتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَكْذِرِ فَإِكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ اللَّهِ إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَّاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَّ وَيُكُفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُم ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنَّهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاآةٌ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللَّهُ لِلْفُقَرَّاءِ ٱلَّذِينَ أُخْصِرُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسُبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآءً مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَأْتُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيكةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ



## \*﴿ التفسير ﴾﴿ التفسير

- ﴿إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَتِ ﴾ تظهرونها، فتكون علانية ﴿فَنِعِمَا هِي ﴾ فَنِعْمَ ما فعلته ﴿ وَإِن تُخَفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَآءَ ﴾ فتكون سراً بينكم، وبين المستحق ﴿ وَلِن تُخَفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ عَند الله تعالى ﴿ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّ الله تعالى ﴿ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّ الله تعالى ﴿ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّ الله عَلَى الله على الله على الله على عليه شيء.
- ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ ﴾ يا رسول الله ﴿ هُدَنهُمْ ﴾ فلست مكلفاً بهداية الناس ﴿ وَلَكِ نَ ٱللّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ بفضله وكرمه ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ ﴾ أياً كان ﴿ فَلِأَنفُسِكُمْ ﴾ أجره وثوابه ﴿ وَمَا تُنفِقُونَ ﴾ نفقة مقبولة عند الله تعالى ﴿ إِلّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللّهِ ﴾ إلّا ما أريد به وجه الله تعالى ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ ﴾ أيّا كان كثيراً أو قليلاً ﴿ يُوفَ إِلَيْكُمْ ﴾ يأتيكم كاملاً ﴿ وَأَنتُمْ لَا تَنقصون منه شيئاً.
- ﴿ لِلْفُكَرَآءِ ﴾ أي الصدقة ينبغي أن تنفق للفقراء ﴿ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللّهِ ﴾ منعوا من الخروج من ديارهم ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِ اللّهَ وَ اللّهُ اللّهِ ﴾ لا يقدرون على السفر للتكسب ﴿ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ ﴾ بلحوالهم ﴿ أَغْنِيآءَ ﴾ غير مستحقين للصدقة ﴿ مِن التَّعَفُفِ ﴾ بسبب تعففهم عن السؤال ﴿ تَعْرِفُهُم ﴾ أنهم أهل للصدقة ﴿ بِسِيمَهُمْ ﴾ تعففهم عن السؤال ﴿ تَعْرِفُهُم ﴾ أنهم أنهم أهل للصدقة ﴿ بِسِيمَهُمْ ﴾



بعلاماتهم ﴿ لَا يَسْتَأُونِ ٱلنَّاسِ إِلْحَافًا ﴾ لا يلحّون عليهم في المسألة ﴿ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَـَيْرٍ ﴾ أياً كان قليلاً أو كثيراً ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾ يعلمه ويثيب عليه.

• ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ فسى كل الأوقات ﴿سِرًّا وَعَلانِيكَةً ﴾ على اختلاف الأحوال ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ العظيم ﴿عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ يوم القيامة ﴿وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ ممَّا يستقبلون ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ على ما يتركون.



١ ـ كل ما يجري منك من جهد وعمل وحركة في سبيل الله تعالى، فهي في علم الله تعالى، يثيب عليها، ويجازي أصحابها بما يشاء ﴿وَمَاۤ أَنفَقُتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوَّ نَذَرْتُم مِّن نَكَذْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ ﴿ ﴾ فإياك وفوات الأرباح!

٢ \_ عِظْمُ أثر الإخلاص في تحقيق آمال صاحبه ﴿ وَمَا أَنفَ قُتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوَ نَذَرْتُم مِن نَكْذِرِ فَإِنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُم وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ اللَّهُ لا تحتاج أن تصوّر جهدك أو تكتب عن أثرك، فالله تعالى يراك ويرقب عملك، ويكتب حظَّك منه في الدارين!

٣ - ﴿ وَمَاۤ أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَكْذِرٍ فَإِنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ الله عتى لو لم تحضره وسيلة إعلامية، أو لم يشهده أحد من العالمين!



٤ ـ للنية شأن كبير في العمل ﴿ إِن تُبُدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوَوَّهَا وَتُخْفُوهَا وَتُوَوِّهَا الْفُ قَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَيُكَلِّفُو عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُم ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَ اللَّهُ عَلَى مَا في قلبك، ونيتك تُبلّغك آمالك، أو ترمي بك في قعر الخيبة والخسران!

٥- في كثير من الأحيان يكون إفشاء صدقتك وجهدك وعملك وفكرتك، ومشروعك للآخرين أعظمَ عند الله تعالى من كتمها وإخفائها ﴿ إِن تُبَدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِى أَوْلِ تُخفُوها وَتُؤْتُوها الله عَالَى مَن كتمها وإخفائها ﴿ إِن تُبَدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِما هِى أَوْلِ تُخفُوها وَتُؤْتُوها الله عَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكفِرُ وَيُكفِرُ عَنِيك عَنصُهُم مِّن سَنِيّاتِكُم أَوالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ (١٧) ﴾ المهم أن تكون نيتك متعلقة بالله سبحانه، وليس للنفس منها شيء!

٦ ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ اجعلها في شاشة حاسبك، وفي غرفة نومك، وأمام نظرك في لحظات سفرك، وفي عمق الظلام، وفي كل لحظة خلوة، وسترى من يكلؤك.

٧ - ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ لا يفوته شيء من عملك، أسررته أو جهرت به، أعلنته أو أخفيته، ضج به الإعلام أو واراه، كلُّ ذلك لا يفوت شيء منه على ربك تعالى.

٨ مهمة الدعوة البلاغ، وليس لك من هداية الناس شيء ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُ مُ وَلَنكِ مُ لَا أَعني بلاغاً يبحث صاحبه عن الفكاك، وإنما أعني بلاغاً يبحث صاحبه عن الفكاك، وإنما أعني بلاغاً يستوعب صاحبه كل أدوات النجاح، ويأتي منه على النهايات.

٩ ـ الداعية إذا بلغ جهده ووسعه في بيان دين الله تعالى، فقد برئت ذمته، ولا يلزمه هداية العالمين ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُ مُ وَلَكِ نَ ٱللهَ يَهْدِى مَن يَشَاآهُ ﴾.



١٠ ـ تعلُّم أن تقدِّم جهدك وتعبك ومشروعك، وفكرتك خالصاً لله تعالى، ثم لا تتلفَّت باحثاً عن الأرباح الدنيوية ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَنَّهُمْ وَلَكِئَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَر ٠٠ يَشَكَآءُ ﴾.

١١ ـ مشكلة كثيرين أنهم يسألون عن الأثر، ويبحثون عن النتائج، والأصل ألا تعير ذلك شيئاً من اهتمامك ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاآهُ ﴾.

١٢ ـ كلّ ما تبذلــه فــي ســبيل الله تعالـــى، فهــو لــك ﴿وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِعَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفّ 

١٣ \_ ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ يُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ ليس من ربا أو غش أو سرقة أو احتيال أو كذب وزور! كل هذه أنفقتها للفكاك وليس للأرباح!

١٤ ـ فضيلة التعفف عن ما في أيدي الناس ﴿ لِلْفُـقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآء مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْتَكُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِتَ ٱللَّهَ بِهِ- عَلِيكُم ﴿ اللَّهُ عَلِي مُن يقف على قدميه رغم ظروفه، ومن يتواكل على الآخرين حتى لا يأخذ حظَّه من واقع إلَّا على آثار الناس!

١٥ \_ ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم ﴾ حتى لو كان درهماً أو عشرة، أو حتى نية صالحة! لا يغيب عن الله تعالى من عملك شيء، فابذل ما يفيض عليك أفراحَ الدارين.



١٦ على قدر صدقتك يكون جزاؤك ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُم بِٱلَيْتِلِ وَٱلنَّهَارِ سِتَرًا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

1٧ - بشارة عظيمة للباذلين والمنفقين في ساعات الليل والنهار بانشراح صدروهم، وفرح قلوبهم، وذهاب غمهم وأحزانهم في الدارين ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَ فَلَهُمُ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا يُخوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

& & &





ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّيَوْٱ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ-فَانْنَهَىٰ فَلَهُ، مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ ۚ إِلَى ٱللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ آثِيمِ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمْلُواْ الصَّكِلِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّكَافَةَ وَءَاتُواْ الزَّكَافَةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبتُم فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ الله وَإِن كَاكَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوفِّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



## \*\* التفسير کی،

- ﴿ اللَّذِي يَ أَكُونَ الرِّبُواْ لَا يَقُومُونَ ﴾ يوم القيامة من قبورهم ﴿ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَ يَخَلَّمُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ﴾ إلّا كما يقوم المصروع من الجن ﴿ ذَالِكَ ﴾ إنما يقومون كذلك ﴿ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبُواْ ﴾ جعلوا الربا كالبيع لا فرق ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ فهو حالا ﴿ وَحَرَّمُ ٱلرِّبُواْ ﴾ فهو حرام ﴿ فَمَن جَآءَ هُو مُوْعِظَةٌ مِن رّبِدِ ﴾ ذُكّر بحكم الربا ﴿ فَاننَهَىٰ ﴾ عن التعامل به ﴿ فَمَن جَآءَ هُو مَوْعِظةٌ مِن رّبِدِ ﴾ ذُكّر بحكم الربا ﴿ فَأَننَهَىٰ ﴾ عن التعامل به ﴿ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ فله ما أخذه من الربا قبل العلم حلال له ﴿ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى الربا هُمْ فِيهَا خَلِدُون ﴾ ﴿ فَأَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُون ﴾ ﴿ فَأَنْ لَيْهُ فَي العفو عنه ، وإسقاط التبعة عليه ﴿ وَمَنْ عَادَ ﴾ إلى الربا ﴿ فَأَنْ لَيْكُ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُون ﴾ ﴿ فَأَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُون ﴾ ﴿ فَالْمَا النّبِعَ لَا عَلَى الربا فَيْهَا فَا اللّهِ اللّهُ فَي العفو عنه ، وإسقاط التبعة عليه ﴿ وَمَنْ عَادَ ﴾ إلى الربا ﴿ فَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه اللّه اللّه اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- ﴿ يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبَوْا ﴾ فَيُذْهِبُ بركت في الدنيا ﴿ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ يزيد في أثرها وبركتها على المنفق ﴿ وَٱللّهُ لَا يُحِبُّ كُلّ كَفَارٍ ﴾ كثير الكفر أو عظيمه ﴿ أَثِيمٍ ﴿ اللّهِ ﴿ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلّ كَفَارٍ ﴾ واقع في الإثم.
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ وَعَمِلُوا ٱلصَّبَلِحَنتِ وَأَقَامُوا ٱلصَّبَلَوٰةَ ﴾ أدّوها كما أمرهم الله تعالى ﴿ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ ﴾ أعطوها لمستحقيها ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ ثواب أعمالهم ﴿ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ فيما يستقبلون ﴿ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ ﴾ فيما على ما فات.
- ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱلله تعالى وبين عـــذاب الله تعالى وقاية بفعل أوامــره، واجتناب نواهيــه ﴿ وَذَرُواْ مَا بَقِى مِنَ ٱلرِّبَوَاْ ﴾ اتركوا ما بقى من الربا ﴿إِن كُنتُم مُؤَمِنِينَ ﴿ ﴾ بالله تعالى حق الإيمان.



- ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ ﴾ فتتركوا الربا ﴿ فَأَذَنُواْ ﴾ فاستيقنوا ﴿ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ فقد أُعلن الله ورسوله ﷺ الحرب عليكم ﴿ وَإِن تُبْتُمُ ﴾ من الربا، ﴿ فَلَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ ﴾ أصولها، وليس لكم ما زاد عنها عن طريق الربا، وهذا في المال الدائر بينكم وبين غيركم من الخلق ﴿ لَا تَظْلِمُونَ ﴾ أحداً بأخذ زيادة على رأس المال ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ ۗ لأَن أموالكم جاءت وافية كاملة.
- ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسْرَةٍ ﴾ لا يجــد المدين لكم وفــاءً ﴿ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ فأنظِروه إلى أن يتيسر له المال ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا ﴾ فتبرئوا المعسر ﴿خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ فذلك أفضل، وأحسن عند الله تعالى ﴿إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ ما عند الله تعالى من الخير والفضل.
- ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا ﴾ يوم القيامة ﴿ تُرْجَعُونَ فِيدِ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ فتُعطى ﴿مَّاكَسَبَتْ ﴾ ما حصلت عليه من جزاء ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَنَّ ﴾ لا ينقصون من أعمالهم شيئاً.

١- الربا كبيرة من كبائر الذنوب ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ أَ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَـنَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْلُ ۚ فَمَن جَآءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّهِۦ فَٱننَهَىٰ فَلَهُ, مَا سَلَفَ وَأَمْـرُهُۥ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَلِلْدُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾.

٢ ـ سوء أثر الربا على صاحبه في الدارين ﴿ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا

يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا وَأَحَلَّ ٱللّهَ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِهِ عَالَاَهُ الْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰ وَأَحَلَّ ٱللّهِ وَمَنَ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنّارِ هُمْ فِيها فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللّهِ وَمَنَ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنّارِ هُمْ فِيها فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللّهِ وَمَنَ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنّارِ هُمْ فِيها خَلِدُونَ وَأَلَّهُ مِن الدنيا كما جاء في حديث خَلِدُونَ ﴿ ﴿ وَهِ لَا لَا اللّهِ آكُلُ الرّبا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم النبي ﷺ: «لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء» (۱). وقد قال ابن دقيق العيد ﴿ إِلَيْهِ اللّهُ مَن الخَذَلَانَ.

٣ ـ الخلط في المفاهيم والخلل في التصورات موجبٌ لسوء النهايات ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْا ﴾ وغالب أخطاء الناس هي نتيجة للخلط في المفاهيم والتصورات.

٤ - فهم الحقائق، وبناء المفاهيم، وتجلّي التصورات: لا يتم إلّا من خلال الوحي ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَـيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا ﴾.

ه ـ الإصرار على المعصية موجبٌ للخذلان ﴿ فَمَن جَآءَ هُ مُوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ عَأَنهَ لَهُ اللهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِ كَ أَصْحَابُ النّارِ فَمْمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

٦ مال الربا ممحوق البركة، عديم الفائدة، ولو كان كثيراً وعاجلاً ومُخَلِّصاً للإنسان من كرب ذلك الحين ﴿ يَمْحَقُ اللهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَنَتِ وَٱللَّهُ لا يُحِبُ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمٍ إِنَّهُ ﴾.
 كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٧ ـ المعصية تورث بغض الله تعالى لصاحبها وسوء توفيقه ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُلَّ
 كَفَّارِأَتْهِم ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۵۹۸).



 ٨ ـ الإيمان يصنع القرارات الصعبة ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقى مِنَ ٱلرِّبَوْا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١١١ ﴿ فَإِن التخلي عن المال مع شدة تعلُّق النفس به من أعظم القرارات التي يتخذها الإنسان في واقعه.

٩ ـ المرابي المستمر على رباه معرِّضٌ نفسَــه لحربٍ من الله تعالى ورسوله ﷺ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمَوَلِكُمْ لَا 

١٠ ـ عنده عدد من المكيفات يبيعها مئة مرة، وهي لم تبرح مكانها بعد ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠

١١ ـ بني معرضاً، ويبيع سيارات بأوراق جمركية لا تبرح مكانها منذ سنوات، يخادعون الله تعالى كمــا يخادعون الصبيــان ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ ١٠٠٠ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

١٢ ـ يبيع رزاً في دولة أخرى، ومعدناً في دولة ثانية، ويشتريها المشتري ورقاً، ويأخذ أرباحها خلال دقائــق معدودة ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

١٣ \_ العفو عن الأموال التي عَسُـرَ على أصحابها سدادها موجبٌ لبشائر البركة والعواقــب الحســنة ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ إِن كُنتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿ اللهُ اللهُ

١٤ \_ في «صحيح مسلم»: «أنّ رجلاً كان يداين الناس، ويقول لعامله: خُذْ ما تيسّر، واتركْ ما عَشْـرَ، وتجاوَزْ لعلَّ اللهَ تعالى أنْ يتجاوزَ عنّــا، فلمَّا مات قال اللهُ تعالى

لملائكتِهِ: انظروا إلى عمل عبدي وهو أعلمُ، فقالوا: لَمْ نَجِدْ له من العمل إلَّا أنَّه كانَ يُدَايِنُ الناسَ، ويقولُ لعاملِهِ: خُذْ ما تيسّرَ، واتركْ ما عَسُرَ، وتجاوَزْ لعلَّ الله تعالى أنْ يتجاوَزَ عنّا، فقالَ اللهُ تعالى: أنا أحقُّ بالتجاوُز عنه، أدخلوه الجنّةَ» ﴿ وَإِن كَاكَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُ لَكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ٥٠٠.

١٥ ـ التذكير بنتائج العمل ولقاء الله تعالى يوم القيامة من أعظم ما يربّي النفوس على تمثّل الحق والقيام به ﴿ وَاُتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفِّلَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٦ \_ إذا أردت أن تبني سياجاً من الفضيلة لأي عمل أو مشروع، فذكّر القائمين عليه في كل حين بهذا المعنى الكبير ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُوكَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوكَّفُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾.

١٧ ـ حتى ولدك، وزوجك، والعامل الذي فــى بيتك أو مزرعتك، وطالبك أعد عليه هذا المعنى كرات ومرات ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ثُمَّ تُوكَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٨) ﴿.







يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَكِّمَى فَأَحَتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِإَلْمَكْدِلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمَلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْكَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُكُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتُمُواْ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ-ذَلِكُمْ أَفْسَكُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوأً إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُبُوهَا وَأَشْهِ دُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرُّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقًا بِكُمٌّ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله



#### \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَتَّى ﴾ إذا كان بينكم دين مؤجل ﴿ فَأَتَ تُبُوهُ ﴾ اضبطوه ودوّنوه، حفظاً للمال، ودرءاً للخلاف.
- ﴿ وَلَيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِئُ الْأَلْكَدُلِ ﴾ بالحق كما هو ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَنَ يَكُنُبَ ﴾ فلا يمتنع عن الكتابة إذا طُلبت منه ﴿كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ ﴾ كما منّ الله تعالى عليه بالعلم، فليشكر هذه النعمة ﴿ فَلْيَكَ تُبُ ﴾ ما طُلب منه.
- ﴿ وَلَيْمُ لِلِ اللَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُ ﴾ أي المدين ﴿ وَلَيْتَقِ اللّهَ رَبّهُ ﴾ في تدوين الحق ﴿ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا ﴾ لا ينقص من حق الدائن شيئاً ﴿ فَإِن كَانَ اللَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُ ﴾ أي المديون ﴿ سَفِيها ﴾ لا يحسن التصرّف ﴿ أَوْضَعِيفًا ﴾ في عقله أو سنه ﴿ أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُو ﴾ لا يقدر على إملاء ما عليه لمرض ونحوه ﴿ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ وَ ﴾ من أب وغيره ﴿ بِالْهَدْلِ ﴾ لا يُنْقِصُ من حق الدائن شيئاً.
- ﴿ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمۡ ﴾ يشهدون على الدين ﴿ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمۡرَأَتَكَانِ ﴾ مقام الرجلين ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ ﴾ ممَّن ترضونهم في الشهادة لاستقامتهم وعدلهم ﴿ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخُرَىٰ ﴾ وإنما كانت امرأتان إذا نسيت إحدى المرأتين ﴿ فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخُرَىٰ ﴾ تذكرها الأخرى.
  - ﴿ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ ولا يمتنعون من الشهادة إذا طلبت منهم.
- ﴿ وَلَا شَنْكُمُواْ ﴾ لا تملوا من كتابة الدين ﴿ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ﴾ فذلِكُمْ أَفْسَكُ عِندَ أَجَلِهِ ﴾ سواء كان الدين قليلاً أو كثيراً، فاكتبوه إلى أجله ﴿ ذَلِكُمْ أَفْسَكُ عِندَ اللَّهِ ﴾ أقوم وأعدل ﴿ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ ﴾ وأقرب إلى إقامتها ﴿ وَأَدْنَىٰ أَلّا تَرْتَابُواْ ﴾



وأقرب إلى انتفاء الريبة عنكم ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً حَاضِرَةً ﴾ السلعة والثمن ﴿ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ﴾ يداً بيد، هذا يأخذ سلعته، والآخر يأخذ ماله ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّ بُوهَا ﴾ فلا حرج عليكم في عدم كتابتها.

- ﴿ وَأَشْهِـ دُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ أشهدوا على البيع الحاصل بينكم ﴿ وَلَا يُضَاَّرُّ كَاتِبُ وَلَاشَهِ يَدُّ ﴾ ولا يضر بالمتبايعين بزيادة أو نقص ﴿ وَإِن تَفْ عَلُواْ ﴾ المضارة في الدين ﴿ فَإِنَّهُ وَلُسُوقُ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى معصيته.
- ﴿ وَٱتَّـ قُواْٱللَّهَ ﴾ اجعلـوا بينكـم وبين عــذاب الله وقاية بفعــل أوامره، واجتناب نواهيه ﴿ وَيُعَكِّمُ كُمُّ ٱللَّهُ ﴾ ما تحتاجون إليه من أحكام ﴿ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴿ اللَّهُ ﴾ لا يغيب عنه من علم الخلق شيء.



١ ـ تكامل الشريعة وجماُلها واتساقُها؛ فترعى وتنظِّم علاقة الإنسان بغيره، كما نظّمت علاقة الإنسان بربه ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى ٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ ﴾.

٣ \_ حفظ حقوقك كما هو كمالُ عقل، فهو قَبْلَ ذلك شرعُ الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَكَّى فَأَحْتُبُوهُ ﴾.

٣ \_ كلُّ تفريطٍ في هذه الوصية عائدٌ على أصحابه بالحسرات ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسكمًى فَأَحْتُجُوهُ ﴾ كثيرة هي صور تلك الحسرات.

العدل شرط في الوظائف الشرعية ﴿وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ إِلْكَدْلِ ﴾.

٥ ـ من أعطاه الله تعالى مهارة، أو منَّ عليه بنعمةٍ مـن النعم فالواجب عليه ألَّا يبخل بها على مستحقيها ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ﴾.



٦ ـ الأموال مظنةٌ للسقوط والإخفاق والفشل ﴿ فَلْيَكُ تُبُ وَلْيُمْ لِلِ اللَّذِى عَلَيْهِ الْحَقَ وَلْيَكُ لَكُ مَنْهُ شَيْتًا ﴾ وما أكثر الساقطين في وَحْلِها في أيامنا هذه!

٧ - التذكير بالتقوى سوط لا تفتر حرارته من ظهور المخطئين ﴿ وَلَيْ تَقِي ٱللَّهَ رَبُّهُ وَ لَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْعًا ﴾ وحق هــذا المعنى الفقه بأهميته، والتذكير به، وإلهاب قلوب العالمين به.

٨ ـ نقص المرأة جبلة فيها، ناشئ عن تركيبها وتكوينها النفسي ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى مِن اللَّهُ عَلَى مِن رجال!

٩ - إذا دُعِيْتَ للشهادة على موقفٍ أو قضيةٍ أو شيءٍ وأنت تعلم به، فإياك والتخلّف ﴿ وَلَا يَأْبُ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾.

١٠ الشريعة تنظّم حياة الإنسان، وترعى مشاعره، وتحفظ أمواله، وتدلُّه على ما ينفع نفسه في الدارين ﴿ وَلَا تَسْعُمُوٓا أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوَّكِ بِيرًا إِلَى آجَلِدِ مَا ينفع نفسه في الدارين ﴿ وَلَا تَسْعُمُوٓا أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوَّ كَنْ أَبُوا إِلَى آجَلِدِ مَا يَنْ اللّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَ لَا قَرْدَنَ أَلَّا تَرْتَابُوا ﴾.

١١ - من جمال الشريعة وأناقتها أنها تحارب كل طريق يفضي إلى القلق والاضطراب والشتات ﴿ وَلَا شَعْمُوۤا أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ - ذَالِكُمْ أَقْسَكُط عِندَ ٱللّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى آلا تَرْتَابُوۤا ﴾.

17 - كل عمل أو موقف أوجب لك ريبة فدعه، فلا يعدل الطمأنينة شيء ﴿ وَلَا تَسْعُمُوۤ اَنَ تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٓ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقۡسَكُ عِندَ ٱللّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلّا تَرْتَابُوٓ ا ﴾.



١٣ \_ تنمية الشعور بالآخرين ورعاية أحوالهم ﴿ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَشُمُوقًا بِكُمْ ﴾ وفي الحديث: «لا يؤمنُ أحدُكم حتى يُحِبُّ لأخيهِ ما يُحِتُّ لنفسه»(۱).

١٤ ـ تقوى الله تعالى وطاعته من أعظم أســباب تحصيـــل العلم ﴿وَٱتَّــُهُواْٱللَّهَ ۖ وَيُعَكِّلُمُكُمُ ٱللَّهُ ﴾.

١٥ ـ العلم منَّة من الله تعالى على صاحبه ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ وَيُعَكِّمُ كُمُ ٱللَّهُ ﴾ وحق هذه النعمة أن يُحتفى بها، ويُجَلُّ قدرُها، ويرفع شأنها، ويوسّع بها دين الله تعالى.





<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳) ومسلم (٤٥).



﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَنْنَتُهُۥ وَلِيَـتَقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَكَدَةٌ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُۥ عَاثِمُ قُلْبُهُۥ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللَّهِ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَتِبِكَنِهِ - وَكُنْبِهِ - وَرُسُلِهِ - لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ } وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ٱكْتَسَبَتْ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخۡطَأُنا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنا أَرَبَّنا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِمْ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمُنَا أَأَنت 



#### \*\* التفسير

- ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ ﴾ مسافرين ﴿ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا ﴾ يكتب الدين ﴿ فَرِهَنُ مُعَمَّمُ مَقَبُوضَةٌ ﴾ فليدفع المدين إلى دائنه رهنا يستوثق به دَينه ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ فاستغنى بأمانته عن أخذ الرهن ﴿ فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱوْتُمِنَ آمَننَتَهُ ، ﴾ في وقتها المتفق عليه ﴿ وَلَا تَكْتُمُواْ وقتها المتفق عليه ﴿ وَلَا تَكْتُمُواْ اللّهَ مَن عليه ﴿ وَلَا تَكْتُمُواْ اللّهَ هَا لَا يَعْمَلُونَ اللّهُ مِمَا عَلِيهُ وَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهُ ﴿ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهُ وَلَا تَكُمُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيهُ فَا فَعَ عَلَيْ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيهُ فَا لَكُمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ بِمَا عَنهُ مِن أعمالكم شيء.
- ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ملكاً وتدبيراً ﴿ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي آنفُسِكُمْ ﴾ فتظهروه ﴿ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾ تسروه ﴿ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴾ يعاقبكم عليه ﴿ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ﴾ بعدله ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ ﴾ لا يعجزه شيء من أمر الخلق.

وهذه الآية شقّت على صحابة رسول الله على فأتوا رسول الله على وشكوا اليه، فأرشدهم أن يقولوا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [النور: ٥١]، فأنزل الله تعالى ما بعدها من الآيات تخفيفاً عليهم، ولم يعد أحدٌ محاسباً بما لم يقله أو يعمله.

• ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ ﴾ أي أقر مذعناً لله تعالى ﴿ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ۽ ﴾ من القرآن والسُّنَة ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ كذلك كرسولهم ﷺ ﴿ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَمَكَيْكِنِهِ ء وَكُنْيُهِ وَرُسُلِهِ ء لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُّسُلِهِ ء ﴾ بل يؤمنون بهم جميعاً ﴿ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ كل ما أمرتنا وكلَّفتنا به ﴿ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا ﴾ نسألك أن تستر علينا ذنوبنا وتتجاوز عنها ﴿ وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللهِ ﴾ المرجع في كل شيء.



- ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ أي لا يلزم الله تعالى عباده بما فيه مشـقة عليهم ﴿لَهَا مَا كَسَبَتُ ﴾ ما عملت من خير ﴿ وَعَلَيْهَا مَا آكَتَسَبَتُ ﴾ ما اقترفت من إثم.
- ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ لا تعاقبنا بخطئنا ونسياننا ﴿رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلُ عَلَيْمَنَا إِصْرًا ﴾ مشقّة وثقلاً ﴿كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلّذِينَ مِن قَبْلِنا ﴾ من أهل الكتاب ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ ۽ ﴾ لا قدرة لنا على حمله ﴿وَاعْفُ عَنَّا ﴾ تجاوز عمَّا قصرنا فيه ﴿وَاعْفِرْلَنَا ﴾ تجاوز عنا ما اقترفناه من السيئات ﴿وَارْحَمْنَا ﴾ ترحمتك التي وسعت كل شيء ﴿أَنتَ مَوْلَكَنَا ﴾ متولي أمورنا ﴿ وَانْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله



١ - احتياط الشريعة، وعنايتها بالبدائل الممكنة ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ
 كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾.

٢ عناية الإنسان بحفظ ماله ورعايته وصونه من الضياع فقه في الشرع ووعي
 في العقل ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُ مُقْبُوضَ اللهِ ﴾.

٤ ـ رقابة الله تعالى واطلاعه الدائم على أحوال الخلائق، وعلمه بكل ما يجري من شوونهم ﴿ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُتَبَدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ



تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغُفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللللَّا الللّاللَّاللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّل

 من كمال إيمانك السمع والطاعة لكل أمر جاء في شريعة ربك ﴿وَقَــَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفُوانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾.

٦ \_ من كمال عقلك وعلمك ألا تخفي في قلبك شيئاً لا يرضاه الله تعالى ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴾.

٧ \_ يسر الشريعة وسماحتها؛ فلم تكلِّف أحداً من المخلوقين بما يعنته أو يشق عليه ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَا ۚ رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمَّنَا ۖ أَنَتَ مَوْلَكَنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٨ \_ رحمة الله تعالى بعباده؛ فلم يكلفهم ما لا يطيقون ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَآ أَوۡ أَخْطَأُنا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْمَا ۚ إِصْرًا كُمَا حَكَلْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَكِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا يِهِ ۚ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَكِنَا فَٱنصُـرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١١٠٠) ﴿

٩ \_ للإنسان طاقة محدودة ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ فلا يكلف فوق طاقته، والقاعدة الشرعية: لا واجب مع العجز.

١٠ ـ لكل إنسان قدرة تخصّه وتناسبه ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ ويجري عليه من التكليف ما لا يجرى على غيره.



١١ - ﴿ لَا يُكَلِّفُ أَللَهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ دعـوة أن تسـتنفد قدراتك بأوسـع ما يكون.

17 \_ إذا استنفدت كامل قدراتك وإمكاناتك، وبذلت غاية وسعك؛ فلا يكلفك الله تعالى بعد ذلك شيئاً ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾.

١٣ من فقهك سؤال الله تعالى العفو والعافية والمغفرة والرحمة على سوء فعلك وعظيم تقصيرك ﴿ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ﴾.







# المنابعة العبان المنابعة المنابعة العبان المنابعة ال

#### بِنْ ﴿ وَاللَّهُ الرَّحْمَ الْرَحْمَ الْرَحْمَ الْرَحْمَ الْرَحْمَ الْرَحْمَ الْرَحْمَ الْرَحْمَ الْرَحْمَ الْر

الَّمَ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَيُّ ٱلْقَيْوُمُ اللَّهِ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيدٌ ذُو انظِقَامِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِر كَيْفَ يَشَاَّةً لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَكُ مُّحْكَمَكُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخُرُ مُتَشَابِهَا أَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكِهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْـٰنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيـلِهِ ۚ وَمَا يَعْـُـٰكُمُ تَأْوِيلَهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكَّرُ مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۗ ﴿ رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَبِّ فِيهِ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ



### \*\*\* التفسير >

- ﴿الْمَرَ كُ ﴾ من الحروف المقطّعة التي تدل على إعجاز القرآن.
- ﴿ اللَّهُ لا آ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ لا معبود بحق إلَّا هو تعالى ﴿ اَلْمَى ﴾ له الحياة الكاملة ﴿ اللَّهَ يُومُ ﴿ اللَّهَ يُومُ ﴿ اللَّهَ يُومُ اللَّهَ يُومُ اللَّهُ اللّ
- ﴿ نَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ ﴾ أي القرآن ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام ﴿ مُصَدِّقًا ﴾ موافقاً ﴿ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ من الكتب المنزلة ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئةَ وَأَلْإِنجِيلَ ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئةَ وَأَلْإِنجِيلَ ﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئةَ
- ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ نزلت قبل تنزيل القرآن ﴿ هُدَى لِلنَّاسِ ﴾ ونزلت لهداية الناس إلى الحق ﴿ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ ﴾ الذي يُعرف به الفارق بين الحق والباطل، والهدى والضلال ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ أُو وَاللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ لا غالب لأمره ﴿ ذُو ٱننِقَامٍ ﴿ إِنَّ ﴾ شديد النقمة ممن خالف أمره.
- ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ ﴾ لكمال علمه وقدرته.
- ﴿ هُوَ الَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ من ذكر وأنشى وأبيض وأسود وحسن وقبيح ﴿لاَ إِللهُ إِلَّا هُوَ ﴾ لا معبودَ بحقِّ إلَّا هو ﴿الْعَزِيزُ ﴾ فلا غالب لأمره ﴿اَلْحَكِيمُ ﴿لَا ﴾ في تدبير خلقه وشأنه.
- ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ ﴾ القرآن ﴿ مِنْهُ ءَايَتُ تُحْكَمَنَ ۗ ﴾ واضحات الدلالة ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبِ ﴾ أصله ومرجعه عند الاشتباه ﴿ وَأُخَرُ مُتَشَيْبِهَنَ ۗ ﴾ يلتبِسُ معناها ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ ميل عن الحق ﴿ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ﴾ معناها ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ ميل عن الحق ﴿ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ﴾ يتعلقون بالمتشابه ﴿ أَبَيْغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ ﴾ يفعلون ذلك طلباً لفتنة الناس في دينهم ﴿ وَاَبْتِغَآءَ تَأْوِيلَهُ وَ ﴾ طلباً لتفسيره على ما يوافق آرائهم ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ وَ

تفسيره حقيقةً ﴿إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ تعالى ﴿وَالرَّسِخُونَ فِى ٱلْمِلْمِ ﴾ المتمكِّنون من العلم ﴿يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ۦ ﴾ كلِّه محكمه ومتشابهه ﴿كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا ﴾ المحكم والمتشابه ﴿ وَمَا يَذَكُنُ ﴾ يتَّعظ ﴿إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ﴾ أصحاب العقول.

- ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا ﴾ تميلها عن الحق ﴿ بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ دللتنا وأرشدتنا إلى الحق ﴿ رَحْمَةً ﴾ تهدينا بها إلى الحق ﴿ وَهَبُ لَنَا ﴾ أعطنا ﴿ مِن لَدُنك ﴾ من عندك ﴿ رَحْمَةً ﴾ تهدينا بها إلى الحق ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴾ المعطي للخيرات.
- ﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ يــوم القيامــة ﴿إِنَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيمَــادَ ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيمَــادَ ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيمَــادَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا



١ عظمةُ الله تعالى وقدرته وكمال علمه وملكه وإحاطته بالخلائق، وتدبير شأنهم في كل شيء ﴿الَّمَ ﴿إِنَّ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ ﴿

٢ - أقام الله تعالى الحجة على الخلائق، وقطع أعذارهم بإنزال الكتب وبعث الرسل، ولم يُبق لأحد من الخلق أي عذر ﴿ زَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيْنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ (٣) ﴿ وَكم من متخلّف عن ربه وقد أبان له كل شيء!

٣ ـ المُعْرِضُ عن الحق بعد تبلّغه إياه واضحاً مستحق لعذاب الله تعالى ونكاله ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَئِتِ ٱللّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ﴿إِنَّ اللّهِ عَالَى ونكاله

٤ ـ كمال علم الله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ۞﴾ فلا يفوت على الله تعالى ممّا يجري في الكون شيء، وكم من مخبوء عند الناس مكشوف عند الله!



الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، وأنَّ ما شاءه كان، وما لم يشأه لم يكن ﴿ هُوَ اللَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي اللَّأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ لاَ إِللهَ إِلَّا هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهِ وهـذه الصورة التي أنت عليها إنما هي إرادة الله تعالى ومشيئته.

٦ لا تقلق على فــوات حظك من مولــودك القادم، فذلك قــدر الله تعالى وأمره ومشيئته ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ ﴾.

٧ ـ يغضبون من ولادة الأنثى، ويحزنون أنه لم يأت لهم ما يشتهون، وفاتَهُم أن ذلك صناعة اللطيف الخبير ﴿ هُو اللَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْلَارْحَامِ كَيْفَ يَشَآءٌ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَزِينُ الْمُرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءٌ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَزِينُ الْمُحَامِدُ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٨ ـ أولادكم كلّهم ذكورٌ، أو كلّهم إناث، أو هـم خليط من النوعين؟ كلُّ ذلك تصوير الحكيم الخبير ﴿ هُو ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ لاَ إِللهَ إِلَّا هُو ٱلْغَرِيدُ الْحَكِيمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

١٠ من الأدب في التعامل مع النص الشرعي ألا يتجاوز الناظر فيه المحكم، وأن يرد إليه كل شيء ﴿ هُو اللَّذِي آَنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِئنبِ مِنْهُ ءَايَتُ تُحْكَمَتُ هُنَ أُمُ الْكِئنبِ وَأَن يُرد إليه كل شيء ﴿ هُو اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَي تَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ابْتِغَآء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآء وَأَبْتِغَآء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ مَن عَبْدَ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّناً تَقُوبِهِمْ وَمَا يَذَكُر إِلّا أَللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكُر إِلّا أَللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُ مِنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكُر إِلّا أَللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكُر إِلّا أَللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الل



١١ \_ من إجلال الله تعالى وتعظيمه إجلال كلامه، وحمله على الحق، وتصديقه من خلال ما جاء من المحكمات ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ مِنْهُ ءَايَنتُ تُحْكَمَنتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَتُ مُنَا اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَّبِعُونَ مَا تَشَكِهَ مِنْهُ ٱبْتِعَاءَ ٱلْفِتْ نَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ ۖ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ۦ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا ۗ وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أُولُوا اللَّا لَبْبِ ﴿ ﴾.

١٢ \_ من دلائل وبيِّنات مرضى الشهواتِ والشبهاتِ تعلُّقهم بالمتشابه من الوحي، وضرب النصوص بعضها ببعض ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِّغَآءَ ٱلْفِتَّـنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ﴾ فإذا رأيته يتعلَّق بكلِّ شبهةٍ، ويدندنُ حولها، فتلك دلائل المرض في قلب صاحبها!

١٣ ـ للشريعة حياضٌ وحمًى، لا يجوز أن تستباح بحال ﴿ وَمَا يَعُــ لَمُ تَأْوِيلَهُ ٓ ٓ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ ومن ذلك ألا تؤخذ معانيها إلَّا من أهل العلم الراسخين فيه.

١٤ ـ من كمال أدب المؤمن ومباهج علمه إذا أشكل عليه شيءٌ من الوحي أن يسلّم أمره لله تعالى، ويؤمن بما جاء، ويعترف بقصوره أمام حكم الله تعالى وعلمه ﴿ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّآ أُولُوا ٱلْأَلْبَب ﴾.

١٥ \_ إذا رأيت عالماً أو طالب علم يكثر من قول: (لا أدري) فتلك من أعظم البيِّنات على تقواه ﴿ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ۦ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا ۗ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا ۗ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾.

١٦ ـ التعلُّق بالمتشابه، وطرحُ أسئلة الشكِّ من أعظم أسباب الزيغ والخذلان عن ديــن الله تعالــى ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞﴾.



١٧ ـ إجلال أحكام الله تعالى، وتعظيم نصوص الوحي هدايةٌ يمنُ الله تعالى بها على من شاء ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ اللهِ عَلَى مِن شاء ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

١٨ - سَلِ الله تعالى أن يهديك، ويعينَك على لزوم الحق كل حين ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنك رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ .

19 من أدبك وكمال علمك خوفك من الفتن، ولجوؤك إلى الله تعالى والاعتصام به في كل وقت ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ( )
 إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ( )

٢٠ القلب أصلٌ في كلِّ شيء والجوارحُ تبعٌ له ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنك رَحْمَةً إِنَّك أَنت ٱلْوَهَّابُ ﴿ ﴿ ﴾ ومن فقه الإنسان أن يُعنى بقلبه ويهتم به.

71 من صفات الراسخين العلمُ والإيمانُ بجميع ما جاء في كتاب الله تعالى من محكمه ومتشابهه، ورد متشابهه إلى محكمه، وسؤال الله تعالى العافية مما ابتلي به أهلُ الزيغ والضلال، والاعترافُ بما من الله تعالى عليهم من هداية وتوفيق، وسؤالهم رحمة الله تعالى، وخوفهم من تبعات يوم المعاد، ومن كان كذلك كان حقيقاً بالتوفيق.





C

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَيِّى عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَأُولَاتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّ كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُوا بِعَاينتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهُمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللهِ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّم وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِنَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّآ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِّشْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِن فِي ذَالِك لَمِنْ أَوْلِ ٱلْأَبْصَكِ اللهُ الْأَبْصَكِ اللهُ ا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلمُقَنظرة مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَكَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَكَرِثِّ ذَلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَكِوْةِ ٱلدُّنيَّ وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللهِ ﴿ قُلْ أَوْنَبِيَّكُكُم بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُطْهَكَرَةٌ وَرِضْوَاتُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِالْعِسَبَادِ اللهُ وَاللَّهُ مَصِيرًا بِالْعِسْبَادِ



#### التفسير کې

- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ لَن تُغَنِى عَنْهُمْ آمُولُهُمْ وَلَا ٓ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللهِ شَيْئًا ﴾ لن تنجيهم من عــذاب الله تعالى ﴿ وَأُولَاتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ﴿ الله تعالى الله تعالى ﴿ وَأُولَاتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ﴿ الله تعالى التعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى التعالى التعالى
- ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ كعادة آل فرعون ﴿ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ وعادةِ مَنْ
   سبقهم ﴿ كَذَّبُوا بِعَايَنتِنَا ﴾ فلم يعملوا بها ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ أهلكهم بها
   ﴿ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّ ﴾ لمن خالفه.
- ﴿ قُلَ ﴾ يا رسول الله ﴿ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّمُونَ ﴾ ستهزمون ﴿ وَتُحْشَرُونَ ﴾ إِلَىٰ جَهَنَّدَ ﴾ فتجمعون إليها يوم القيامة ﴿ وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ اللهُ ﴾ ساء المستقر والمأوى.
- ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ ﴾ علامة وعظة وعبرة ﴿ فِي فِتَتَيْنِ ﴾ فرقتين ﴿ الْتَقَتَا ﴾ يسوم بدر ﴿ فِئَةٌ تُقَايِلُ فِ سَبِيلِ اللهِ ﴾ وهم المؤمنون ﴿ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ ﴾ بالله تعالى ﴿ يَرَوْنَهُم ﴾ يرى المسلمون الكافرين ﴿ مِّثَلَيْهِمْ ﴾ ضعفيهم ﴿ رَأْى الْعَيْنِ ﴾ رؤية ظاهرة مكشوفة ﴿ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ ﴾ يقوي من يشاء أن يقويه ﴿ إِن فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً ﴾ موعظة ﴿ يَلُونِ الْأَبْصِدِ إِن ﴾ لأصحاب البصائر والعقول.
- ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ ﴾ زيّن الله تعالى للناس ﴿ حُبُّ الشَّهَوَاتِ ﴾ المشتهيات المحببة للنفوس ﴿ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ اللهُ قَنطرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ ﴾ للنفوس ﴿ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنطِيرِ اللهُ قَنطرة مِن النَّمُ والنَّعَلِيمِ اللهُ المُعلمة بالغيرة والتحجيل، أو الأموال الكثيرة والمسارح ﴿ وَالْأَنْفَكِمِ ﴾ من الإبل والبقر والغنم الراعية في المروج والمسارح ﴿ وَالْأَنْفَكِمِ ﴾ من الإبل والبقر والغنم



﴿ وَٱلْحَرْثِ ﴾ الأراضي وما فيها من حرث وزرع وأشـجار ﴿ ذَالِكَ ﴾ ما ذكر ﴿ مَتَكُ عُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ متاع قاصر علـى الحياة ثم يزول ﴿ وَٱللَّهُ عِنْدَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ ﴿ اللهِ المرجع الحسن والعاقبة المثلى.

• ﴿ أَوْنَيْبَكُكُم ﴾ أخبركم ﴿ بِخَيْرِ مِن ذَلِكُمْ ﴾ الله تعالى وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه فجعلوا بينهم وبين عذاب الله تعالى وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه ﴿ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ مقيمين فيها يوم القيامة ﴿ وَأَذَوْجُ مُّطَهَكُرَةُ ﴾ من أدناس الدنيا ﴿ وَرِضَوَنَ مِن اللهِ ﴾ الله عليه من يحل عليهم فلا يزول ﴿ وَاللهُ بَصِيدُ اللهِ عَليه من حالهم شيء.



١ ـ كل ما يملك الإنسان لا يغني عنه شيئاً ما لم يكن على منهج الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهِ مِنَا اللهِ تعالى ﴿إِنَّ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَاتٍكَ هُمْ وَقُودُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وهو لم يؤمن بالله تعالى النَّادِ ( الله تعالى ولم يقم حدوده!

٢ ـ ينتفع المؤمنون بأموالهم وأولادهم في الآخرة ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْفِي كَانَهُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ ﴿ اللَّهُ وَكُم من مال أَوْلَكُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُمْ وَلَا أَوْلَكُهُمْ وَلَا النَّادِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٣ ـ حضارة الغرب لا تدفع عنهم يوم القيامة شيئاً ﴿ وَأُولَكَنِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ﴾
 صُنّاع هكذا حضارة وقود النار، ما أحقر الدنيا!



٧ ـ تقريب الصورة بالمشال ﴿ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِتْتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَتِيلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِّشْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءً لَي اللَّهُ عَن يَشَاءً لَي اللَّهُ عَن يَشَاءً لَي اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّه اللَّه الحاجة إلى تقريب معانيها وصورها وأمثلتها حتى تقع في قلوب سامعيها موقعاً يليق بها!

٨ ـ النصر مقرون بالإيمان والصدق، ولا علاقة له بالعدد في شيء، هذه سنة الله تعالى في التاريخ ﴿ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَنِيلُ فِ سَبِيلِ اللهَ وَأُخَرَىٰ كَافِرَةٌ يُعَرِّفِهُم مِّشَلِيهِمْ رَأْى الْعَمْيَنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاهُ اللهِ وَأُخَرَىٰ كَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاهُ اللهِ وَأُخَرَىٰ كَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاهُ إِلَى اللهِ وَأَخْرِهُ لَهِ وَلِيهُ لَهِ وَاللهُ لَهِ وَاللهُ لَهِ وَاللهُ لَهِ وَاللهُ لَهِ وَاللهُ لَهِ اللهِ وَاللهُ لَهِ مَن يَشَاهُ إِلَى اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ لَهِ وَاللهُ لَهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ لَهِ مَن يَشَاهُ إِللهِ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَاللهُ لَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

٩ ـ لا تغتم لكثرة عدوك وسلاحه، فالله تعالى يدبر كل شيء ﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْمِرِهِ ـ مَن يَشَاءُ ﴾.

١٠ ـ صحّح نيَّتك في كلّ خطوة تخطوها في مشروعك في الحياة، وتذكّر هذه الغايات الكبرى ﴿ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾.



١١ ـ كلُّ راية لا تأتي ضمن هذا المعنى ﴿ فِئَةٌ تُقَايِّلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ لا مفروحَ بها في واقع إنسان أو جماعة أو أمة.

١٢ ـ تلـك ﴿فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ وأنت أين موقعك مـن هذه الغاية الكبرى في الحياة؟!

١٣ ـ الإيمان يصنع فارق الأحداث ﴿ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَدُّ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَأَ فِئَةُ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِّثْلَتُهِمْ رَأْمَ ٱلْعَايَٰنِ وَٱللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَكَآهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِإَنْ وَلِلْ ٱلْأَبْصَدِ الله ﴿ وَمِن تَأْمَل مشاهد بدر أدرك تلك المساحات.

١٤ ـ الدنيا بكل ما فيها من زينة ومباهج مجرَّد متاع، وهي إلى زوال ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّكَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَاطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَ ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَثَابِ اللهُ .

١٥ ـ كلُّ مباهج الحياة إذا لم تُثِرْ مساحاتِ الآخرة، وتدفع بها إلى التمام فلا قيمة لها في واقع إنسان ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَكَآءِ وَٱلْبَــٰنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِّ ذَالِك مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ السَّامُ.

١٦ ـ لا تَغْبِطْ صاحب مالٍ أو جاهٍ أو سلطانٍ إلَّا إذا رأيته يدفع به في ساحات الدين ومراضى الله تعالى ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَثَابِ اللَّهُ كم من ساقطٍ في وَحْل هذه الزينة وعاجلها!



1٧ ـ حكمة الله تعالى في ابتلاء عباده بتزيين الشهوات وترغيبهم فيها ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّيْلَ وَٱللَّهُ وَٱلْفَصَدِةِ وَٱلْحَرَثِ ذَلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ الله لولا هذا الشغف بالزينة لم يكن ثَمَّة فائدة للابتلاء ولا غاية فيه.

١٩ - لا عبرة بموازين الدنيا في شيء، وإنما مردُّ ذلك إلى موازين الآخرة ﴿ قُلُ الْوَنْبَيْكُمُ بِخَيْرِ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا كُو خَلِدِينَ الْوَنْبَيْكُمُ بِخَيْرِ مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا كُو خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُطَهَّارَةٌ وَرِضْوَاتُ مِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بَصِدِيرًا بِٱلْمِسْجَادِ اللَّهَ ﴾.

٢٠ ـ الدعوة فن الله عن الله الله الله الله الله الله العادية العادية العادية العادية العادية المناهبة عن الله على الله المناهبة عن الله عن الله عن المناهبة عن الله المثير.
 ١٤ النبأ المثير.







ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّ ٱلصَّكبِرِينَ وَٱلصَّكدِقِينَ وَٱلْقَكنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ اللَّهُ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَهِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَةُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ بِايَنِ ٱللَّهِ فَإِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواً قَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ اِلْعِبَادِ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ اِ اَلَّهِ اللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُوكَ ٱلَّذِيك يَأْمُ رُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُ م بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللهُ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَامِيرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَ مِّن نَامِيرِينَ اللَّهُ



#### \* التفسير

- ﴿ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ﴾ أي يدعون الله تعالى ﴿ إِنَّنَا ٓ عَامَنَا ﴾ بك ﴿ فَأَغْفِرُ
   لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾ استرها ﴿ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ الله عَالَى ﴿ إِنَّنَا ٓ عَامَنَا ﴾ النار.
- ﴿ ٱلصَّكِيِنَ ﴾ على طاعة الله تعالى، وعن محارمه، وعلى أقداره ﴿ وَٱلصَّكِينِ ﴾ المطيعين لله ﴿ وَٱلصَّكِينِ ﴾ المطيعين لله تعالى ﴿ وَٱلْمُنفِقِينَ ﴾ أموالهم في سبيل الله تعالى ﴿ وَٱلْمُسْتَغَفْرِينَ ﴾ أموالهم في سبيل الله تعالى ﴿ وَٱلْمُسْتَغَفْرِينَ لله تعالى في المستغفرين لله تعالى قبيل الفجر.
- ﴿ شَهِدَاللّهُ ﴾ بيّن وأعلم ﴿ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلّا هُوَ ﴾ لا شريك له ﴿ وَٱلْمَاكَةِكَةُ ﴾ شهدوا وأقرُّوا أنه لا إله إلَّا هو ﴿ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ ﴾ أقرُّوا بذلك فآمنوا بالله تعالى ﴿ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ ﴾ بالعدل ﴿ لَآ إِلَهَ إِلّا هُو ﴾ لا معبودَ بحق سواه ﴿ أَلْعَزِينُ ﴾ لا غالب لأمره تعالى ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ ﴾ من اليهود والنصارى ﴿ إِلّا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغَيْا بَيْنَهُمُ ۗ أَ فَعِلَا بَيْنَهُمُ ۗ أَ فَعِلَا بَيْنَهُمُ ۗ أَ فَعِلَا يَوْخُره بِينَهُ مَ وَمَن يَكُفُرُ بِايَنتِ ٱللّهِ فَإِنَ ٱللّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللّهُ فلا يؤخّره عَمَّن يستحقه.
- ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ ﴾ جادَلَكَ اليهود والنصارى ﴿ فَقُلُ أَسْلَمْتُ وَجُهِىَ لِلّهِ ﴾ أخلصت ديني وعبادتي لله تعالى ﴿ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ﴾ كذلك أخلص دينه، وعبادته لله تعالى ﴿ وَمُنِ اتَّبَعَنِ ﴾ كذلك أخلص دينه، وعبادته لله تعالى ﴿ وَقُل لِلّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ ﴾ من اليهود والنصارى ﴿ وَالْأُمِّيِّكَ نَ ﴾ مشركي العرب ﴿ ءَأَسَلَمْتُمْ ﴾ قبلتم الإسلام ﴿ فَإِنْ اَسْلَمُوا ﴾ قبلوا الإسلام قولاً وعملاً ﴿ فَقَدِ الله تَعالَى ﴿ وَالنَّهُ ﴾ إبلاغهم دين الله تعالى ﴿ وَاللَّهُ عَن دين الله تعالى ﴿ وَاللَّهُ بَعِرب عنه من أمرهم شيء.



- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ﴾ فلا يعملوا بها ﴿وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَّنَ بِغَيْرِ حَقِّ ﴾ من غير دليل وحُجَّة ﴿وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ بالعدل ﴿مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُ م بِعَذَابٍ ٱليم الله قاس موجع.
- ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ ﴾ بطلت، فلا قيمة لها ﴿ وَمَا لَهُ مُ مِّن نَّصِرِينَ ١٠٠٠ ﴿ يَكُ ﴾ يدفعون عنهم عذاب الله تعالى.



١ ـ الأماني لا تصنع لصاحبها شيئاً ﴿ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَكَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ اللَّ ٱلصَّحَابِرِينَ وَٱلصَّحَادِقِينَ وَٱلْقَاحِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ الله جاء دعاء المؤمنين بعد الإيمان والقيام بتكاليفه وواجباته، وكذلك ينبغي أن يكون كل إنسان.

٢ ـ علقُ كعب المؤمنين في الالتزام بحقائق الإيمان ﴿ ٱلصَّكِبِرِينَ وَٱلصَّكِدِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ اللَّهُ هَكَذَا الذين يصنعون واقعَ العمل والبناءِ.

٣ ـ الإيمان ليـس دعوى؛ وإنّما واجباتٌ تســتحق النهوض بتكاليفها ﴿ ٱلصَّكِيرِينَ وَٱلصَّكِدِقِينَ وَٱلْقَكِنِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ اللَّهُ.

٤ ـ هذه المعانى ليست أوصافاً عارية عن حقائقها، وإنّما حقائق جرت في حياتهم، وصارت صفاتٍ لازمـةً لهم مع الأيـام ﴿ ٱلصَّكِبِرِينَ وَٱلصَّكِدِقِينَ وَٱلْقَائِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ اللهُ ﴾.

٥ ـ التوحيدُ أعظمُ قضية في حياة المسلم، وأولى الأولويات ﴿ شَهِــدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَاۤ إِلَنه إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْمِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَرْبِيلُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ ﴾



لقد قرّره الله تعالى بشهادة نفسه وملائكته وأولي العلم من خلقه. ليس توحيد العوام الذي يرددون فيه لا إله إلَّا الله، ولا يفهمون منها شيئاً! وإنما التوحيد الذي يتوجَّه فيه العبدُ إلى ربه بكلِّ شيء، ويعلم يقيناً أنه هو الذي يعطي ويمنع، وينفع ويضر، وما أراد كان، وما لم يرد لم يكن، وأنه لو اجتمع الخلائق كلّهم على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلَّا بشيءٍ جرى في الكتاب، وأنّهم لو اجتمعوا كلهم على أن يضرّوك بشيءٍ لم يضرّوك إلَّا بشيءٍ جرى به قلم القدر (۱۱).

٦ عِظَمُ مقام العلم وأهله عند الله تعالى ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَأَوْلُواْ الْعِلْمِ وَآمِمًا بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَ الْعَرِينُ الْحَكِيمُ ﴿ اللهُ لَقَد استشهدهم الله تعالى على أعظم القضايا وأهم الأولويات.

٧ ـ هذا الدين هــو الحق، وما عــداه باطلٌ لا قيمة لــه ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنــدَٱللَّهِ
 ٱلإسلَامُ ﴾.

٨ - كُفْرُ اليهود والنصارى ناتجٌ عن بغي وحسد وعدوان ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَهِ ٱلْإِسْلَنُهُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْمَيًا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللَّهُ .

٩ - إذا خربت القلوب خرب كل شيء ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسَّلَامُ ۗ وَمَا الْحَتَلَفَ ٱلْحَتَلَفَ ٱلْحِينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ۗ وَمَن يَكُفُرُ ٱلْحَتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْحِلُمُ بَغْ يَا بَيْنَهُم ۗ وَمَن يَكُفُرُ بَغْتَكُفَ ٱللَّهِ عَلَى الله عَلَى دين الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) معنى حديث ابن عباس قــال: قال النبي ﷺ: «وَاعْلَمْ أَنَّ الأَمة لَــوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ» رواه الترمذي (٢٥١٦).



١٠ من شؤم الإنسان أن يكون العلمُ سببَ خذلانه وبعده عن الحق ﴿ وَمَا ٱخْتَلَفَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ اللَّهِ مَا جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ اللَّهِ مَا جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ اللَّهِ مَا جَآءَ هُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّا اللَّلْمُ الللَّهُ

١١ ـ الإعراض عن دين الله تعالى مع قيام الحجج موجبٌ لعذاب الله تعالى ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاَينَتِ ٱللهِ قَإِتَ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾.

١٢ ـ شـعورك بقضيتك وامتنانك بها كافٍ في ردِّ تكالب المعارضين لدعوتك،
 وترك رسالتك ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِى لِللَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ﴾.

17 \_ لا تُقْلِقْ نفسك ومشاعرك باستجابة المدعوين ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ وَاللَّهُ مِنْ الْمَوْا الْكِتَبَ وَالْأَمْيَةِ مَا عَلَيْكَ الْبَلَاعُ ﴾ قم وَالْأَمْيَةِ وَاللَّهُ مَا عَلَيْكَ الْبَلَاعُ ﴾ قم بواجبك؛ ودع المتخلّفين يَلْقَوْنَ مَضَضَ الأيام.

18 ـ لا تعجل على المعرضين فَقَمَّةُ موعد للنهايات ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ ٱليه إِلَى اللهُ الْأَنْيَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ







أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِئَابٍ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهِ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ مُلك اللَّهُ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاآهُ وَتَنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاآهُ وَتُعِنُّ مَن تَشَاآهُ وَتُدنِلُ مَن تَشَانَهُ بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ ثُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُم وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهُ قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴿ اللَّهُ مَا لِنَّا لَهُ مَا إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴿ اللَّهُ مَا لَا مُنْ اللَّهُ مَا لَا مُنْ اللَّهُ مَا لَا مُنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَل



#### التفسير التفسير

- ﴿ أَلَرْ تَرَ ﴾ يا رسول الله ﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ إلى حال اليهود الذين آتاهم الله تعالى حظاً من العلم من التوراة ﴿ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَنِ اللهِ ﴾ الله تعالى حظاً من العلم من التوراة ﴿ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَنِ اللهِ ﴾ الله و أيتَ كُم بَيْنَهُمْ ﴾ فيما اختلفوا فيه ﴿ ثُمَّ يَتَوَلَىٰ ﴾ ينصرف ﴿ فَرِيقُ مِنْ عَلَمائهم ﴿ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ آلَ ﴾ عن أحكامه.
- ﴿ ذَالِكَ ﴾ أي توليهم وإعراضهم ﴿ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّكَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَتِ ﴾ أيام محدودة بقدر الأيام التي عبدوا فيها العجل ﴿ وَغَرَّهُمُ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتِرونه على الله تعالى.
- ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ ﴾ القيامة ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾ لا شكَّ فيه ﴿ وَوُفِيتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ ﴾ فأُعطيت كل نفسٍ ما لها من العمل ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ آَ ﴾ في شيء من أعمالهم.
- ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ ﴾ أنت مالك الملك ﴿ تُوَّقِ ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ ﴾ تعطيه وتهبه من تريد ﴿ وَتَعَزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ ﴾ ممَّن تريد ﴿ وَتُعِزُ مَن تَشَآءُ ﴾ ممّن تريد ﴿ وَتُعِزُ مَن تَشَآءُ ﴾ فتحفضه بمعصيتك ﴿ بِيكِكَ تَشَآءُ ﴾ فتخفضه بمعصيتك ﴿ بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ ﴾ تملك تدبيره ﴿ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آ ﴾ لا يعجزك من أمر الكون شيء.
- ﴿ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَلِ ﴾ فتدخلهما في بعض ﴿ وَتُخْرِجُ الْمَيْتِ ﴾ ألمَيِّتِ فَى البيضة، المُحَىَّ مِن المَيْتِ فَى البيضة، والشجر من النوى ﴿ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ كالبيضة من الطائر، والنوى من الشجرة ﴿ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ ﴾ من تريد ﴿ بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴿ اللهِ ﴾ بغير تقدير.



- ﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لا تتخذوا أيها المؤمنون الكافرين أولياء تحبونهم، وتنصرونهم من دون المؤمنين ﴿ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ ﴾ يتولى أهل الكفر ﴿ فَلَيْسَ مِن اللهِ فِي شَيْءٍ ﴾ قد برئ الله تعالى منه ﴿ إِلَّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمُ تُقَنَّةً ﴾ إلّا أن تخافوا على أنفسكم منهم، فتظهروا لهم الموالاة، لتدفعوا بها شرَّهم ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللهُ نَفْسَهُ ، ﴾ ينذركم سطوته وبأسه ﴿ وَإِلَى ٱللهُ المَصِيرُ ﴿ إِلَى المرجع والمآب.
- ﴿ قُلَ إِن تُخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ ﴾ فتستروه ﴿ أَوْ ثُبَدُوهُ ﴾ فتظهروه ﴿ يَعْلَمُهُ ٱللّهُ ﴾
   لا يخفى عليه تعالى ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ لا يغيب من علم ذلك عليه شيء ﴿ وَٱللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللّهِ ﴾ لا يعجزه شيء.

#### ١٩٩٥ (التدبر)

١ - التوفيق والهداية بيد الله تعالى ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلنَّيِنَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى اللهِ اللهِ تعالى ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلنَّيْنِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِكِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَكْفُرُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى مِن العلم لم يوفّقوا للعمل به، بل كان سبباً في إعراضهم عن الحق، وما يصنع العلم بصاحبه لولا توفيق الله تعالى؟!

٢ ـ الجرأة على الله تعالى من أعظم أسباب الخذلان ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَا أَيْامًا مَعْدُودَاتِ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ وإذا رأيت من يتطاول على شريعة الله تعالى، فارصد له أيام البوار.

٣ ـ أخطر ما يعانيه الإنسان في حياته تفشّي الأوهام والتصورات الخاطئة ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ فَ دِينِهِم مَّا كَانُوا ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ فَ دِينِهِم مَّا كَانُوا 
 هِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ فَ وَينِهِم مَّا كَانُوا 
 يَفْ مَرُونَ إِنَّ ﴾.



٤ ـ للباطل والكذب والزور أمدٌ وإن طال ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۖ 💮 ﴿.

٥ ـ للحقائق يومٌ تأتي فيه كاشفة الرأس ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ نَ ﴿ ﴾.

٦ - التوحيد أعظم مطلوب للنفوس ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلَّكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِذُّ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَآهُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ١٠٠٠ ﴾ كم من مباهج جلبها هذا المعنى في واقع أصحابها! وكم من حقائق أثبتها في معترك الحياة!

٧ ـ إذا أراد الداعية أن يعزِّز التوحيدَ في قلوب الناس، فليأتِ إليه من خلال القرآن ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلُكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاآهُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاآهٌ بِيكِكَ ٱلْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْـلِ ۗ وَتُخْرِجُ ٱلْحَنَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ﴿ اللهِ ما يصنع العالَم كله بمن آمن بهذا المعنى، وأيقن بنتائجه!

٨ ـ إذا منّ الله تعالى عليك بملك أو مسؤولية أو مهارةٍ أو أي شيء، فقم له بحقّه وأقم له عَلَم الشَّكُر ﴿ قُلِ اللَّهُ مَرْ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْك مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِيزُ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَآهُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءِ فَدِيرُ ۖ اللَّهِ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ ٱلْحَنَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتُرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٧٠٠٠ .

٩ ـ ما يجري في هذا الكون، فهو بقدر الله تعالى وعلمه ومشــيئته ﴿ قُلِ ٱللَّهُ مُرْمَالِكَ ٱلْمُلُكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآهُ وَتُدِلُّ مَن تَشَآهُ



بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ثَا تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَّلِ وَتُحْرِجُ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ﴿ ﴾ حين تقوم الله عَلى الله تعالى شاءه فكان.

١٠ ـ لا تقلق من ظلام الليل، فهو عارض إلى زوال ﴿ قُلِ اللّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَقُولِجُ ٱلنّهَارُ فِي ٱلْدَلْ مَن تَشَاءٌ وَتُخْرِجُ ٱلْحَى مِن ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَعْ حسياً يزول بطلوع الْمَيِّتَ مِن ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ الله لا أعني ظلاماً حسياً يزول بطلوع الفجر، كلا! وإنما أعني ظلام المشكلات والأزمات والظروف العارضة والأحداث التي تقف في وجه الإنسان. فالذي يملك كل شيء قادر على أن يعيد الأمل من جديد.



١٤ ـ ولاء الكافرين وحبهم ومناصرتهم محادَّة لله تعالى، وعدوانٌ على شريعته ووحيه ﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيكَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِن اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَن تَكَنَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَةً وَيُحَذِّدُكُمُ ٱللّهُ نَفْسَكُمُ وَإِلَى ٱللّهِ ٱلْمُصِيدُر ﴿ اللّهِ اللّهِ الْمُصِيدُر ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُصِيدُر ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

الإسلام وحده هو الذي يحدِّدُ المصالح في التعامل مع الكافر، ويرسم أطر ذلك التعامل ويحدِّده، وليس ذلك إلى أحدٍ من العالمين ﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَوْلِيكَ أَن الْعَالَمين ﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَوْمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِن ٱللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن الْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَ أَوْلِيكَ أَن اللهِ اللهِ

17 ـ تميُّز الإسلام بصفائه ووضوحه في كل قضية يتعامل فيها مع الآخرين ﴿ لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَوْمِنِينَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَنَةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُّهُ. وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۗ ۗ ۗ ﴾.

١٧ ـ الإسلام يقدم حلولاً لمشكلات المسلم ويعينه ويساعده على تخطي ذلك
 بكل يسر ﴿إِلّا أَن تَكَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنةً ﴾.

١٨ ـ وضوح منهج القرآن في تعزيز مبدأ الرقابة الذاتية من خلال التذكير في حكم
 كل مسألة بلقاء الله تعالى ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُم وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾.

19 على الله تعالى واطلاعه على كل شيء ﴿ قُلَ إِن تُخفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَو تُبَدُّوهُ يَعْلَمُهُ اللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَلُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهُ عَلَىٰ حُلِي شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهُ عَلَىٰ حُلِي شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَاللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَ

٢٠ ـ إذا أردت أن تعزز مفهوماً أو تبني قيمةً أو تصحح تصوراً، فادلف إليه بهذا المعنى الكبير ﴿ قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ ثُبَدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى كُلِ شَيءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تَحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تُودُ لَقُ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ أَ وَاللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَادِ اللَّهِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيـمُ اللهُ اللهُ وَالرَّسُولَا اللهُ وَالرَّسُولَا اللهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْسَرَاهِيهُ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أَكُورَيَّةً ابْعَضُهَا مِنْ بَعْضِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعً عَلِيمً الله إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَى ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللهُ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَكِّرِيّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيَّيَا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يَنَمْزَيُمُ أَنَّى لَكِ هَندًا ۗ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللَّهُ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللَّهَ



## هی التفسیر الهی

- ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَرًا ﴾ مشاهداً معايناً ﴿ وَمَا عَمِلَتْ مِن شُوَءٍ تَوَدُّ ﴾ تتمنَّى ﴿ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ ﴾ بينها وبين السوء ﴿ أَمَدُا بَعِيدًا ﴾ زمناً طويلاً ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ و ﴾ ينذركم بأسه وسطوته ﴿ وَٱللّهُ رَءُونُ اللّهُ مَا أَلِهُ مَا أَلّهُ مَا أَلَهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلْهُ مَا أَلّهُ مَا أَلْهُ مَا أَلِهُ مَا أَلّهُ مَا أَلْهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلّهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْلِهُ مَا أَلْهُ مَا أَلّهُ مَا أَلْهُ مَا أُلِهُ مَا أُلْهُ مُنْ مَا أَلَاهُ مَا أَلَاهُ مَا أَلّهُ مَا أُلّهُ مُنْ أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أُلِهُ مَا أُلّهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أُلِهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أُلِهُ مَا أُلِهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أَلْهُ مَا أُلِهُ مِنْ أَلْهُ مَا أُلِهُ مَا أَلْهُ مَا أُلِهُ مَا أُلِهُ مَا أُلِهُ مَا أَلْهُ مَا أُلِهُ مَا أُلِهُ مَا أُلِهُ مَا أَلْهُ مَا أُلِهُ مِنْ أَلْهُ مَا أُلِهُ مَا أُلِهُ مَا أُلّهُ مَا أُلُوا أُلْهُ مِنْ أَلْهُ مَا أُلِهُ مَا أُلْهُ مَا أُلِهُ مِنْ أَلْمُ أَلْهُ مَا أُلِهُ مِلْهُ مِلْمُ أَلْهُ مِلْكُوا أُلِهُ مِلْمُ أَلْمُ أَلِهُ مِلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أُلِهُ أَلْمُ أُلِهُ مُلْمُ أَلْمُ أُلِهُ مُا أُلِهُ مُلْمُ أُلِهُ مُلْمُ أُلِهُ أَلُولُوا أُ
- ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ ٱللّهَ ﴾ صادقين في ذلك ﴿ فَٱتَبِعُونِ ﴾ فيما آمركم به وأنهاكم عنه ﴿ يُحْبِبُكُمُ ٱللّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ ۗ ﴾ فيسترها ويعفو عنها ﴿ وَٱللّهُ عَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿ رَجِيمُ ﴿ آ﴾ بالمؤمنين.
- ﴿ قُلَ أَطِيعُواْ اللهَ ﴾ فيما يأمركم به وينهاكم عنه ﴿ وَالرَّسُولَ ﴾ أطيعوه كذلك في أمره ونهيه ﴿ فَإِن تَوَلَّوا ﴾ أعرضوا ﴿ فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ آَ ﴾ بل يبغضهم ويمقتهم على إعراضهم.
- ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصَّطَفَى ءَادَمَ ﴾ فاختاره فخلقه بيده، وأَسْتَجَدَ له ملائكته ﴿ وَنُوحًا ﴾ فجعله أول الرسل ﴿ وَءَالَ إِبْرَهِيمَ ﴾ فجعل النبوة باقية في ذريته ﴿ وَءَالَ عِمْرَنَ ﴾ بيت آل عمران ﴿ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ تَ ﴾ فجعلهم أفضل العالمين.
- ﴿ ذُرِّيَةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ ﴾ في النسب والعمل والإخلاص ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ للأقوال ﴿ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَالَ.
   للأقوال ﴿ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَالَ.
- ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمۡرَأَتُ عِمۡرَنَ ﴾ زوجه ﴿ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾ خالصاً
   لك خادماً لبيت المقدس ﴿ فَتَقَبَّلُ مِنْ ٓ ﴾ ما نذرته لك ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لقولى ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴿ آَلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ﴾



- ﴿ فَلَمَا وَضَعَتُهَا ﴾ نَفَسَتْ بها ﴿ قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنْثَى ﴾ بنتاً لا تصلح لخدمة البيت ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلِيسَ ٱلذَّكُرُ كَالْأُنثَى ﴾ في القوة والعمل والخدمة ﴿ وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِي آُعِيدُها بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ وَإِنِي آُعِيدُها بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَنِي الله فاحفظها من إغواء الشياطين.
- ﴿ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ ﴾ قبل نذرها ﴿ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ في بدنها وخلقها وأخلاقها ﴿ وَكَفَّلُهَا زَكْرِيًا ﴾ جعله كفيلاً عليها وقائماً بمصالحها ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَرُقًا ﴾ طعاماً ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَرُقًا ﴾ طعاماً ﴿ قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَى لَكِ هَذَا ﴾ من أين جاءك هذا الرزق؟! ﴿ قَالَتُ هُو مِنْ عِندِ الله تعالى هيأه ويسر أسبابه ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ آَلَهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ آَلَهُ يَعْفِي من يشاء رزقاً واسعاً من فضله.



١ ـ ما يجري من الإنسان في الحياة مدوَّن مكتوب ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسُهُ وَ وَاللهُ رَءُوفُ إِلَا عِبَادِ ﴿ اللهِ عَلَيستقل كل إنسان أو ليستكثر.

٢ ـ مَنْ قرأ هذه الآية ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَرًا ﴾ بوعي لم يُبق من جهده شيئاً.

٣ - من تدبر هذا المعنى ﴿ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ بتدبُّرِ أدرك نفسه قبل الفوات.

إذا زاد رجاؤك في ربك فوق حدِّه، فسلَّط عليه هذه الآية ﴿وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ﴾
 لو قالها لك مسؤول في الأرض لحُرِمت عينُك النومَ زمناً، فكيف والمتوعِّدُ هو الله؟!



٥ ـ فضل الله تعالى أسبق إلينا من عدله ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن شُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُهُ وَاللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ اللَّهُ مَا فَعُ بِالْعِبَادِ اللَّهُ .

٦ ـ لكل دعوى بيّنة ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُرْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيكُ ﴿٣٠﴾ فما بيّنتك لهذه الدعوى التي تزعم أنها في واقعك؟!

٧ ـ في متابعـة نبيك ﷺ حافزان لو ضَربتَ إليهما أكبـاد الإبل كل يوم لما كان كثيراً في شأنهما ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٨ ـ إذا أعطاك الله تعالى أمراً، وأسبغ عليك نعمة، ومَنَّ عليك بشيء، فذلك فضله تعالى، وليس لذلك من جزاء غير الشكر والعرفان ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيَ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيدَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ فُرِّيَّةً ابْعَضُهَا مِنْ بَعْضِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ ﴾.

٩ \_ ليس من شأن المؤمن أن يعترض على الله تعالى فيما وهبه أو أعطاه لأحدٍ من خلقه وعبيده ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْـرَاهِيــمَ وَءَالَعِـمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٣٠﴾ ذُرِّيَةُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

١٠ ـ الله تعالى حِكَم باهرةٌ، فيما يعطي ويهب ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيْ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ۖ ثُرِّيَّةً أَبِعَضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيتُكُ عَلِيمُ اللهِ الله تعالى في قلبك عَلِيمُ الله تعالى في قلبك شيئاً يعارض ذلك.

١١ ـ الحياة مشروع ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيٓ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٠٠٠) لم تجد ما تستثمره في حياتها إلَّا أن تهبَ هذا الولد مشروعاً خالصاً لله!



17 \_ إذا كانت أوقاف الحجر تصنع آمال صاحبها في الدارين فما تصنع الأوقاف البشرية! ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِيَ ۖ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ۖ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ۖ إِنِّي أَنْذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَلُ مِنِي ۖ إِنِّي أَنْذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَلُ مِنِي ۗ إِنِّي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

١٤ ـ الأبناء مشاريع ضخمة لآبائهم إذا أحسنوا رعايتهم، وحدبوا عليهم بالقدر الذي يحقق آمالهم فيما بعد ﴿إِذْ قَالَتِ ٱمۡرَأَتُ عِمۡرَنَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطّنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلَ مِنِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿

١٥ ـ مِنَ النساء من هي في أحلامها وأفكارها وهمومها ومساحات عملها تفوق فئاماً من الرجال ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْ إَنِّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ آَنَ السِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ آَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

17 ـ استصغار النفوس واحتقارها في سبيل الله تعالى ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمۡرَأَتُ عِمۡرَنَ رَبِّ إِذِّ نَاكَ مَا فِي بَطۡنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْيَ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ آَنَ اَلْكَ مَا فَى عَدْمَتْ ولدها لله تعالى خالصاً له، ومع ذلك ترجوه وتسأله أن يتقبل منها ذلك العمل.

1٧ ـ الإخلاص يصنع فوارق الأحداث ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِيٍّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَهُ هَذَه تَهِبِ وَلَدَهَا وَقَفًا مُحرَّرًا لَدِينَ الله تعالى، وترجوه أن يُقْبَل منها، وآخر يهب جـزءًا من وقته، ويمنُ على الإسلام بفضله ووقته وهمومه ومشاعره!

١٨ ـ ما أوتي إنسان شيئاً أعظم وأجل من احتقار ذاته فيما بينه وبين الله تعالى ﴿إِذْ قَالَتِ اللهُ عَالَى ﴿إِذْ قَالَتِ اللهُ عَالَى ﴿إِذْ قَالَتِ اللهِ عَالَى إِنْ اللهِ عَالَى أَنْ اللهِ عَالَى أَنْ اللهِ عَالَى ﴿إِنْ اللهِ عَالَى إِنْ إِنْ اللهِ عَالَى ﴿إِذْ قَالَتِ اللهِ عَالَى إِنْ اللهِ عَالَى إِنْ إِنْ اللهِ عَالَى ﴿إِنْ اللهِ عَالَى إِنْ اللهِ عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل



19 ـ جمال حسّ هذه المرأة ورقة مشاعرها ولطافة اعتذارها ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَاللّهِ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّ الْجَيْدِ وَضَعْتُهَا أَنثَى، فذهبت تعتذر لربها عن القصور الحاصل في أثر مشروعها الذي تبرعت به.

٢٠ مسؤولية الآباء تجاه أبنائهم حتى في اختيار الاسم الصالح لهم ﴿ وَإِنِّي سَمَّيْتُهُا مَرْيَمَ ﴾ وكم من اسم عُيّر به الابن زمناً طويلاً من حياته!

٢١ ـ حدب المرأة الصالحة على مشروعها ﴿ وَإِنِّ أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ مع أنه خالص لربها، إلَّا أنها دعته ورجته أن يعيذها وذريتها من كيد الشياطين.

٣٧ ـ الذكر ليس كالأنثى ﴿وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَى ﴾(١) وهذا حكم الله تعالى على مَنْ خلق، وليس حكم المخلوقين! الذي خلقهما فـرّق بينهما وهو العليم الحكيم، الرجل يصلح للعمل والجهاد، والمرأة تصلح للتربية والإعداد، الرجل يصلح أن يتولى مسؤولية أسرة، الرجل يصلح أن يتولى مسؤولية أسرة، الرجل يصلح أن يكدح في الأرض، ويتحمّل لأواء الحياة ومشقتها، والمرأة تصلح أن تكدح في

<sup>(</sup>١) ذكر بعض المفسرين: أن هذا من كلام امرأة عمران، والله أعلم.



بيتها، وتتولى ترتيبه وإعداد أسرتها! المرأة قاعدة البيت وروحه الفواحة ونسيمه البارد، وهي لا تصلح أن تلي شيئاً من شأن الرجل.

٧٤ ـ سنة الله تعالى الجارية أنه يقبل ما كان خالصاً له، ويتولى شانه بعد ذلك ﴿ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكْرِيّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيّا الله عَلَيْهَا رَزُقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَى لَكِ هَنذاً قَالَتْ هُو مِنْ عِندِ الله إِنّ الله يَرُدُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ الله الله على ا

٢٥ ـ بقدر حرصك على مشروعك بقدر ما يؤتي ثماره ﴿ فَنَقَبَلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زَكِيَّا لَكُمَا دَخُلَ عَلَيْهَا زَكِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرَيَّمُ أَنَى لَكِ هَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَكِيَّا لَكُمْ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ اللّهَ اللّهَ لَيْ أَنَّهُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٢٦ - إذا أحبَّ الله تعالى مخلوقاً أجرى له من الكرامات ما يحقق له القبول والفوز
 فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِرِيًا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيًا اللهِ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلُهَا زَكِيًا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِيًا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ إِنَّا اللهَ يَرْزُقُ المَصِ هَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ إِنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ





II C

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ الله فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْكَةُ وَهُو قَآيِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَكِيْدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّكَلِحِينَ ﴿ عَالَ رَبِّ أَنَّى الصَّكِلِحِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَكُمُ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآهُ ۗ أَنَّ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيٓ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزُا وَأَذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّخ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ اللَّهُ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَ أُدُ يَكُمْرِيكُم إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَى نِسكَةِ ٱلْعَكَلَمِينَ اللهُ يَعَمَرْيَهُ ٱقْنُيِّي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَآرَكُعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ اللهَ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَكُمْرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيِمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللهُ



### «التفسير »

- ﴿ هُنَالِكَ ﴾ عند ذلك ﴿ دَعَا زَكَرِبَّا رَبَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ﴾ من عندك ﴿ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً ﴾ في أخلاقها ﴿ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ أَنَّ اللَّهُ عَلَم علم علم عام على محتاج.
- ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَكَيْكَةُ وَهُو قَآيِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ ﴾ مكان العبادة ﴿ أَنَّ ٱللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى ﴾ مولوداً لك ﴿ مُصَدِّقاً بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللّهِ ﴾ بعيسى ابن مريم ﴿ وَسَكِيدًا ﴾ على قومه ﴿ وَحَصُورًا ﴾ لا يشتهي النساء ﴿ وَنَبِيَّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ آ ﴾ نبياً ومن الصالحين.
- ﴿ قَالَ رَبِّأَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ ﴾ ولــد ﴿ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ ﴾ لا يولد لمثلي
   ﴿ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ ﴾ لا تنجـب ﴿ قَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿ اللَّهُ عَجزه شيء.
- ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِي ٓءَايَةً ﴾ علامةً وبيّنةً على وجود الولد ﴿قَالَ ءَايَتُكَ ﴾ علامتك ﴿أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ﴾ ينحبس لسانك عن الحديث ثلاثة أيام ﴿إِلَّا رَمْزًا ﴾ إشارة ﴿وَأَذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا ﴾ أدِمْ ذكره ﴿وَسَبِّحْ بِالْعَشِيّ ﴾ آخر النهار ﴿وَٱلْإِبْكَرِ ﴿إِنْ ﴾ أول النهار.
- ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُمْرِيكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ ﴾ اختارك ﴿ وَطَهَّرَكِ ﴾ من المعاصي ﴿ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَى فِسَآءِ ٱلْمَعْلَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى فَاخْتَارِكُ وَفَضَّلَكُ عَلَى نَسَاء العالمين ﴿ يَكُمْرِيكُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ ﴾ أديمي طاعته ﴿ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ الرَّكِعِينَ ﴿ وَاسْجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ الرَّكِعِينَ ﴿ وَاسْجُدِى وَاللَّهِ عَلَى .
- ﴿ ذَالِكَ ﴾ هذه الأخبار ﴿ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ ﴾ من أخبار الغيب ﴿ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾ يا محمد ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ ﴾ عند سدنة البيت وخُدَّامه لما جاءت بها



أمها، فتشاحوا وتنازعوا فيمن يكفلها، فاتفقوا على أن يلقوا أقلامهم في النهر، فمن لم يجر فإذ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُم الله للقرعة بأن يرموا أقلامهم في النهر، فمن لم يجر قلمه فله الكفالة، فوقع ذلك لزكريا نبيهم ﴿أَيُّهُمْ يَكُفُلُمُونَمَ ﴾ يقوم على حضانتها؟ ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ ﴾ عندهم ﴿إِذْ يَخْنَصِمُونَ النَّهُ في أمر مريم.

﴿إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَكُمْرُيكُم إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ ﴾ يخبرك خبراً مفرحاً ﴿بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْبَيمَ ﴾ ولداً تلدينه هبةً من الله تعالى دون أن يكون لسله أنسكُ أنوج ﴿وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ﴾ ذو جاه ومقام فـــي الدارين ﴿وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَمِنَ الله تعالى.



١ ـ أقصر الطرق إلى الله تعالى، وأكثرها أثراً في واقع صاحبها الدعاء ﴿ هُمَالِك دَعَا زَكَرِيّا رَبّهُ أَ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنك دُرِّيّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَتُهُ الْمَكَيْكِ وَهُو قَابِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبشِيرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيّدًا وَحَصُورًا وَنَبِينًا مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ آلَ ﴾.

٧ - الكبار يدركون كيف يصلون إلى أحلامهم من أقصر الطرق ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِبّا رَبّاهُ أَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيّةً طَيّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ هُنَالِكَ مَا أقصر المسافة بين دعاء هذا الصالح ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِبّا رَبّهُ أَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيّةً طَيّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ الله عَلَى لَهُ ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلْتِهِكَةُ وَرُبّيّةً طَيّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ الله الله الله تعالى له ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلْتِهِكَةُ وَسَيِّدًا وَهُو قَايِم مُصَدِّقًا بِكَلِمةٍ مِّنَ ٱللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبيًّا مِنَ ٱللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبيًّا مِنَ ٱللّهِ مِنَ ٱللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبيًّا مِنَ ٱللّهِ وَسَيِّدًا



٣ ـ الإيمان يصنع واقع الأحـداث ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكِرِبّا رَبّهُ أَ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ ذُرّيّةً طَيّبَةً إِنّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ: ليست فكرة في فكر صاحبها، وإنما حقيقة يعيشها في قلبه، ويُهرع إليها وقت الأزمات.

٤ ـ الدعاء فـن ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيّاً رَبَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ دُرِيّةً طَيِبَةً إِنّلَكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءَ ﴿ إِنَّ ﴿ سَأَلَ الله تعالَى ذرية طيبة، وأراد أثراً، ولم يرد عدداً وكثرة.

العطايا على قدر الأماني ﴿ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَيْرِكَةُ وَهُوَ قَآبِمٌ يُصَكِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ عَلَى ٱللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ عَلَى ٱللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَلِحِينَ.
 أمنيته ذرية طيبة، فجاءت العطايا بسيِّدٍ حصورٍ، ونبيٍّ من الصالحين.

٢ عطايا الله تعالى فوق العادة وأعلى من تصورات الإنسان ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُوَ قَامِهُ يُشَكِّكُ وَهُو قَامِهُ يُصَلِّقُ الله تعالى فوق العادة وأعلى من تصورات الإنسان ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَهُو قَالَمُ يُضَلِّقُ فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَكِيدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ثَلَى اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٧ - ﴿ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ درس فوق العادة! يهبك الولد حتى لو كنت بلغت في السن ما لم تجر به العادة. يهبك العافية حتى لو بلغ بك المرض مداه! يخرجك من مأزقك وظروفك الصعبة حتى لو كان الأمل كثقب إبرة! ماذا لو قرأنا هذا الدرس قراءة شعورية وجدانية، واستلهمناه في كل حين؟!

٨ ـ صلاح نفسك وحسن علاقتك بالله تعالى يمنحك كل أمانيك ﴿ قَالَ رَبِّ اَجْعَل لِيَ عَالَةً قَالَ مَانِيك ﴿ قَالَ رَبِّ اَجْعَل لِيَ عَالِيةً قَالَ عَايَتُكُ أَلَا تُكَلِّم النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا الله تعالى ويأتيه الجواب كما بشاء.

٩ ـ مشروعية الفرح بالذرية الصالحة ﴿ قَالَ رَبِّ اَجْعَل لِي عَايَةً قَالَ عَايَتُكَ أَلَا تُكُلِم مشروعية الفرح بالذرية الصالحة ﴿ قَالَ رَبِّ اَجْعَل لِي عَايِرًا وَسَرَبِح بِالْعَشِيِّ وَالْعَشِيِّ فَوْطِ فوحه طلب آية عاجلة على صدق تلك البشرى المثيرة.

١٠ مؤهلات التميّز والإبداع، والكمال كما هي في الرجل كذلك هي في المرأة،
 لا فرق ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَكُمْرُيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ
 ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَإِنْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْحِ كَا يُكُمْرُيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ
 ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

١١ ـ المرأة قادرة على صناعة واقعها كما تشاء ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُمْرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ثَالَىٰ ﴾.

١٢ ـ ولاية الله تعالى لا تتوقف على نسبٍ أو جنسٍ أو لون ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِ كُهُ يَكُمْرُيكُمُ إِنَّ ٱللهُ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّ رَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللهِ فَقَطَ الإيمان يَصنع تلك الفوارق بين الناس.

17 ـ للولايــة والكرامــة التزامــات ﴿ يَكُمْرَيَهُ ٱقْنُدِّي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ الرَّرِكِ وَالْسَجُدِى وَٱرْكَعِى مَعَ الرَّرِكِعِينَ ﴿ يَكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ أَنَّ قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدٌّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ، كُن فَيَكُونُ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ اللَّ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَاهِ يلَ أَنِّي قَدْ جِثْنُكُم بِثَايَةِ مِّن زَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصُ وَأُمِّي ٱلْمَوْتَى بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَٱلْبَيْتُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُم ۚ وَجِنْ تُكُم بِعَايَةٍ مِن تَابِكُمُ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ آنَ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَلَا ا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ السُّ وَمَكُرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ اللَّهُ

- ﴿ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهَّدِ ﴾ وهو رضيع ﴿ وَكَهَلًا ﴾ في حال كبره يبلِّغهم رسالة الله تعالى ﴿ وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ أَنَّ ﴾ من عباد الله تعالى الصالحين.
- ﴿ قَالَتُ ﴾ مريه ﴿ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِى وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسِنِى بَشَرٌ ﴾ والعادة أن الولد
   لا يأتي إلَّا من زوج ﴿ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ ما يريد ﴿ إِذَا قَضَىٰ آمُرًا ﴾
   قدره وشاءه ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ، كُن فَيَكُونُ ﴿ اللّهِ ﴾ لكمال قدرته.
- ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِنَبَ ﴾ الكتابة أو الكتب السابقة أو الإصابة والتوفيق ﴿ وَٱلْحِكُمَةُ ﴾ العلم ﴿ وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلَّإِنجِيلَ ﴿ اللَّهِ وَالْإِنجِيلَ اللَّهُ ﴾ ويعلمه كذلك التوراة والإنجيل.
- ﴿ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ ﴾ ويرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل ﴿ أَنِي قَدَّ حِثْنَكُمُ بِنَايَةٍ مِّن رَّبِكُمْ ﴾ علامةً ظاهرة ﴿ أَنِي أَخْلُقُ لَكُمُ مِّن الطِّينِ كَهَيْتَةِ الطَّيرِ ﴾ على شكل الطير ﴿ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيَرًا بِإِذْنِ اللهِ ﴾ طيراً له روح ﴿ وَأُبْرِئُ الْأَحْمَ ﴾ الأعمى ﴿ وَالْأَبْرَثِ ﴾ من مرضه ﴿ وَالْمَرْقِ يَا إِذْنِ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ وَالْحَبِرِ كُمْ ﴿ وَالْحَبِرِ كُمْ ﴿ وَالْمَرْقِ وَمَا تَدَخُرُونَ فِي اللهِ وَعِبرة ﴿ لَكُمْ إِن اللهِ تَعَالَى .
- ﴿ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى ﴾ قبلي ﴿ مِنَ التَّوْرَكَةِ ﴾ كتاب موسى ﴿ وَلِأُحِلَّ لَكُمُ بَعْضَ اللَّذِى حُرِّمَ عَلَيْحُمُ ﴾ كالشحوم وكل ذي ظفر، التي كانت محرَّمة عليكم في التوراة ﴿ وَجِئْتُكُم بِكَايَةٍ مِن زَيِحُمُ ﴾ وهي ما تقدم

ذكره ﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذاب الله تعالمى وقايةً بفعل أوامره، واجتناب نواهيه ﴿ وَأَطِيعُونِ ۞ ﴾ فيما أقول لكم.

- ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ﴾ وحّل وح هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ آ﴾
   لا اعوجاج فيه.
- ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ ﴾ رأى منهم عدم الانقياد ﴿ قَالَ مَنْ اَنْصَادِى إِلَى اللّهِ ﴾ من أعواني في الدعوة إلى الحق ﴿ قَالَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ
- ﴿ رَبَّنَآ ءَامَنَا بِمَاۤ أَنزَلْتَ ﴾ في كتابك ﴿ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ ﴾ فيما جاء به ﴿ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ ﴾ فيما جاء به
- ﴿ وَمَكَرُواْ ﴾ أي الكفار وهم يحاولون إطفاء نور الله تعالى ﴿ وَمَكَرَ اللهُ عَالَى ﴿ وَمَكَرَ اللهُ عَالَى اللهُ تعالى بهم استدراجه للعصاة، وإيقاعه بهم ﴿ وَاللَّهُ ﴾ بهم، ومكر الله تعالى بهم مكراً وأنفذهم كيداً.



١- إذا أحبَّ الله عبداً أكرمه ومنَّ عليه، وفسح له في الخيرات، وأعطاه ما يتمنَّاه ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْحَ يَكُونَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْمَيَمَ
 وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهَ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهْلًا وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ وَاللَّهِ مِنَ اللَّهُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهْلًا وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللّلَهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٣ ـ الغاية الكبرى من إرسال الرسل تعبيد الناس لله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّكَ وَرَبُّكُم فَاعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ آ ﴾.

٥ ـ حين تؤمن بقضيّتك وفكرتك ومشروعك يؤمن بها من حولك، ويقفون معك أنصاراً لها حتى النهاية ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى ٱللَّهِ أَنصَاراً لها حتى النهاية ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى ٱللَّهِ عَامَنَا بِٱللَّهِ وَٱشْهَادُ بِأَنَّا مُسَلِمُونَ ﴿ وَاللهِ عَامَنَا بِٱللَّهِ وَٱشْهَادُ بِأَنَّا مُسَلِمُونَ ﴿ وَاللهِ عَامَنَا بِٱللَّهِ وَاللهِ عَامَنَا بِاللهِ عَامَنَا بِاللهِ عَامَنَا بِأَللهِ عَامِنَا بِأَللهِ عَامَنَا بِأَللهِ عَامِنَا لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال







إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ۗ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنيكَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أَجُورَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَثَلِ ءَادَمُّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهُ فَمَنَّ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَذْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهُلُ فَنَجْعَل لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهِ



# التفسير کيد

- ﴿إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى إِنِي مُتَوَفِّيكَ ﴾ قابضك من الأرض من غير أن ينالك سوء ﴿وَرَافِعُكَ إِنَى مُتَوَفِّيكَ ﴾ قابضك من الأرض من غير أن ينالك سوء ﴿وَرَافِعُكَ إِنَى ﴾ في السماء ﴿وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من جوارهم ﴿وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُوكَ ﴾ من أهل الإيمان ﴿فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالله تعالى ﴿إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ ﴾ يوم القيامة ﴿فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي الدنيا.
- ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا ﴾ قاسياً ﴿ فِي ٱلدُّنْيَ ا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِ مِّن نَصِرِينَ ﴿ ۞ ﴾ ينصرونهم من عذاب الله تعالى.
- ﴿ وَأَمَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿ وَعَكِمِلُواْ الصَّكِلِحَاتِ فَيُوَقِيهِم أُجُورَهُمْ ﴾ يعطيهم إياها كاملة ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظّالِمِينَ ﴿ ﴾ بل يبغضهم، ويحل سخطه بهم.
- ﴿ ذَالِكَ ﴾ هـذا الـذي ﴿ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآينَتِ ﴾ مـن آيـات الله تعالى ﴿ وَالذِّكْرِ ﴾ القرآن ﴿ ٱلْحَكِيمِ ۞ ﴾ المشتمل على الحكمة البالغة.
- ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَ لِ ءَادَمَ خَلَقَ لُهُ مِن تُرَابٍ ﴾ لا فرق بينه وبين آدم
   في أصل الخلقة ﴿ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ثُلَ ﴾ كن بشراً فكان.
- ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ ﴾ ما جاء من ربك ﴿ فَلا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ثَا ﴾ من الشاكِّين في ذلك.
- ﴿ فَمَنْ حَاجَكَ ﴾ من جادلك ﴿ فِيهِ ﴾ في عيسى ﴿ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ من الله تعالى في بيان ذلك ﴿ فَقُلُ تَعَالَوْا ﴾ هلمُّوا ﴿ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمُ وَلَيْنَاءَكُمُ وَأَنفُكَ وَأَنفُكَ وَأَنفُكُمُ ثُكُمُ نَكَبَّمِلُ ﴾ ندعو الله تعالى ﴿ فَنَجْعَلَ وَفِيكَا وَأَنفُكُمُ ثُكُمُ نَبْتَمِلُ ﴾ ندعو الله تعالى ﴿ فَنَجْعَلَ



بمكر الله تعالى.

وانتقم من أعدائه.

لَّمْنَتُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ ﴿ الله تعالى أَن يجعل لعنته وعقوبته على الكاذب من الفريقين.



١ ـ يرى ربك ويعلم ما يجري من مكر أعدائه في الكون، ويجازي على كل ذلك
 ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَرَاللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٢ ـ الجـزاء من جنس العمـل ﴿ وَمَكُرُواْ وَمَكَرَاللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَهَكَرُواْ وَمَكَرَاللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللّهُ وَاللّهُ تعالى من عملهم شيء.
 ٣ ـ رسالة تطمين لكل مؤمن، وإشعاره بالرعاية والنصر والتأييد ﴿ وَمَكُرُواْ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللّهُ وَاللّهُ تعالى مُوَاجَة وَمَكَرُ اللّهُ تعالى مُوَاجَة وَمَكَرُ اللّهُ تعالى مُوَاجَة وَمَكَرُ اللّهُ تعالى مُوَاجَة الله تعالى مُوَاجَة إِلَيْ اللهُ تعالى مُوَاجَة إِلَيْ اللّهُ تعالى مُوَاجَة إِلَيْ اللّهُ تعالى مُوَاجَة إِلَيْ اللّهُ تعالى مُوَاجَة إِلَيْ اللّهُ عَالَى مُواجَة إِلَيْ اللّهُ عَالَى مُواجَةً إِلَيْ اللّهُ عَالَى مُواجِةً إِلَيْ اللّهُ وَمُكُولُ اللّهُ عَالَةً اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

٤ ـ الله تعالى حِكَمٌ فيما يجري في الكون ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ
 ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَهَ لَا هذه الحكم التي أرادها الله تعالى لعجّل بالنصر الأولياءه،

اللَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ اللَّهِ عَلَى كَا مَرْجِعُكُمْ فَأَحْتُ لبيان عقيدة المسلم في نبي الله تعالى عيسى الله وردَّتْ على كل مخالف لهذه الحقيقة.

٧ ـ من مقتضيات الإيمان بالله تعالى الإيمان بما جاءت به الرسل ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذَبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي الدُّنِيَ وَالْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَذَابًا شَكِيدًا فِي الدُّنِي وَالْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ مِنَ الْلَّهِ يَتَ وَالذِّكِ الْحَكِيمِ ﴿ وَهُ وَتَقْرِيرِ الجزاء على الموفين والمتخلفين دليل هذا المعنى الكبير.

٨ ـ قباحة الظلم وسوؤُه، وقبح أثره في حقّ الفرد والجماعة والأمة ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظّلِمِينَ ﴾ ومن لم يحبه الله تعالى ويرضى عنه، فأنّى يجد طريقاً للتوفيق؟!

٩ ـ ماذا لو فقهنا هذا المعنى الكبير ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴾ وأجرينا له حساباً في
 علاقاتنا مع الآخرين!

العناية ببيان المفاهيم وإيضاحها منهج شرعي ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ اللَّهِ الْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلا تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ فَلَا تَكُن مِن الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا اللَّهُ عَلَى مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَ



إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُورُ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ - شَكِيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَادُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ لَا يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِو ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ هَا أَنَّمُ هَا أُلَّهِ خَلَجَةً مُّ فِيمًا لَكُم بِهِ -عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاكَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواۚ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّت طَّلَّهِ فَدُّ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِثَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشُهَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشُهَدُونَ



## التفسير کی

- ﴿إِنَّ هَنْذَا ﴾ الذي ذكره الله تعالى من قصة عيسى ﴿لَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُ ﴾ القصص المطابق للواقع ﴿وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱلله ﴾ مستحق للعبادة ﴿وَإِنَ ٱللهَ لَهُو ٱلْمَزِيزُ ﴾ الغالب ﴿ٱلْحَكِيمُ ﴿اللهِ عَي تدبير خلقه وشأنه.
  - ﴿ فَإِن تَوَلَّوا ﴾ أعرضوا ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ بأعيانهم وأعمالهم.
- ﴿ قُلْ يَتَاهُلُ ٱلْكِنْبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآعٍ ﴾ كلمة عدل ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو ﴾ تعالوا نجتمع على الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء ﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا ﴾ لا نتخذ معه شريكاً ﴿ وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَا بَا مِّن دُونِ اللّهِ ﴾ بل نُخْلِصُ العبادة له تعالى ﴿ فَإِن تَوَلّوا ﴾ أعرضوا ﴿ فَقُولُوا الشّهَدُوا فِإِنّا مُسْلِمُونَ لَا اللهِ ﴾ منقادون لأحكامه.
- ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تُحَاجُّونَ ﴾ تجادلون ﴿ فِيۤ إِبْرَهِيمَ ﴾ كل منكم يقول إنه على دينه ﴿ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكُ ۗ ﴾ على موسى ﴿ وَٱلْإِنجِيلُ ﴾ على عيسى ﴿ إِلَّا مِنْ بَعْدِوة ﴾ بعد زمنه، فكيف يكون يهودياً أو نصرانياً ﴿ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ أَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَلْكُنَّا اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه
- ﴿ هَكَأَنتُمُ هَكُولَآءِ حَنجَجْتُمُ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ فيما ورد في كتبكم من أحكام ﴿ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ كدين إبراهيم وشريعته ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ الله تعالى.
- ﴿ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًا ﴾ ما كان على دين اليهود ﴿ وَلَا نَصْرَانِيًّا ﴾ ولا على دين النصارى ﴿ وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا ﴾ وإنما كان مائلاً عن الشرك إلى التوحيد



- ﴿ مُسلِمًا ﴾ مطيعاً لله تعالى ﴿ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ كَمَا يزعم مشركو العرب أنهم على ملَّته.
- ﴿إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ ﴾ أخصهم به دون غيرهم ﴿لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ ﴾ آمنوا به وأطاعوه ﴿وَهَلْذَا ٱلنَّرِيُ ﴾ محمد ﷺ أولى الناس به كذلك ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ به من هذه الأمة ﴿وَٱللَهُ وَلِيُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ ﴾ ينصرهم ويؤيدهم.
- ﴿ وَدَّت ﴾ تمنَّتْ ﴿ طَّاآبِفَةٌ ﴾ جماعة ﴿ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰكِ ﴾ من اليهود
   والنصارى ﴿ لَوْ يُضِلُّونَكُو ﴾ عن الحق ﴿ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾ فتمنِّيهم
   راجعٌ عليهم ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللهِ ﴾ بعاقبة ما يفعلون.
- ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِتَايَاتِ ٱللهِ ﴾ ما الذي يدعوكم للكفر بآيات الله
   تعالى ﴿ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ عَلَى صدقها؟!



١ ـ بناء المفاهيم والتصورات من خلال القصة منهج شرعي ﴿إِنَّ هَنَدَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَا ٱللَّهُ وَإِكَ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ﴾.

٢ ـ لا لــوم على صاحب الحق بعد اســتنفاد كل الوســائل الممكنــة في دعوة المعرضين ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللهِ المَالِ

٣ ـ ليس من مهمة الدعوة والداعية انقياد المدعوين لما معهما من حق ﴿ فَإِن تَوَلَّوُا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ اللَّمُ فَسِدِينَ ﴿ اللَّهُ وإنما حسبهما البلاغ المستوفي لشروطه الشرعية.

٤ ـ لا يتولى عن الدعوة ويعرض عن مباهجها إلّا مفسد ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَ اللّهَ عَلِيمُ اللّهَ عَلَيْمُ اللّهَ عَلَيْمُ اللّهَ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ



٥ ـ إن الله تعالى مطَّلع على فساد القلوب، لا يفوته من ذلك شيء ﴿ فَإِن تَوَلُّؤُا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ ١٠٠٠ ﴿.

٦ ـ أعظمُ المفاهيم التي يجب أن يُعني بها مفهومُ التوحيد ﴿ قُلَّ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ ع شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَادُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿

٧ ـ الحقُّ واحدٌ لا يتعدُّد، ولا يتجزأ ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْـبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ- شَكِيًّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَتَامُسَلِمُونَ ﴿ اللهِ ﴿ مُ

٨ ـ الحقُ لا يُعْرَفُ بالرِّجال ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَقُولُوا ٱشْهَادُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾.

٩ ـ الثباثُ على الحق والمبدأ والفكرة أعظمُ قرار يتخلذه صاحبه أمام إعراض الناس عن حقائق الدين ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَادُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾.

١٠ ـ أنصاف الحلول والآراء المُجْتَـزَأة لا يمكن أن تخلق واقعاً للاجتماع ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَادُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾.

١١ ـ إما الحق وإما الضلال، لا طريق ثـالـث ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَــُدُواْ بأنَّا مُسْلِمُونَ ﴾.

١٢ ـ كلّ دعاوى المقاربة بين المسلمين وأهل الكتاب ضلال لا حقيقة تنصرها، ولا واقع يحتفل بها ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَــُدُواْ بِأَنَّا مُسْـلِمُونَ ﴾.

١٣ ـ ضرورة العزَّة بالحق ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَادُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ لا تسكتوا كما يقول الواهمون، بل بيّنوا أنكـم على الحق مهما كانت كلفة الطريق!



١٤ ـ السكوت عن الحق، والرضا ببعض قِيَم الباطل، والتهاون في شيء من المحكمات مع العدو ضعف وذل وهزيمة يديلها العدو على الإسلام عن طريق بعض المنتسبين إليه ﴿ فَإِن تَوَلَّوا أَفَقُولُوا أَشْهَكُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾.

١٥ ـ أثر العلم في دحض الشبه والأوهام ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِى إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكُ أُو ٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالْمَا تُعَانَّمُ عَالَمُ مَا أَنْكُم مِهِ عِلْمُ فَلِم تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَلَيْمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ لَكُمْ مِلْمُ وَجِه لَهٰذَه المحاجة، وكتبكم أصلاً لم تنزل إلا بعد إبراهيم عَلَيْهِ .

17 ـ أثر فساد النيّات في الحيلولة دون الوصول إلى الحقائق والغايات ﴿ هَتَأَنَّتُمُ هَا اللَّهِ وَالْعَايَاتِ ﴿ هَتَأَنَّتُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَلَا يُحاجُ في شيءٍ يُعلم زوره وكذبه إلَّا سيِّءُ النية.

1۸ ـ مفاهيم الوحي وبياناته صواعق تدحض باطل المبطلين، وتأتي على أوهامهم من أصلها هُمَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسَلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

19 ـ إذا أعياك مفهومٌ أو فكرةٌ أو تصورٌ، فنقّب عنه في رحاب الوحي تجده داني الشمار ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللّٰهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللّٰهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّ

٢١ ـ انتماء أهل الباطل لباطلهم، والعزَّة به، والدعوة إليه، وبذل كل شيء ممكن من أجله ﴿وَدَّت طَّآبِهَةٌ مِّنَ أَهَٰلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُونَ إِلَّا اللهُ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضِلُونَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَرُونَ إِلَّا اللهُ ال

٢٢ ـ جهد الباطل أيّاً كان نوعه مردودٌ على صاحبه ﴿وَذَت ظُآبِهَا أُمِّن أَهَٰلِ الْكَاتِهِ اللَّهُ مُن أَهَٰلِ الْكَتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَكَ إِلّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ.

٢٣ ـ أقبح الأشياء أن ترى النور وتنتصر للظلام ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْكِ لِمَ تَكُفْرُونَ
 إِنَّايَنتِ ٱللَّهِ وَٱنتُمُ تَشْهَدُونَ ﴿ ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰكِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنْمُونَ الْحَقَّ وَٱنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ كَالَهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَةُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّ

٢٤ ـ للعدو معك طريقان: إما كتم الحق؛ فلا يصل إليك مطلقاً، وإما تلبيسه وخلطه بالأوهام والخرافات ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكَلَّنُمُونَ الْحَقَّ وَٱلْبَطْلِ وَتَكَلَّنُمُونَ الْحَقَّ وَٱلنَّمْرَ تَعَلَّمُونَ اللَّهَ ﴾.

٢٥ ـ لا حـد لسوء التوفيق ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِثَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشُهَدُونَ ﴿ ﴾.

يَّنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ ﴿ وَقَالَت ظَآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِي أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَتَّى أَحَدُّ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُم ۚ أَوْ بُحَاجُّوكُمُ عِندَ رَبِّكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاآهُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمًا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّتِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ أَلَّهُ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَالتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزُكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ اللهِ



#### التفسير كالم

- ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَ بِٱلْبَطِلِ ﴾ تخلطونه به ﴿ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَ ﴾ فلا تظهرونه ﴿ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ آَلَ الْحَقَ فِي ذَلك.
- ﴿ وَقَالَت طَّآبِهَ أُمِّنَ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ جماعة منهم ﴿ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِى ٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ ﴾ أوله ﴿ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُۥ ﴾ آخر النهار ﴿ لَعَلَّهُمُ ﴾ أي المؤمنين ﴿ يَرْجِعُونَ ﴿ آ﴾ عن دينهم.
- ﴿ وَلَا تُؤُمِنُوا ﴾ لا تصدق و ﴿ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ ﴾ من كان على دينكم من اليهود والنصارى ﴿ قُلُ إِنَّ اللَّهُ دَى ﴾ إلى الحق ﴿ هُدَى اللَّهِ ﴾ لا ما أنتم عليه من تكذيب وعناد مخافة ﴿ أَن يُؤَقَّ أَحَدُ ﴾ من الفضل ﴿ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ ﴾ مخافة أن ﴿ بُحَاجُورُ عِندَ رَبِّكُمْ ﴾ إن أقررتم بما أُنزل عليهم ﴿ قُلُ إِنَّ الفضل بِيدِ اللّهِ ﴾ الخير كله ﴿ يُؤتِيهِ مَن يَشَاءُ ﴾ يعطيه من يريد ﴿ وَاللّهُ وَسِعُ ﴾ الفضل ﴿ عَلِيمُ اللهُ عَلَيهُ وَسِعُ ﴾ الفضل
- ﴿ يَخْنَصُ بِرَحْـمَتِهِ عَن يَشَاءُ ﴾ من عباده ممّن أحبّههم ﴿ وَٱللّهُ ذُو ٱلْفَضَـٰلِ
   ٱلْعَظِيــمِ ﴿ ﴿ كُنْ ﴾ لا يقدر قدره إلّا هو.
- ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنَطَارِ ﴾ مالاً كثيراً ﴿ يُؤَذِهِ ۚ إِلَيْكَ ﴾ يرده إليك واحد وافياً إذا طلبته ﴿ وَمِنْهُم ﴾ من أهل الكتاب ﴿ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ ﴾ واحد ﴿ لَا يُودِهِ ۚ إِلَيْكَ ﴾ لا يرده عليك ﴿ إِلَّا مَا دُمَّتَ عَلَيْهِ قَآيِمًا ﴾ بالبيّنة والمطالبة ﴿ وَنَكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِيّتِينَ ﴾ العرب ﴿ سَبِيلُ ﴾ حرج في ظلمهم ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ لا يتورَّعون من ذلك ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُ أَنهم يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ مَن يَعْلَمُونَ وَيفترونَ .



- ﴿ بَكَى ﴾ ليس الأمر كما يزعمون ﴿ مَنَ أَوَفَى بِعَهْدِهِ ۽ ﴾ فقام بالعهد الذي بينه وبين الله تعالى، وبينه وبين الناس ﴿ وَاتَّقَىٰ ﴾ بأن جعل بينه وبين عذاب الله تعالى وقاية بفعل أوامره، واجتناب نواهيه ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللهُ الممتثلين لأمره.
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللهِ ﴾ ميثاقه الذي قطعوه على أنفسهم ﴿ وَأَيْمَنِهِمْ ﴾ التي حلفوها ﴿ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ من الدنيا ﴿ أُولَئِهِكَ لاَ خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ لا نصيبَ لهم فيها ﴿ وَلا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ ﴾ يوم القيامة ﴿ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامة ﴿ وَلَا يُنظِرُ وَلَهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُمْ عَذَا اللهُ عَلَى الذنوب ﴿ وَلَهُمْ عَذَا اللهِ اللهِ مُوجِع.

### ؞۞؞(بنگانِی)؞۞»

٢ ـ من خبث اليهود سعيهم الجاد في تشويه دين المسلمين، وإثارة الشكوك
 والشبه حوله ﴿ وَقَالَت طَآبِهَا أُمِن أَهُلِ ٱلْكِتَابِ اَلِيَالَذِي أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوا ءَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللهِ ﴾.

٣ ـ ترك الإنسان لدينه، أو التنازل عن بعض قيمه ومفاهيمه، أمنية يشتهيها العدو ويتمناها ﴿ وَقَالَت طَآبِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰكِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِى أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ النَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.



٤ ـ حاجة المسلمين الكبرى إلى استشعار دينهم وقيمهم، ومبادئهم في سائر أحوالهــم ﴿ وَقَالَت ظَا ٓ إِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ المِنُواْ بِٱلَّذِيّ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرُهُ.لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٧﴾ لأن أي خطأ أو قصور أو تنازل هو من أماني الكفار وساحات أفراحهم.

 التَّحاشُ والتعاون على عقيدة الباطل منهجٌ يديره الأعداء بوضوح ﴿وَلَا تُؤْمِنُوٓاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرُ ﴾ وقد بلغ اليوم مداه، سواء ما تراه في منظمات التنصير أو الأحزاب الشيعية أو الأحزاب والمنظمات التي يقيم لها العدو شأناً، ويصنع لها تاريخاً.

٦ ـ فضل الله تعالى واسع يهبه لمن يشاء ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضَّـٰ لَ بِيكِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ ۖ وَٱللَّهُ وَاسِثْمُ عَلِيمٌ ﴾ وحسبك أن تبذل وسعك لعلك تبلغ شيئاً من هذا المعنى.

٧ ـ لا تحسد بشراً آتاه الله من سابغ فضله ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضَّـٰلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيـهِ مَن يَشَآةُ ۖ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ فإن ذلك مَاحِقٌ لنعمك، آتٍ على خيراتك مع الزمن.

٨ \_ إذا مالت نفسك لتلك الأماني، فاسلك سبيلها، وابدأ قصة أحلامها، ولا تقف حتى تعانق نهاياتها ﴿قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيكِ ٱللَّهِ يُؤْتِيكِ مَن يَشَآهُ ۗ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيكُ ﴾ والطريق بيّن واضح، لا يحتاج إلَّا إلى توفيق الله تعالى، وعزيمة الرجال.

٩ ـ العدل منهج شرعي ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّامَا دُمَّتَ عَلَيْهِ قَآبِمًا ۗ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَإِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٥٠٠ ﴾ صنَّف الله تعالى الكافرين، وأعطى كل طائفة وصفها الذي هي عليه دون إخلال.

١٠ \_ تحوّل المفاهيم إلى عقائد تسيطر على أصحابها، وتكتب حظّها الكبير من واقعهم ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّـٰنَ سَكِبِيلٌ ﴾.



11 ـ إذا ضعفت علاقة المخلوق بربه كوّنت له من العقائد والمفاهيم والتصورات والأوهام ما يخوّل له الاعتداء على حقوق الآخرين، والعبث بها ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ وَالْأُوهَامِ مَا يَخوّل له الاعتداء على حقوق الآخرين، والعبث بها ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ وَالْأُولُ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْمُرْمِيّاتِ مَا سَكِيلٌ ﴾.

١٢ ـ تصرّفات الإنسان في النهاية أثر من تصوراته وأفكاره ومفاهيمه ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ مَ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِيِّةِ نَسَابِيلٌ ﴾.

\* \* \*





وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ۞ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَيْكَةَ وَالنَّيبِيِّنَ أَرْبَابًا اللَّهُ أَيَا مُرْكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنصُرُنَّهُمْ قَالَ ءَأَقَرَرَثُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُواْ أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَأَشَّهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ۗ فَمَن تُولِّى بَمْدَ ذَلِكَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْفَكسِقُوك اللهِ أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الله



## \*\*\* التفسير

- ﴿ مَاكَانَ لِبَشَرٍ ﴾ يمتنع ويستحيل على بشر ﴿ أَن يُؤْتِيهُ ٱللّهُ ٱلْكِتَبَ ﴾ أن يمنّ الله تعالى عليه بإنزال الكتاب ﴿ وَٱلْحُكُم ﴾ ويعطيه الله تعالى الحكمة ﴿ وَٱلنّٰهُ بُوّة ﴾ ويكرمه بالرسالة ﴿ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ ﴾ بعد هذه النعم: ﴿ كُونُوا عِبَ وَاللّهُ تعالى ﴿ وَلَكِنَ ﴾ يقول من عبد الله تعالى ﴿ وَلَكِنَ ﴾ يقول من أنعم الله تعالى عليه بذلك: ﴿ كُونُوا رَبَّنِيِّنَ ﴾ علماء حكماء ﴿ بِمَا كُنتُم تُعُرِّمُونَ اللهُ تعالى عليه بذلك: ﴿ كُونُوا رَبَّنِيِّنَ ﴾ علماء حكماء ﴿ بِمَا كُنتُم تَعُرِّمُونَ اللهُ تعالى عليه بذلك وفهمكم لها.
- ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ ﴾ الرسول ﴿ أَن تَنَّخِذُوا الْلَكَتِهِكُهُ وَالنَّبِيَّ َنَ أَرْبَابًا ﴾ من دون الله تعالى ﴿ أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ ﴾؟! يمتنع أن يأمركم بالكفر بعد إسلامكم.
- ﴿ وَإِذَ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّنَ ﴾ أن يصدِّق بعضهم بعضاً بالإيمان، ويأمرون أممهم بذلك ﴿ لَمَا ٓ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَحِكُمَةٍ ﴾ لئن آتيتكم شيئاً من الكتب والحكمة ﴿ ثُمَّ جَاءَكُمُ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمٌ ﴾ موافق لما أعطيتكم ﴿ لَتُوْمِنُنَ بِهِ عَ إيماناً صادقاً ﴿ وَلَتَنصُرُنَهُ وَ التبليغ دينه ﴿ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ الل



ءَأَقَرَرَتُمْ ﴿ على ما قلت لكم ﴿ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمُ إِصْرِى ﴾ عهدي وميثاقي ﴿ قَالُوا أَقْرَرْنَا ﴾ بذلك ﴿ قَالَ فَاشَهُدُوا ﴾ على بعضكم بعضاً بذلك ﴿ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّيهِدِينَ ﴿ أَنَا هِ على إقراركم واعترافكم.

- ﴿ فَمَن تَوَلَى بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ أعرض ﴿ فَأُولَئَيْكَ هُمُ ٱلْفَلسِقُونَ ﴿ اللهُ الخارجون
   عن دين الله تعالى.
- ﴿أَفَغَنَّرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبُغُونَ ﴾ يطلبون ديناً غير دين الله تعالى ﴿ وَلَهُ وَ أَلَهُ وَ أَسُلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ انقادوا له ﴿ طَوَعَ ا ﴾ طواعية من قبل أنفسهم ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَكَ رَهَا ﴾ يوم القيامة.



١ - الجرأة على الله تعالى فرع عن عدم تعظيمه، والقيام بحقوقه ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُو مَنْ عِندِ ٱللهِ وَمَا هُو مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَكُم مَن عِندِ ٱللهِ وَمَا هُو مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ وكم من منسوب إلى العلم يهتك أستاره، ويتجرّأ على ربه، ويقلب مفاهيم النصوص، ويلوي أعناقها من أجل شهوات!

 ٢ ـ العدل منهجٌ شرعيٌ حتى مع العدو ﴿ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم إِلْكِكْ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ وكم من خلافٍ أودى بشتات جملة كبيرة من المفاهيم مع أصحاب المنهج الواحد!

٣ ـ للعلم أثر وواقع في حياة أصحاب ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ
 وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّ بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيتِينَ

بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِنْبَوَبِمَاكُنتُمْ تَدَرُسُونَ ﴿ فَقَلَ أَن تجد قائماً بحق العلم إلَّا وهو يؤدي دوره في الواقع كما أراد الله تعالى.

٤ - العلم منّة من الله تعالى على أهله وأصحابه ﴿ مَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ ٱللّهُ اللّهَ الله تعالى لعبيده ويمن به عليهم!
 ٱلْكِتَنبَ وَٱلْخُكُمُ وَٱلنُّبُوّة ﴾ فهو الذي يهبه الله تعالى لعبيده ويمن به عليهم!

الكلِّ نعمةِ تبعات وواجبات تستوجب القيام بحقوقها ورعاية واجباتها ﴿وَلَكِمَن كُونُوا رَبَّانِتِينَ بِمَاكُنتُمْ تُعُلِّمُونَ ٱلْكِئلَبَوَبِمَاكُنتُمْ تَدَرُسُونَ ﴾.

٦ - أعظم آثار العلم تحقيق التوحيد، وتعميق مفاهيمه في حياة صاحبه ﴿ وَلا يَأْمُرَكُمْ
 أَن تَنْجِذُوا اللَّلَيْكَةَ وَالنَّيِيِّينَ آرْبَابًا أَيَا مُرْكُم بِاللَّكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

٧ ـ الكفر بالطواغيت أثرٌ من آثار التوحيد ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُوا الْلَكَتِهِكَةَ وَالنَّبِيِّتَنَ الرَّبَالِّ أَيَا مُرُكُمُ إِلَا كُفْرِ بَعَدَ إِذْ أَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ ﴾.

١٠ من لم يؤمن بما جاء به محمد ﷺ، ويعده ناسخاً لكل ما جاء به الأنبياء فهو
 كافر ﴿ فَمَن تَوَلَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَائِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ اللهِ عَالَى



قد أخذ عهداً على كل رسول أن يؤمن بما جاء به محمد على المنوا وصدقوا والتزموا، فأُمَمُهُم من بابٍ أولى.

١١ ـ العمل بهذه الشريعة تصديق لكل ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ - وَلَتَنصُرُنَهُۥ قَالَ ءَأَقَرَرَثُمْ وَأَخَذُثُمْ عَلَى ذَالِكُمْ إِصْرِيٌّ قَالُواً أَقَرَرْنَا ۚ قَالَ فَأَشَّهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١٠ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ١٠٠٠ أَنْفُلْسِقُونَ ١٠٠٠ أَنْ



قُلْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّابِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ ٱحَدِ مِّنَّهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوٓا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّللِمِينَ اللهِ أُولَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَكَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفُرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَكَيْكَ هُمُ ٱلطَّهَآلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمَّ كُفَّارُّ فَلَن يُقْبَكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِدِّي أَوْلَئِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ اللهُ



## التفسير کی

- ﴿ قُلُ ﴾ يا رسول الله ﴿ ءَامَنَا بِأَللَهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ﴾ من الكتاب ﴿ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ﴾ من الكتاب ﴿ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ﴾ وهم قبائل بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى عَلَيْنَ ﴿ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ ﴾ كله م همِن زَيِّهِم لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِنَهُم ﴾ فنؤمن بهم جميعاً ﴿ وَنَحْنُ لَهُ وَمُسَلِمُونَ اللهِ مَنقادون مستسلمون.
- ﴿ وَمَن يَبْتَغِ ﴾ يريد ﴿ غَيْرَ ٱلْإِسْلَكِمِ دِينًا ﴾ دينًا غير دين الإسلام ﴿ فَلَن يُقَبَلَ مِنْ أَلْخَسِرِينَ الْإِسْلَام ﴿ فَلَن يُقَبَلَ مِنْ لَهُ ﴾ ذلك الدين ﴿ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ ﴾ لدينه ودنياه.
- ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنهِمْ ﴾ رجعوا للكفر بعد أن ذاقوا حلاوة الإيمان ﴿ وَشَهِدُوٓا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ ﴾ مرسل من عند الله ﴿ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَتُ ﴾ الدالة على الحق ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴿ الله ﴾ فلا يوفقهم، ولا يدلهم على خير.
- ﴿ أُوْلَائِهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعُنَكَ ٱللَهِ ﴾ فهم مبعدون مطرودون من رحمة
   الله تعالى ﴿ وَٱلْمَلَائِكَةِ ﴾ والملائكة تلعنهم ﴿ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾
   وتلحقهم لعنة الناس أجمعين.
- ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ في النار ﴿ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمَّ يُنظَرُونَ ۗ ۞ ﴿ فَلا يوخرون ولا يمهلون.
- ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ ﴾ فتركوا ما وقعوا فيه من الكفر، وعزموا على عدم العودة ﴿وَأَصْلَحُواْ ﴾ ما بينهم وبين الله تعالى ﴿فَإِنَّ ٱللهَ عَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿رَحِيمُ ﴿ اللهُ بالمؤمنين.



- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا ﴾ على كفرهم ﴿ لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ﴾ إذا ماتوا على الكفر ﴿ وَأُولَكَيْكَ هُمُ ٱلضَّالُونَ ﴿ اللَّهُ عَن طريق الحق.



١- كلّ ما جاء من عند الله تعالى واحد في أصله، وإن اختلفت شرائعه، وأحكامه في كل أمة ﴿ قُلْ ءَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَا أَنْ زِلَ عَلَيْمَنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْمَا أُنْزِلَ عَلَيْمَا وَأَنْزِلَ عَلَيْمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِلنّا فِي مَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيتُونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفُرِقُ بَيْنَ أَكْدِمِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ﴿ اللّهُ ﴾.

٢ - من مقتضيات الإسلام الإيمان بكل شريعة جاء بها رسول إلى أمته ﴿ قُلُ ءَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ نَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَتَى وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْمَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنّبِيتُوبَ مِن رّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَعَدِمِّنْ لَهُ, مُسْلِمُونَ ﴿ اللّهِ ﴾.

٣ ـ الإسلام ينابذ ويخاصم العصبيات أيّاً كانت مظاهرها ﴿ لَا نُفُرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ
 مِّنْهُم ﴿ وكل عصبيةٍ لقبيلةٍ أو حزبٍ أو منهجٍ خلاف الحق فهي إلى بوار.

٤ ـ استسلام العبد لله تعالى في كل شيء ﴿ وَنَحْنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ﴾ وإذا بلغ حال العبد مع وحي الله تعالى وشرعه هذا المعنى كان أرجى ما يكون للتوفيق.



ه ـ كفر من اتخذ شريعةً أو هدياً أو ديناً غير دين الإسلام ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

٦ \_ كلّ من ترك الحق بعد بيانه ومعرفته، فهو مستحق للعنة الله تعالى وسخطه وعقابه ما لم يتب ويستدرك ذلك الفوات ﴿ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَنهِمُ وَشَهِدُوٓا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ أَوْلَتَهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ ١٠٠٠ ﴿ .

٧ ـ للعلم تبعاتٌ وتكاليف ﴿ كَيْفَ يَهَدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهُمْ وَشَهِدُوٓا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ أُوْلَتَهِكَ جَزَآ وُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعُنَكَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ كَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١٠٠٠ للهِ لَـولا ذلك لما استحقَّ التارِكُ لآثاره لعنةَ الله تعالى وسخطه وعقابه.

٨ ـ الواقع في الظلم واقع في الضلال ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

٩ ـ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ لا يدلُّهم على خير، ولا يسلك بهم إلى بر، ولا يعينهم على شيء.

١٠ ـ ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ لا يهديهم إلى شيء، ولا يوفقهم إلى طريق معروف، وما يزالون يتخبطون في عمى الضلال حتى يردون إلى الله تعالى على أسوأ حال.

١١ ـ التوبة تمحو ما قبلها من الذنوب ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصَّـ لَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ أَنُّ ﴾ وإذا أقبل التائب على ربه صادقاً أزال كل الذنوب في لحظة بإذن الله تعالى.



١٢ ـ تغيير الواقع وإصلاح العمل من دلائل صدق التوبة ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعَدِ
 ذَالِكَ وَأَصْـ لَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيـ مُ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وكم من توبةٍ دعوى لا معنى لها!

17 ـ المعرض عن الله تعالى إعراضاً كلّيًا، المدبر عن شريعته ودينه: خالدٌ في نار جهنم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَنَ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُ وَأُولَكَيْكَ جهنم ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُ عُمُ ٱلضَّالُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ عُمُ الضَّالُونَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبِلُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ عُلَمُ اللهُمُ مِّن نَصِرِينَ ﴿ اللهِ وَكُم اللهُ مَن نَصِرِينَ ﴿ اللهِ وَكُم مِن هَوْلاء في عالم اليوم!

\* \* \*





لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّورِكَ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيدٌ اللَّهُ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِّي ۗ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلْ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ۞ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ، كَانَ ءَامِنَا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَقُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآءٌ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ اللهُ



# \*﴿ التفسير ﴾﴿ التفسير ﴾

- ﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلۡبِرَ ﴾ لن تصلوا درجة الأبرار، وهي صدق الإيمان وعظيم درجته ﴿ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ ﴾ من أموالكم ﴿ مِمَّا يَحِبُّونَ ﴾ ما تحبّه نفوسكم، وتتعلّق به قلوبكم ﴿ وَمَا لُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ ﴾ مهما كان ﴿ فَإِنَّ ٱللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ آ ﴾ يعلمه ويثيب عليه.
- ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا ﴾ حـ لالاً لم يحرّم الله تعالى منه شـيئاً عليهم ﴿ لِبَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ ﴾ يعقـ وب ﴿ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ ﴾ يعقـ وب ﴿ عَلَى نَفْسِهِ ۽ ﴾ من غير تحريم الله تعالى عليه ﴿ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَئَةُ ﴾ وهذا قبل نزول التوراة، فلما نزلت حُرِّمت أشـياء أُخـر غير ما حرّم يعقوب ﴿ قُلُ فَأْتُوا بِالتَّوْرَئَةِ فَاتَلُوهَا ﴾ اقرؤوها ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ آَنَ الله تعالى حرَّم قبل نزولها غير ما حرَّم يعقوب على نفسه. تجدوا أنّ الله تعالى حرَّم قبل نزولها غير ما حرَّم يعقوب على نفسه.
- ﴿ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ ﴾ فكذب على الله تعالى بعد هذا البيان ﴿ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى ا
- ﴿ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ ﴾ فيما أخبر به، وفيما حكم ﴿ فَٱتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ﴾ مائلاً
   عن الشرك إلى التوحيد ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ﴿ الله تعالى.
- ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ ﴾ في الأرض ﴿ لَلَذِي بِبَكَّةَ ﴾ أي الكعبة ﴿ مُبَارَكًا ﴾ فيه بركات كثيرة دينية ودنيوية ﴿ وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ آ ﴾ هداية لقلوبهم وأحوالهم كلها.
- ﴿ فِيهِ ءَايَنَتُ ۚ بَيِّنَكُ ﴾ دلائل واضحة وبراهيــن قاطعة ﴿مَّقَامُ إِبْرَهِيمَ ﴾ وهو

ما كان يقف عليه إبراهيم على لبناء البيت، وهو المقام المعروف اليوم شرقي الكعبة، وقد كان لاصقاً بالكعبة حتى عهد عمر، فأخره إلى موقعه الآن لتسهيل الطواف، والآية التي فيه هي أثر قدمي إبراهيم على مع تطاول الزمن، وتعاقب الدهور لا زالت باقية، فهي من خوارق العادات، وقيل: بل الآية فيه تعظيمه بالصلاة عنده، وقد يكون مقام إبراهيم مقاماته في المشاعر كلها ﴿وَمَن دَخَلَهُ, ﴾ أي البيت ﴿كَانَ ءَامِنَا ﴾ على نفسه وماله ما لم يرتكب جريمة، فإن ارتكب جريمة، فإنّه يؤخذ بجريمته ولو في الحرم ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ الحج إلى بيت الله تعالى ﴿مَن مَن وجد طريقاً آمناً، وزاداً للحج فليحج ﴿وَمَن كَفَرَ ﴾ بالله تعالى ﴿فَيْ عَنِ الْفَكَلَمِينَ ﴿ الله على الله تعالى ﴿ مَن عَلَى الله تعالى ﴿ مَن الله تعالى ﴿ مَن الله تعالى ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ بالله تعالى ﴿ فَإِنَ اللّهَ غَنّ عَنِ الْفَكَلَمِينَ الله تعالى ﴿ فَي الْمَا عَلَى الله تعالى ﴿ فَا إِنّ اللّه تعالى ﴿ فَإِنّ اللّه تعالى ﴿ فَإِنّ اللّه تعالى ﴿ فَإِنّ اللّه تعالى ﴿ فَإِنّ اللّه تعالى ﴿ فَا الله تعالى ﴿ فَا الله تعالى ﴿ فَا الله تعالى ﴿ فَا إِنّ اللّه تعالى ﴿ فَا الله تعالى ﴿ فَا الله تعالى ﴿ فَا الله تعالى ﴿ فَا إِنّ الله تعالى ﴿ فَا الله تعالى ﴿ فَا إِنّ الله تعالى الله تعالى الله تعالى ﴿ فَا إِنْ الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى المتحالة المتحالة الله الله تعالى المتحالة الله المتحالة الله المتحالة المتحالة الله المتحالة الله المتحالة الله الله المتحالة المتحالة المتحالة المتحالة المتحالة المتحالة المتحالة الله الله المتحالة المتحالة المتحالة الله المتحالة الم

- ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللهِ ﴾ ما الحامل لكم على الكفر بآيات الله تعالى ﴿ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ لَا يغيب عنه من عملكم شيء؟!
- ﴿ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئَبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ مَنْ ءَامَنَ ﴾ لِمَ تمنعون الناس من الإيمان بالله تعالى ﴿ تَبْغُونَهَا عِوجًا ﴾ تريدون الطريق عوجاء ﴿ وَأَنتُمْ شُهَكَدَآءُ ﴾ على أن دين الله تعالى هو الحق ﴿ وَمَا ٱللّهُ بِغَلْفِلٍ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴿ وَمَا ٱللّهُ بِغَلْفِلٍ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴿ وَمَا ٱللّهُ بِعَلَم كل شيء من أعمالكم.



١ على قدر إنفاقك في سبيل الله تعالى تنال من التوفيق ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَ حَتَىٰ تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ وَإِذَا صَدَقَت هَنَا
 تُنفِقُواْ مِمَّا شِحِبُونِ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ وَإِذَا صَدَقَت هَنَا



جاءتك البشرى تخطو على قدميها في عرض الطريق. وكم من مباهج صنعها الإنفاق في سبيل الله تعالى!

٢ - كلّ شيءٍ تنفقه في سبيل ربك، فهو يعلمه، ويعرف قدره والباعث عليه، ويهب من الجــزاء على قدر تلك المعانــي ﴿ لَن نَنَالُواْ اللِّرَ حَتَى تُنفِقُواْ مِمّا يَحِبُّونَ وَمَا لَيْحِبُونَ وَمَا لَيْحِبُونَ وَمَا لَيْحِبُونَ وَمَا لَيْحَبُونَ وَلَى لَيْحَبُونَ وَاللّهُ اللّهَ لِيعِهِ عَلِيمٌ اللّهُ اللّهَ عَلَيْحُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ الل

٣ ـ أثر الخطوة الأولى في حياة كل إنسان، فمنازل البر ﴿ لَن نَنَالُواْ ٱلْهِرَ ﴾ وقف على ﴿ حَتَى تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّورِكِ ﴾.

٤ - ﴿ وَمَا نُنفِقُوا مِن شَيْءٍ ﴾ سواء كان مالاً، أو جهداً فكرياً، أو عملاً جسدياً، أو حتى نيّة صالحة! كل ذلك ﴿ فَإِنَّ ٱللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ فلا تستقلَّ شيئاً من ذلك في سبيل الله!

٥ ـ الحقائق تدحض الشبه، وتزيل الأوهام، وتأتي على نسف عرى الباطل من أصلها ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزَّلُ ٱلتَّوْرَىلَةُ قُلْ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَىلَةِ فَأَتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللهِ ﴾.

٦ ـ مواجهةُ المخالفين، وطرح الأدلة، ودحض الشبه، منهجٌ شرعيٌ ﴿ قُلْ فَأْتُوا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ

٧ ـ كلَّما كان طالب العلم أمكن في الطريق كان أقـوى في الحجة ﴿ قُلْ فَأْتُوا أَوْ اللَّهِ وَكُلْ فَأَتُوا اللَّهِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُم صَلِدِقِين ﴾.

٨ ـ التحدي في معارضة المخالفين منهجٌ شرعيٌ ﴿ قُلُ فَأْتُوا بِالتَّوْرَكَةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُم صَكِيقِينَ ﴾.

١٠ ـ التحليل والتحريم راجعٌ إلى الله تعالى وحده ﴿ قُلْ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَكَةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَكِدِقِينَ ﴾.

١١ ـ في بيت الله تعالى الحرام معانٍ من البركة والهداية والتوفيق ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

١٢ ـ إذا أردت البركة والهدى ومراتع التوفيق، فيمّم وجهك إلى تلك البقعة المباركة من الأرض ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَ كَالَمِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَ كَالَمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

١٣ ـ الحج والعمرة والصلاة، وسائر أعمال البر في مكة تصنع فروقاً عظيمة في حياة صاحبها ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴿ ١٠٠) ﴾.

11 \_ يجب أن تصل الدعوة لكل إنسان مهما بلغ موقفه من الدعوة وإعراضه عنها ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ اللَّهِ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآةٌ وَمَا اللَّهُ بِغَنْهِ لِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَن اللَّهُ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهكَدَآةٌ وَمَا اللّهُ بِغَنْهِ لِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَن اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَأَنتُمْ شُهكَدَآةٌ وَمَا اللّهُ بِغَنْهِ لِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَن اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ

 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِن تُطِيعُواْ فَرِبَقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ ۞ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتُلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْنَقِيمِ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ آنَ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءُ فَأَلَّكَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَكُمْ نَهْ مَدُونَ اللَّ وَلَمَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠٠٠ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ۚ وَأُولَئِهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُولًا وَتَسُودُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْهُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ يَٰلِكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



### التفسير ١٥٥٠

- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ا إِن تُطِيعُواْ فَرِبَقَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ ﴾ فيما يدعونكم إليه ﴿ يَرُدُّولُمْ ﴾ يرجعوكم ﴿ بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ الله ﴿ يَرُدُّولُمْ ﴾.
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذاب الله تعالى وقايةً بفعل أوامره، واجتناب نواهيه ﴿ حَقَّ تُقَالِهِ ـ ﴾ ما يستحق من التقوى ﴿ وَلَا مَدُونَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ الله على الإسلام الكامل.
- ﴿ وَاعْتَصِمُوا ﴾ تمسكوا ﴿ بِحَبِّلِ اللهِ ﴾ دينه وشرعه ﴿ جَمِيعًا ﴾ كلُّكم ﴿ وَلا تَفَرَقُوا ﴾ عن دين الله تعالى ﴿ وَاذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ تذكروا نعم الله تعالى عليكم ﴿ إِذْ كُنتُمْ أَعَدَاءً ﴾ تقتلون وتنهبون بعضكم بعضاً ﴿ فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ جمعها على الحب ﴿ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۗ إِخْونَا ﴾ متآخين متآلفين مجتمعين جمعها على الحب ﴿ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۗ إِخْونَا ﴾ متآخين متآلفين مجتمعين ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا ﴾ على طرف وحافّة ﴿ حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنّارِ ﴾ كدتم تسقطون فيها ﴿ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ﴾ من النار ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لِ لَكَلُمْ مَايَتِهِ لِللهُ اللهِ الحق.
- ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ ﴾ جماعة ﴿ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾ قائمين بواجب الدعوة إلى الله تعالى، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ﴿ وَأَوْلَتَهِكَ ﴾ القائمون بذلك الواجب ﴿ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ ثَالَهُ الفَائزون.



- ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا ﴾ من اليهود والنصارى ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِنَتُ ﴾ الحجج الواضحة ﴿ وَأَوْلَئِهَ كَا لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ ﴿ فَا سُديد.
- ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ ﴾ أهل الإيمان ﴿ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ ﴾ أهل الكفر والضلال ﴿ فَأَمَّا اللَّذِينَ السَّودَتُ وُجُوهُهُمْ ﴾ فيقال لهم: ﴿ أَكَفَرْتُمُ بَعَدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ ﴾ بسبب كفركم وإعراضكم ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ اللهُ تعالى اليّضَتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ ﴾ في جنته ودار كرامته، رضي الله تعالى عنهم، ورضوا عنه ﴿ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ۞ ﴾ لا يتحولون عنها، ولا يخرجون منها.
- ﴿ تِلْكَ مَايَنَ اللَّهِ نَتْلُوهَا ﴾ نقصها ﴿ عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ بالعدل والصدق ﴿ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ۞ ﴾ تعالى الله عن ذلك.

١ ـ متابعة أهل الكتاب في شيءٍ من أفكارهم ومفاهيمهم وأهوائهم طريق للضلال والانحراف ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ال إِن تُطِيعُواْ فَرِبِهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أَوْتُواْ ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهَا مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللّ

٢ - ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَرِبِهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُم بَعَدَ إِيمَنِكُمْ
 كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمْعَفَينِ والشبابِ أَن يعيدوا تصحيح تصوراتهم، وألا يقعوا صيداً لأماني هؤلاء الأعداء.

٣ ـ إذا قامت الحجة، فلا سبيل للاعتذار ﴿ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ
 ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ أَ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ اللَّهِ ﴾.

٤ ـ القرآن والسنة عاصمان من الفتنة ﴿ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ اللّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ أَوْ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْنَقِيمٍ ( الله ومن قرأ الوحي بإمعان أدرك هذا المعنى بجلاء.

٥ ـ حاجة الإنسان إلى ربّه أعظم من كل حاجة ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِىَ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴾ كان الواحد من الصالحين دائم الابتهال إلى ربه، كثيرَ الاستغاثة به، دائمَ الاستعانة، قويَّ التوكّل، لا يصرفه عن سؤال الله تعالى شيء.

٦ ـ مَنْ صَدَقَ في الإقبال على الله تعالى، واستقام على منهجه، وأخذ بالوحي عُصم من الانحراف والضلال ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴾.

٧ - عظم التقوى وأثرها في حياة صاحبها ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ عَلَا مَمُونًا إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.

٨ ـ التقوى منازل ومراتب ودرجات ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ٤ ﴾ حق التقوى شيء كبير، ومن فقهك أن تبلغ أمانيك.

٩ ـ التقوى سبب في حسن الخاتمة ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِنهِ وَلَا مَتُونًا إِلَّا وَٱنتُم مُسلِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا

١٠ حسن الخاتمة وسوؤها من عمل الإنسان ﴿ يَكَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا مَمُونَ ۗ إِلَّا وَٱنتُم مُسلِمُونَ ﴿ وَلَا مَمُونًا إِلَّا مَاللهِ تعالى ﴿ وَلَا مَمُونَ ۚ إِلَّا وَٱنتُم مُسلِمُونَ ﴾ دليل هذا المعنى الكبير.

١١ ـ الاجتماع والائتلاف من أعظم مقاصد الشريعة ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّادِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كُذَلِك يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّادِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كُذَلِك يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّادِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كُذَلِك يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّادِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كُذَلِك يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِ عَلَىٰ مَنْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهَ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ لَلْلَالِهُ لَاللّهُ لَلْلهُ لَكُمْ اللّهُ لَكُمْ لَهُ لَكُمْ لَهُ اللّهُ لَكُمْ لَكُمْ لَهُ اللّهُ لَكُمْ لَهُمْ لَلْلّهِ لَكُمْ لَهُ لَكُمْ لَهُ لَكُمْ لَلْلّهُ لَكُمْ لَهُ لَكُمْ لَهُ لَكُمْ لَهُ لِللّهُ لَكُمْ لَهُ لَلْلُهُ لَكُمْ لَهُ لَكُمْ لَهُ لِللّهُ لَكُمْ لَهُ لَعْذَكُمْ لَهُ لَكُمْ لَلْكُمْ لَهُ لَللّهُ لَكُمْ لَهُ لَكُمْ لَهُ لَكُمْ لَهُ لَكُمْ لَلْكُولُونَ اللّهُ لَكُمْ لَلْكُولِكُ لَلْلّهُ لَكُمْ لَهُ لَكُمْ لَهُ لَكُمْ لَلْكُلّهُ لِللّهُ لَكُمْ لَهُ لِللّهُ لَكُمْ لَهُ لَلْلّهُ لَكُمْ لَهُ لَكُمْ لَلْكُولُ لَهُ لَلْكُولُ لَلْلّهُ لَكُمْ لَهُ لَكُمْ لَهُ لَكُمْ لَلْلّهُ لَلْكُولِ لَهُ لِللّهِ لَلّهُ لَلّهُ لَلْلّهُ لَلْلّهُ لَلّهُ لَكُمْ لَلْلّهُ لَلّهُ لَلْلّهُ لَلْكُولُ لَلّهُ لَلْلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلْلّهُ لَلْكُولُولُ لَلْلّهُ لَلّهُ لَلْكُولُ لَلْلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلْلِلْلّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَلْلّهُ لَلْلِلْلّهُ لَلْلّهُ لَل

17 ـ الفرقة والخلاف، والنزاع من أعظم مقاصد الشيطان ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم مِّمْ أَكُولِكَ يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَيْكُمْ أَعَلَكُمْ أَمْ تَكُمُ مُ عَلَيْكُمْ أَعَلَكُمْ أَمْ تَكُونَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْتِهِ عَلَيْكُمْ أَمْ تَكُونَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْتِهِ عَلَيْكُو أَمْ تَدُونَ اللّهَ فَي وما ورد إنسانٌ مورداً أسوأ له من أن يكون سبباً في فرقةٍ وخلاف!

١٣ ـ قراءة التاريخ معينة على فهم واقعك، وتذكُّر أيامك، وقيامك بحقوق الله تعالى كما أراد ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ كَمَا أراد ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم أَعْدَاءً فَأَلَّكُ بَيْنَ اللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَيْكُم نَهْتَدُونَ ﴿ ثَلْكُ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كُذَالِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَيْكُم نَهْتَدُونَ ﴿ ثَلْكَ الدروس بوعي!

١٤ ـ كتاب الله تعالى أعظم الطرق إلى هداية القلوب والأرواح ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ
 ءَاينتِهِ ـ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾ كل هذا البيان الذي تراه في كتاب ربك من أجل هدايتك.

١٥ ـ الدعوة للخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر: واجبٌ في أعناق المسلمين ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يُدَعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَائِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ
 وَأُولَائِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ الللللَّا الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ ا

١٦ ـ من قام بهذا الواجب، وشارك فيه فهو أحق ما يكون بالفلاح ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ اللهُ عُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ ۚ وَأُولَابِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ اللهِ اللهُ الله

المحق هؤلاء على الأمة النصر، والتأييد والعون والدعاء بالتوفيق، والوقوف معهم في كل ما يعينهم على إدارة مهمّتهم؛ لأنهم يخفرون ذممهم من التبعات ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يُدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر ۚ وَأُولَكِيك هُمُ ٱلمُقْلِحُونَ شَهُ.



١٨ ـ من شـؤم الإنسان أن يتحوّل العلم إلى طريقٍ للخلاف والنراع والفرقة والشتات ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ۚ وَأُوْلَتَهِكَ لَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللهُ عَظِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَظِيمٌ اللهُ ال

١٩ ـ الخلاف والنـزاع، والفرقة من أخـلاق اليهود ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ۚ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ ﴿ ﴿

٢٠ ـ كل نــزاع وفرقةٍ وخلافٍ يدار في بيتك وأســرتك وعملــك ووظيفتك، أو مع صديقك وزميلك فإنما هو جزءٌ من أخلاق اليهود، وسيرٌ على طريقهم ﴿ وَلَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ السلامِينَ

٢١ ـ توقّ النزاع والخلاف والفرقة قدر وسعك حتى لا تكون شريكاً لليهود في منهجهم وسالكاً الطريق نفسَـه ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾.

٢٢ ـ عظيم ما ينتظر أولئك من عذاب يوم القيامة ﴿ وَأَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ الله تعالى يصفه بذلك!

٢٣ ـ النهايات موكولةٌ بالبدايات، والنتائج وقفٌ على الأسباب ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَذُ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡوَدَّتَ وُجُوهُهُمۡ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ سَلَّهِ عَلَمُ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ عَلَى ءَايَنْ أُللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾.



وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجُعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهِ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَنتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿ صُرِبَتْ صَرُوبَ اللهُ صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبّْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبّْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٌّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ كَيْسُواْ سَوَآءٌ ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ أُمَّةُ قَآبِهَةٌ يَتْلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ ثُنَّ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَـُلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكُفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ اللَّهِ

**FÄTTÄTEÄTTÄTTÄTTÄT** 



### \*\* التفسير ١٥٠٠

- ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ خلقاً وملكاً وتدبيراً ﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ اللَّهُ مُورُ ﴿ إِلَى ٱللَّهِ اللَّهِ مُرَجَّعُ اللَّهُ مُورُ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُورُ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الل
- ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ على الإطلاق ﴿ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر ﴿ وَتَوْمِنُونَ عَنِ الْمُنكر ﴿ وَتَوْمِنُونَ بِاللهِ تعالى ﴿ وَتَوْمِنُونَ بِاللهِ قَالَى ﴿ وَتَوْمِنُونَ بِاللهِ قَالَى ﴿ وَلَوْ ءَامَنَ اللهُ اللهِ تعالى ﴿ وَلَوْ ءَامَنَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ و والنصارى ﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم ﴾ أفضل وأحسن ﴿ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ اليهود والنصارى ﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم ﴾ أفضل وأحسن ﴿ مِنْهُمُ اللهُ تعالى ﴿ وَأَكَثَرُهُمُ الْفَكِيمُ وَاللهِ تعالى ﴿ وَأَكَثَرُهُمُ اللهُ عَالَى ﴿ وَأَكَثَرُهُمُ اللّهُ تعالى ﴿ وَأَكَثَرُهُمُ اللّهُ تعالى ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ اللّهُ تعالى اللهُ تعالى الله تعالى ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ اللّهُ اللهُ عَالَى الْمُؤْمِنُونَ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى الْمُؤْمِنُونَ اللهُ عَالَى الْمُؤْمِنُونَ اللهُ عَالَى الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ عَالَى الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ عَالَى الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ عَالَى الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ عَالَى الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ عَالَى الْمُؤْمِنُ اللّهُ عَالَى الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ عَالَى الْمُؤْمِنُ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ عَالِمُ الْمُؤْمِمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ الْمُؤْمِنُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ عَالِمُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْمِنُونُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا
- ﴿ لَنَ يَضُرُّوكُمْ ﴾ أهل الكتاب ضرراً عاماً في أبدانكم وأديانكم ﴿إِلَّا الْأَدْكُمُ وَإِن يُقَانِبُلُوكُمُ يُولُوكُمُ اللهِ مَا لَاحَمَّمُ يُولُوكُمُ يُؤلُوكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَعْرُونَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله
- ﴿ ضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِلَةُ ﴾ أذلهم وأهانهم ﴿ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا ﴾ في أيّ مكانٍ وجدوا ﴿ إِلَّا بِحَبّلِ مِن ٱللهِ عالى، وهو أن يسلموا، فإذا أسلموا ارتفعت عنهم الذلة التي ضربت عليهم، أو المراد بالحبل من الله الذمة بأن يكونوا من أهل الذمة يدفعون الجزية، ولا ينالهم من المسلمين أذًى ﴿ وَحَبّلٍ مِن ٱلنّاسِ ﴾ وبسببٍ من الناس كالعهد والأمان بينهم وبين المسلمين، أو ما يأتيهم ويصل إليهم من العون والنصر من أعوانهم وحلفائهم ﴿ وَبَا يَهُم مِن اللهِ تعالى، وسخطٍ وحلفائهم ﴿ وَبَا يُعْضِبٍ مِن اللهِ تعالى، وسخطٍ



على كل أحوالهم ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ﴾ جعلت عليهم مسكنة النفوس وفقرها وضعفها إلَّا نزراً يسيراً منهم ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ وَعَلَيْكُ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِياءَ بِغَيْرِحَقِ ﴾ وعاينت الله تعالى ﴿وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِياءَ بِغَيْرِحَقِ ﴾ وبسبب قتلهم للأنبياء ﴿ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ ﴾ ربهم تعالى ﴿وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللهُ واعتدائهم على حرماته.

- ﴿لَيْسُواْ سَوَآءَ ﴾ أهل الكتاب ﴿مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَآبِمَةٌ ﴾ مستقيمة على دين الله تعالى ﴿يَتُلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ ﴾ ساعاته ﴿وَهُمْ يَسَجُدُونَ ﴿ الله يصلون ويتعبدون.
- ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْمِونَ إِللّهِ وَأَوْلَئَيْكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَي وَيُسْرِعُونَ فِي الْمُنكِرِعُونَ فِي الْمُنكِرِعُونَ فِي الْمُخَيْرَتِ ﴾ يبادرون إليها ﴿ وَأَوْلَئَيْكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَي اللّهِ أَعمالهم، وهذه الأمة أسلمت، وحسن إسلامها، وقامت بواجبات الله تعالى كما أراد.
- ﴿ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرٍ ﴾ أي خير ﴿ فَكَن يُكَ فَرُوهُ ﴾ لن يُعْدَموا ثوابه وجزاءه
   ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمًا لِإِلْمُتَقِيرَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى ال اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ



١ ـ لا يضر الله تعالى شيءٌ من أعمال البشر، مهما بلغ شأنها في الضلال ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي الضلال ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي الضلال ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (١٠٠٠) ﴿ وما يصنعون، وهو يملك كلّ شيءٍ؟!



٢ ـ فلاح الأمة وراياتها الكبرى معقودة على إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تعالى ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾.

٣ ـ عظم أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياة الأمة ﴿ كُنْـتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِوتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ حتى إن الله تعالى قدّمه على الإيمان به.

٤ - ضعف مقدرات أهل الباطل في مقابلة مقدرات أهل الإسلام ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ وَإِن يُقَنتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُّونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ .

٥ - ماذا لو تحول هـذا المعنى ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَكَ ۚ وَإِن يُقَارِبُكُمُ يُوَلُّوكُمُ لِوَكُمْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١٠٠٠ من معرفةٍ إلى عقيدةٍ في قلوب المؤمنين؟!

٦ ـ لَوْ أَنَّ أَهِلِ الحقِّ اســـتعانوا بالله تعالى وتوكَّلوا عليه، وأخذوا بأســـباب النصرِ لغلبوا قوى العالم، وحقَّقوا ما يريدون ﴿ وَإِن يُقَنِّبُوكُمُ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴾.

٧ ـ جبنُ اليهود وخورُهُم وضعفُهم في مقابلةِ أيِّ معركةٍ تُدار مع أهل الإسلام ﴿ وَإِن يُقَادِبُكُوكُمُ يُولُوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴾ والواقعُ شاهدٌ حيّ، وإذا قلّبت طرفك في بقعةٍ تُدار فيها الحرب رأيتَ هزائمَ هؤلاء في مقابل نفرِ قليل.

٨ ـ شعوبٌ منهم تملكُ أسلحةَ الدمارِ الشاملِ، ولا تملك البقاءَ أمامَ فثاتٍ عُزَّلٍ من كلّ شيء ﴿ وَإِن يُقَانِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴾.

٩ ـ حاجة الأمّة إلى بعثِ حقائق الوحي من جديد ﴿ وَإِن يُقَارِبُكُوكُمُ أَيُولُوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴾.



١٠ - جُعلَ الهوانَ والصغارَ على أهل الكتاب، لا ينفكّون عنه، ولا يتخلّون عن سبيله ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَهِ وَيُعْرَبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَهِ وَشُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللّهِ وَيُعْرَبِحَقِ ۚ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللّهِ ﴾.

١١ ـ سوءُ عواقبِ المعصية ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوۤا إِلَّا بِحَبِّلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِعَايَتِهِمُ النَّهِ وَيَقْتُدُونَ اللَّهِ وَيَقْتُدُونَ اللَّهِ وَيَقْتُدُونَ اللَّهِ عَلَيْ حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اللَّهِ وَكَمْ مِنْ معصيةٍ أحاطتْ بأمّة أو مجتمع أو فردٍ حتى ألقت به في مهاوي الرّدى!

١٢ ـ الكفرُ بالله تعالى وقتـلُ الأنبياء، وعصيانُه تعالـى، والاعتداءُ على حدوده أخلاقُ أهلِ الكتابِ وطبعِهِم ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللْعُلْمُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللْعُلْمُ عَلَيْكُونُ الْعُلَالُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللْعُلُولُ ا

١٣ ـ العدلُ منهجٌ شرعيٌ في التعامل مع كلّ الخلقِ دون فرقِ بين قوم وآخرين ﴿ لَيْسُوا سَوَآءٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللَّهِ عَانَآءَ ٱللَّيْلِ وَاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللَّهِ عَانَآءَ ٱلنَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللَّهُ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِاللَّهُ عَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُولَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهَ ﴾.

١٤ ـ أيّاً كان عملك وجهدك ورسالتك ومشروعك، فَلَنْ يضيعَ من تلك الجهودِ يومَ القيامةِ شيء ﴿ وَمَا يَفْعَـلُواْمِنْ خَيْرٍ فَكَن يُكَـفُرُوهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيـمُم اللَّهُ عَلِيـمُ اللَّهُ عَلِيـمُ اللَّهُ عَلِيـمُ اللَّهُ عَلِيـمُ اللَّهُ عَلِيـمُ اللَّهُ عَلِيـمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيـمُ اللَّهُ عَلِيـمُ اللَّهُ عَلِيـمُ اللَّهُ عَلِيـمُ اللَّهُ عَلِيـمُ اللَّهُ عَلِيـمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

١٥ ـ اقرأ هذا المعنى بقلبك ومشاعرك، وارقَ في درجات أحلامك كما تريد
 ﴿ وَمَا يَفْعَـلُواْمِنْ خَيْرٍ فَكَن يُكُـفُرُوهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيـهُمْ بِٱلْمُتَّقِيرَ نَهِ اللَّهُ ﴾.

١٦ حتى غبارُ قدمِكَ في طريقِ المعروفِ سيأتي شاهداً يوم الحساب ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْمِنْ خَيْرٍ فَكَن يُكَ فَرُوهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِالْمُتَّقِيرِ ﴾.



١٧ ـ لا تَبْخَلْ على نفسِك، ولا تتوانَ عن معروف، ولا تستكثر شيئاً، فغداً ترى ما لم يخطر لَـكَ على بال ﴿ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكَفَرُوهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلْمُتَّقِينِ اللهُ اللهُ.

١٨ ـ ﴿ وَمَا يَفْعَكُوا مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكَ فَرُوهُ ﴾ أيّاً كان هذا الخير صغيراً أو كبيراً، عظيماً أو حقيراً لا فرق.

١٩ ـ ﴿ وَمَا يَفُعَـُلُواْمِنَ خَيْرِ فَكَن يُكُـفُوهُ ﴾ حتى لَوْ كان كلمــةً طيبة، أو أملاً صالحاً، أو خطوة برّ في طريق إصلاح.

٢٠ \_ ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلَّا لَمُتَّقِينَ ﴾ يعرف عنهم كلَّ شيء، فما ضرّهم ألا يعرفهم الناسُ في شيء؟!

٢١ ـ حتى الدرهم الذي يدخل مالهم، ويتحرّجون منه، أو التخلّف الذي يشعرون به في أعمالهم، أو الآلام التي تكتظُّ في قلوبهم من رؤيةِ المنكرات، كلُّ ذلك يعلمه الله تعالى ويجازي عليه ﴿وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ ﴾.

٢٢ ـ يجهدون ويتعبون ويبنون تلكَ التقوى، ولا يفوت على الله تعالى من أحداثهم شيء ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴾.





إِنَّ ٱلَّذِيرَ كُفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا ٓ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ۚ وَأُولَكَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّهِ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِبِجِ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِيُّمُ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآهُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيَنَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ هَتَأَنتُمْ أَوْلَآءٍ شِجْنُونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئلْبِ كُلِّهِ۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْعَيَظِ قُلْ مُوتُوا بِعَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهِ إِن الْعَدُودِ مَّسَسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمُ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَآ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا الله



# التفسير التفسير

- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِى عَنْهُمْ أَمُونُلُهُمْ وَلَا ٓ أَوْلَنْدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ﴾ لــن تدفع عنهم هذه الأموال والأولاد شــيئاً من عذاب الله تعالى ﴿وَأُولَئَهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ ﴾ أهلها ﴿هُمْ فِبْهَا خَلِدُونَ ﴿إِنَّ لَا يَخْرَجُونَ منها.
- ﴿ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَلَاهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ مثل مَـنْ ينفقُ مِنْ أهلِ الكفرِ في الصدِّ عن دين الله تعالى ﴿ كَمْثَلِ رِبِجٍ ﴾ تجري ﴿ فِبَهَاصِرُ ۗ ﴾ بردٌ شــديدُ ﴿ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ﴾ زروعهم ﴿ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ﴾ بالكفر والمعاصي ﴿ فَأَهَلَكَ تُهُ ﴾ دمَّرته ﴿ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللّهُ ﴾ فــي شــيء ﴿ وَلَكِكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ شَيْ ﴾ فهم الذين ظلموا أنفسهم.
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ ﴾ لا تجعلوا خاصّتكم وأولياءكم وأصفياءكم من الكفّار ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ﴾ لا يقصّرون في مضرَّتكم، وإفساد حالكم ﴿وَدُّوا مَا عَنِيُّمُ ﴾ يتمنّون ما يشقّ عليكم ويعنتكم ﴿قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآهُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ ﴾ من ألسنتهم ﴿وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ ﴾ من البغضاء ﴿أَكْبَرُ ﴾ ممّا تبديه ألسنتهم ﴿قَدْ بَيّنَا لَكُمُ ٱلْآيكتِ ﴾ فصلناها ووضّحناها ﴿إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ ﴾ إن كانت لكم عقولٌ تفهمونَ بها.
- ﴿ هَتَأَنتُمْ أُوْلَآءِ تَحِبُّونَهُمْ ﴾ تحبّون الكفار ﴿ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ ﴾ بل يبغضونكم ﴿ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِنَابِ كُلِّهِ ٤ ﴾ تؤمنون بكلّ الكتب المنزّلة على رسلهم، وهم لا يؤمنون بكتابكم ﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ ﴾ في مكان ﴿ قَالُواْ ءَامَنّا ﴾ بالله تعالى ﴿ وَإِذَا خَلَوْا ﴾ منكم ، وانفردوا عنكم ﴿ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ متحسّرين متأسّفين أنهم عجزوا عن الانتقام منكم ﴿ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ ﴾ كَمَداً وحَسْرة ﴿ إِنَّ ٱللهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ اللهِ ﴾ لا يغيب عنه من ذلك شيء.



• ﴿إِن تَمْسَكُمُ حَسَنَةً ﴾ من نصرٍ أو قوةٍ أو رزق ﴿ تَسُوَّهُمْ ﴾ تُغِمُّهم وتُحزِنُهم ﴿ وَإِن تُصِبْكُمُ سَيِّئَةً ﴾ من هزيمةٍ وفقر ﴿ يَفْرَحُواْ بِهَا ﴾ يُسرّوا بها ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ ﴾ على كيدهم ﴿ وَتَتَقُواْ ﴾ ربكم ﴿ لَا يَضُرُّكُمْ كَيُدُهُمْ شَيء ﴿ إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ آ ﴾ مُطّلعٌ عليه، قادرٌ على إحباطه.

١ ـ الأولادُ والأموالُ من خير ما يدفع بآمالِ الإنسانِ في الدارين ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَانُولُو اللهِ اللهُ ال

٢ ـ الكافرُ لا ينتفعُ من هذه المقدرات بشيء ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِى عَنْهُمْ
 أَمُوالُهُمْ وَلَا آولَكُ هُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعاً وَأُولَكَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِنها خَلِدُونَ ﴿إِنَّ ﴾.

٣ ـ ينبغي لكلّ عاقلٍ أن يبذلَ وسعَهُ في الاستفادةِ من هذه المقدرات من الأموال والبنين في الدارين ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِى عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ وَالبنين في الدارين ﴿ إِنَّ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَذَلْكُ مِن خَلَالُ بذلِ الجهودِ شَيْعًا وَأُولَتِهِكَ أَصَعَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَذَلْكُ مِن خَلَالُ بذلِ الجهودِ الممكنةِ لإصلاحهم، وتوظيفهم في نشرِ هذا الدِّينِ وبلوغِ أحلامِهِ وأمانيه.

٤ ـ كلّ قربة وبرِّ ينفقها الكافر لا قيمة لها يوم القيامة ﴿مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَالَهِ وَ الْمَيَوْةِ اللَّهُ أَلَكُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَالِهِ الْمَيَوْةِ اللَّهُ أَلَنْهُ اللَّهُ مَا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَ الْمَيْوَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَشْبِهِ ذَلْكُ وَيَماثُلُهُ إِلَّا الرياء في واقع المرائين.



ه \_ تحريمُ موالاة الكافرين ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآةُ مِنْ أَفُوْ هِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكَبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيْنَةِ ۚ إِن كُنتُمْ مَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ مهما كانت المصالحُ المتوخّاة من تلك الموالاة.

٦ ـ اللحظةُ التي تبهجك، وتمدُّ في مساحةِ سعادتك: هي اللحظة نفسها التي تسوءُ عدوَّك، وتقلقه، ويشعرُ معها بكلِّ سوء ﴿ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ لَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمُ سَيِئَةٌ يَفُرَحُواْبِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّا اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١٠٠٠ لا تتخيّل غير هذا المعنى من عدوّك سواء كنت فرداً أو جماعة.

٧ ــ الصبر والتقوى تحبطُ كيد عـــدوك، وتأتي منه على ما تريد ﴿وَ إِن تَصُّــبِرُواْ وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ﴿.

٨ ـ كلَّما أقبلتَ على ربِّك زادَ جـدارُ اليأسِ بينك وبين ذلك العدو ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ﴿.

٩ \_ ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا ﴾ ليست في مواجهة عدق كافرٍ، وإنما تجري معك في كيدِ السحرةِ والعائنين والمجرمين والأعداءِ، وكلّ من بينك وبينه شيء من العداوات.

١٠ ـ التقوى والصبر متى ما قاما في واقعك دفعا عنك شرورَ الأعداءِ ووقفا حائطاً أمامَ كثيرٍ من المشكلات ﴿ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا ﴿.



وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيتُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١١٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ إِنْ مَنْ إِن نَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَلْذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ اللهُ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَ قُلُوبُكُم بِهِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ لِيَقُطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَينَقَلِمُوا خَآيِبِينَ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ الله وَ اللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ عَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَّا أَضْعَنَا مُضَعَفَةٌ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَمَلَكُمْ تُفُلِحُونَ اللَّهِ وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ الله وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ أَرْحَمُونَ اللَّهُ



### التفسير کې

- ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ خرجت منهم أوّل النهارِ في غزوةِ أحدٍ ﴿ ثُبُوِّئُ وَ عُلَيْمُ ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعُ ﴾ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ تنزّلهم وترتّبهم في أماكنهم ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعُ ﴾ للأقوال ﴿ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ عَال.
- ﴿إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمُ ﴾ جماعتان منكم، وهم بنو سلمة من الخزرج، وبنو حارثة من الأوس ﴿أَن تَفَشَلَا ﴾ وَفَشَلَهُما خروجُهُما من القتال ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾ فَعَصَمَهُما من الفشل ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِنُونَ ﴿اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِنُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِيهُ عَلَيْهُ وَلِيهُ عَلَيْهُ وَلِيهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَوْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَاهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَاهُ عَلَيْكُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْكُمُ عَلَاهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْه
- ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ ﴾ بغزوة بدر ﴿ وَأَنتُمْ أَذِلَةٌ ﴾ ضعفاء بسبب قِلَّتكم ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذابه وقايةً بفعل أوامرِهِ، واجتنابِ نواهيه ﴿ لَمَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ الله تعالى على نِعَمِهِ.
- ﴿ إِذْ تَقُولُ ﴾ يا محمد ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ في غزوة بدر ﴿ أَلَن يَكْفِيَكُمْ ﴾ ألا يكفيكم
   ﴿ أَن يُعِذَكُمُ رَبُّكُم مِثْلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ أَن يُعِدًا مِن السماء.
- ﴿ بَكَنَ ﴾ كافيكم ﴿إِن تَصْبِرُواْ ﴾ على قتالهم ﴿ وَتَتَقُواْ ﴾ ربكم، فتفعلوا أمرَهُ، وتجتنبوا نهيَهُ ﴿ وَيَأْتُوكُم مِن فَوْرِهِم هَذَا ﴾ ويأتيكم الأعداء مسرعين لحربكم، وقد استعدَّيتم لهم ففي هذه الحال ﴿ يُمُدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَكَثِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْمَ مِعَلَّمَينَ بعلاماتٍ تدل عليهم.
- ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ ﴾ الإمداد بالملائكة ﴿إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ ﴾ بشرى بالنصر ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ ﴾ في النصر ﴿ وَلِنَظُمَ إِنَّا وَنُ عِندِ ٱللَّهِ ﴾

- إذا أراده كان ﴿ٱلْعَزِيزِ ﴾ لا غالبَ لأمرِهِ ﴿ٱلْحَكِيمِ ١٠٠٠) في تدبير خلقِهِ وأمره.
- ﴿ لِيَقَطَعَ ﴾ بنصره هـــذا ﴿ طَرَفَامِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ ﴾ جانباً منهـــم، وركناً من أركانهم ﴿أَوْ يَكْمِنَّهُمْ ﴾ يُخْزِهِــم ويذلُّهم، ويضيّق عليهم أمرَهُم ﴿فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ﴿ ﴿ حَاسَرِينَ، لَمْ يَنَالُوا شَيْئًا مُمَّا طُلْبُوهُ.
- ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ نزلت هذه الآية عندما شُجَّ وجهُهُ ﷺ فقال: «كيفَ يفلحُ قومٌ شَجُّوا نبيَّهم وكسروا رباعيّتَهُ، وهو يدعوهم إلى الله؟»(١) فقال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ فيؤمنوا ﴿ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾ على كفرهم ﴿ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ لأنفسهم.
- ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ خَلْقًا ومِلْكًا وتدبيراً ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ﴾ ذنوبه ﴿ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ﴾ بذنوبه ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ ﴾ للمؤمنين ﴿رَّحِيمٌ ١٠٠٠) بالمؤمنين.
- ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَّا أَضْعَلَفًا مُّضَكَعَفَةً ﴾ شيئًا فوق شيء، كما كانت تفعلُ الجاهليةُ بالمَدِيْنِ، إمّا أن تقضي ما عليك من الدَّينِ؛ أو تزيدَ في الوقتِ، ونزيدَ في المال ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايةً بفعلِ أوامرِهِ، واجتنابِ نواهيه ﴿لَمَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴿ آَنَ ﴾ تفوزون.
  - ﴿ وَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ﴾ احذروها ﴿ ٱلَّتِي آُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّ هَاتَ لَهُم.
- و ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ فيما يأمرانكم به، وينهيانكم عنه ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللهُ تعالى بذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم (١٧٩١) عن أنس ﷺ.



## THE STATE OF THE S

١ ـ كل ما يجري في واقع الإنسان إنما يجري بقدر اللهِ تعالى ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ اللهِ تعالى ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ اللهِ تعالى ﴿ وَإِذْ عَدَوْتُ مِنْ اللهِ تعالى ﴿ وَإِذْ عَدَوْتُ مِنْ اللهِ تعالى ﴿ وَإِذْ عَدَوْتُ مِنْ اللهِ تَعَالَى اللهِ عَلَيْ اللهِ تعالى ﴿ وَإِذْ عَدَوْتُ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ تعالى ﴿ وَإِذْ عَدَوْتُ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ تعالى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ تعالَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ مَا عَلِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَ

٢ ـ لا يفوتُ على اللهِ تعالى شيءٌ من عملك ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ أَلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلِيمٌ اللهِ عَلِيمٌ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ

٣ ـ التذكيرُ بالنعم يعيدُ توازنَ الإنسانِ، ويُعِينُ على تصورات الحياة بوعي ﴿ وَإِذَ عَلَى مَا لَعُهُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ مَاذَا لو طَآيِهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله عالى، وَوَكَلَهُمْ إلى أنفسهم ؟!

\$ ـ ربُّك هو الواقي من الفتن، والعاصمُ مِنَ الضياع ﴿إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمُ أَن تَفَشَلا وَاللّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللّهُوْمِنُونَ ﴿ اللّهِ مَنِ الإنسانُ لولا ربّه؟! مَن الإنسانُ لولا هذا اللطفُ الذي يكتنفه؟! مَن الإنسان لولا عناية الله تعالى به وتوفيقه له؟! تُرى ماذا لدى هؤلاء حتى حرسهما الله تعالى من الفشل، ونجَّاهما من سوء التوفيق، وذكر أنّه وليُّهما؟!

٥ ـ كل ما تحقَّقَ لك من نجاحٍ في حياتك، أو سلامةٍ من فشلٍ، أو نجاةٍ من سوءٍ إنما هو لطفُ الله تعالى بكَ وعنايتُهُ وتوفيقُهُ لك ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً الله وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَا الله وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَا الله وَالله الله الله وَالله الله الله عاشَ لدينه ورسالته كلَّ عمره، فما يقالُ لكثيرين أنعم الله تعالى عليهم، وفتحَ لهم خيراتٍ، وبسطَ لهم توفيقَه، وهم لَمْ يصنعوا لدينِ الله تعالى شيئًا!



٦ - التقوى تتنزّلُ التوفيق من السماء ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدّكُمْ رَبُّكُم مِن السماء ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُمْ مِن الْمَكَيْكُمْ أَن يُمِدّكُم مِن الْمَل مِن الْمَك مِن الْمَك مِن الْمَك مِن الْمَك مِن الْمَك مِن الْمَك مِن السماء، وشاركتْ في القتالِ، ودفعتْ أهلَ الكفرِ، ومكّنت الأهلِ الإيمانِ من كلّ شيء. وليس بين الله تعالى وخلقه نسبٌ إلّا عُرى هذا الإيمان.

٧ - إذا تأملتَ هذه الصورة بإمعانٍ ضعف في قلبك ومشاعرك أو انعدمت وتلاشت صور العدو، ومظاهر القوة التي يصنعها في واقع الناس ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ عَلَيْكُمْ أَن يُعِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَافٍ مِّنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ إِنَّ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ عَصْرُوا وَتَتَقُوا وَتَتَقُوا وَيَتَقُوا وَيَتَقُوا وَيَتَقُوا مَن فَوْرِهِمْ هَلذَا يُمْدِدَكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَافٍ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ إِن تَصْرِقُ الله الله والمسلمين.

٩ - رعاية الله تعالى لعباده المؤمنين ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللّهُ إِلّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَعِنَ قُلُوبُكُم لِهِ وَمَا جَعَلَهُ ٱللّهُ إِلّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَعِنَ قُلُوبُكُم لِهِ وَمَا النّصَر هم، وإنّما بثّ مشاعرَ البُشرى والفرح في قلوبهم ﴿ وَلِنَطْمَعِنَ قُلُوبُكُم بِهِ ٤ ﴾.

١٠ ـ التذكيرُ بالعقائدِ والغاياتِ الكبرى في كلِّ فكرةٍ أو مشروعٍ أو قضية ﴿ وَمَا النَّصَرُ إِلَا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾.

١١ - ﴿ وَمَا ٱلنَّصِرُ إِلَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ يجب أن تتحق إلى عقيدة تخالط القلوب، وتدفع بالمشاعرِ إلى آمالها الكبار.



١٢ ـ ﴿ وَمَاٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ أيّاً كان هذا النصرُ زماناً ومكاناً في حدود واقعِكَ أو حتى على مستوى أمَّتك.

١٣ ـ ﴿ وَمَا ٱلنَّصَّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ النصرُ في معركتكَ مع الشيطان، ومجاهدتكَ لنفسك، وتحقيق أهدافك، والاستعلاءِ على شهواتِ واقعكَ: كلُّ ذلك إذا لم يكنْ ثَمَّةَ مددٌ مِنْ ربِّك فلن تُحقِّقَ شيئاً.

١٤ \_ كلُّ نكايةٍ في أعداءِ الله تعالى، فهي من الغاياتِ التي يريدُها الله تعالى ﴿ لِيَقَطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْ يَكْجِتَهُمْ فَينَقَلِمُوا خَآبِبِينَ ١٠٠٠ ﴿.

١٥ ـ لا تَفْتُكَ هذه الغاياتُ الكبرى في أيِّ نزالٍ مع العدو ﴿ لِيَقَطَعَ طَرَفَامِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡ يَكۡبِيۡهُمۡ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِينَ ﴿٣٠﴾ احتسبوا في كلِّ كلمةٍ أو توجيهِ أو سهم أو مالٍ في مواجهةِ عدوِّكم المحارب.

١٦ ـ الاستغراقُ في الفكرة والمشروع من أعظم مطالب النجاح في حياتك وواقعك ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ ١٨٠٠ ﴾.

١٧ \_ الدعوة مسـؤولية كبرى في ذمم القائمين بها ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ۖ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿١٦٨﴾ أيّاً كانت المتاعب التي واجهتك في طريقك فليس لك من الأمر شيء.

١٨ ـ مهما بلغ إعراض خصومك عن الطريق، فليس أمامك سوى الانتظار ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُوكَ (١٦٠) ﴿.

١٩ \_ رسالةٌ عظيمةٌ في إخلاصِ العمل لله تعالى ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿إِنَّا﴾ حسبك واجبُكَ الشرعيُّ أن يكون مستوفياً لشروطِهِ، ومستوعباً لإمكاناتك وقدراتك. ٢٠ ـ العبرةُ باجتهادك واستفراغ وسعك، وليسَ بثمارِ فكرتِكَ ومشروعِكَ ﴿ لَيْسَ لَكُ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ إِنَالَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ إِنَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ طَلْلِمُونَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَالِمُونَ السَّالِهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَالِمُونَ السَّالِهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ يَتُونُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعْمَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعْفِي إِنْ اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعْفِي إِنْ اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعْفِي أَلْهُمْ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعْفِى إِلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعْفِي أَلْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ أَوْ يَعْفِى إِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ أَعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ أَوْ يَتُونُ إِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِ

٢٤ \_ تقوى الله تعالى، وطاعتُهُ من أعظم الأسباب المنجية من الخذلان ﴿ وَاتَّـ قُواْ
 اللهَ لَعَلَّكُمْ تُعنلِحُونَ ﴾.



﴿ وَسَادِعُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن زَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَن ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَـٰلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ أَوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّكُ تَجَـٰرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ اللَّهِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الله هَنْدَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظُةٌ لِلمُتَّقِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِينَ اللَّهُ



## \*\*\* التفسير \*

- ﴿ وَسَارِعُواً ﴾ بادروا ﴿ إِلَىٰ مَعْ فِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ ﴾ لذنوبكم ﴿ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ وبادروا لتنالوا ما وعدكم الله تعالى من الجنان التي ﴿ أُعِدَتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللهُ تَعَالَى .
- ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ ﴾ أموالهم ﴿ فِي ٱلسَّرَآءِ ﴾ في حال يسرهم ﴿ وَٱلضَّرَّآءِ ﴾ وحال عسرهم ﴿ وَٱلضَّرَآءِ ﴾ وحال عسرهم ﴿ وَٱلْكَافِينَ عَنِ عسرهم ﴿ وَٱللَّهُ يَكِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ النَّاسِ ﴾ المسامحين للناس على أخطائهم ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَى ومع خلقه.
- ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً ﴾ كبيرةً من الكبائر ﴿ أَوْ ظَلَمُوا اَنفُسَهُم ﴾ باقتراف صغائر الذنوب ﴿ ذَكَرُوا اللّه هَ تَذَكَّرُوا عظمة الله تعالى ووعيده لِمَنْ عصاه ﴿ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِم ﴾ فأقلعوا عن الذنب، وسألوا الله تعالى مغفرة ذنوبهم ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ إِلّا الله ﴾ فلا أحد غير الله تعالى مغفرة هذه الذنوب والخطايا ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا ﴾ فلم يقيموا على قبيح فعلهم، بل أقلعوا عنه، وتابوا إلى الله تعالى ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ فطم يقيموا على قبيح فعلهم، بل أقلعوا عنه، وتابوا إلى الله تعالى ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ فيه.
- ﴿ أُولَكَيْكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن زَيِّهِم ﴾ لذنوبهم ﴿ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَغْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها أَونِغُم أَجْرُ الْعَلَمِلِينَ ﴿ الله وَنِعْمَـتِ الْجَنَّـةَ جَـزاءً للقائمين بطاعة الله تعالى.
- ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ ﴾ وقائع وأحداث صارت دلائل على ما يتبعها
   ﴿ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ امشوا فيها ﴿ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ آلَهُ كَذِّبِينَ ﴿ آلَهُ كَذِّبِينَ ﴿ آلَهُ كَذِّبِينَ ﴿ آلَهُ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ آلَهُ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ آلَهُ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ آلَهُ كَانَ عَلَيْهِ اللَّهُ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ آلَهُ كُولُ اللَّهُ إِنَّ إِلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



- ﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ ﴾ دلالة ظاهرة تبيِّن للناسِ الحقّ من الباطل ﴿ وَهُدِّى ﴾ إلى الحق ﴿ وَمَوْعِظَةً ﴾ ذكرى ﴿ لِلمُتَّقِينَ ﴿ الله تعالى.
- ﴿ وَلَا تَهِنُوا ﴾ فـ لا تضعفوا ﴿ وَلَا يَحْزَنُوا ﴾ على ما أصابكم وما فاتكم ﴿ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ بإيمانكم ﴿ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ آَنُّهُ ۗ بالله تعالى.
- ﴿ إِن يَمْسَسِكُمْ قَرْحٌ ﴾ فيصيبكم جراح وقتل ﴿ فَقَدُ مَسَّ ٱلْقَوْمَ ﴾ الكافرين ﴿ قَرْحُ مِّنْ لَكُ ﴾ جراح وقتل ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ نصرّفها فيما بينهم، فتارةً تكونُ الغلبةُ لأمّةٍ، وتارةً أخرى لأمَّةٍ أخرى ﴿وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بصدق ﴿ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ﴾ ممَّن مات في سبيله تعالى ﴿ وَأَللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّللِمِينَ ١٠٠٠ بل يبغضهم.



١ \_ الأمر جد، والحياة فرص، والعاقل من بادر لبلوغ أمانيه ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن زَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٧ \_ الإنفاقُ في سبيل الله تعالى، وكظمُ الغيظِ، والعفوُ عن الآخرينَ من أعظم مظاهرِ التقوى ﴿ وَسَارِعُوا ۚ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن زَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَخِلِمِينَ ٱلْفَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣ ـ ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾ تحتاج إلى قراءةٍ شـعورية وجدانيةٍ حتى تأخذَ حظّها من قلوبِ كثيرين.

٤ ـ بشارةٌ للمحسن مع أسرته، وفي عمله ووظيفته، وفي تعامله مع كلِّ من يلقاه في عُرض الطريق ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾.



٥ - ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾ أيّاً كان هذا الإحسانُ الذي تديره، حتى لو في خطابٍ تكتبه، أو عاملٍ ترفق به، أو أرملةٍ تقوم على حاجتها، أو مسنّ تعينه على قضاء حاجاته.

٦ ـ التعاملُ مع الناسِ دينٌ إذا عني به صاحبه حقّق أمانيه ﴿ وَسَادِعُوٓا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ آَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

العطاءُ من أخلاق الكبار ﴿ وَسَادِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ آَلَ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ اللْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَمِ عَلَى الْمُعْمَالِمُ اللْمُعَالَمُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَمْ عَلَا عَلَى الْمُعْمُعُ عَا

٨ ـ الأنانيةُ من أقبح أخلاقِ الإنسانِ ﴿ وَسَادِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَتُ وَالْمَرَاتُ أَعِدَتْ لِلْمُتَقِينَ اللهَ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالْضَرَّآءِ وَالْضَرَّةِ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ النَّهُ عَندون لا يملكون سوى العيش لذواتهم، ولو بات العالم كله يموتُ جوعاً.

٩ ـ من كمال عقلك وفقهك أنَّك إذا وقفت بين يدي الله تعالى في عبادةٍ أن تعظّم فيها ربَّك، وتستشعرَ فيها موقفك بين يديه، وتراقبَ في أثنائها جوارحك، وإياك أن تكونَ مجرَّد صورة لا قيمة لها في أحداثِ قلبك ومشاعرك ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾.

١٠ \_ إذا لقيتَ منتظِراً على الطريقِ فأركِبُهُ، وإذا لقيتَ محتاجاً لمالٍ فمدَّ يدك بالعطاء إليه، وإذا وجدتَ غارقاً في مشكلةٍ فأَعِنْهُ، وإذا لم تجد من هؤلاء أحداً، فَهَبْ للعالم من ابتسامتك ومشاعرِ قلبك وفيضِ رحمتك، وستعثر على أحلام الدارين ﴿وَاللّهُ يُجِبُ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴾.



١١ ـ الخطأ جبِلَّةُ لا ينفكُ عنها الإنسان ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَـلُواْ فَنحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْلِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَـٰ لُواْ وَهُمْ يَعۡـٰ لَمُونَ ۗ ﴿ ﴿ وَإِدْرَاكَ ضَعَفْكُ، وَإِنَابِتِكَ إِلَى رَبُّكَ حَيْنَ الخطأ، وعدم إصرارك على خطئك وعيٌ وفقهٌ في التعاملِ مع النفوس.

١٢ ـ حاجةُ الإنسانِ الكبرى إلى ربه ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَـلُواْ فَنحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْلِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الله ﴿ مَنِ الإِنسانُ لُولًا الله؟ ! مَن الإِنسانُ لُولًا تُوفيق الله تعالى له، وعنايته به؟! يــا لله مَنْ نحنُ لولا رحمتك وعفوك، وتفضُّلك علينا في ساحاتِ الخطأ والعثرات؟!

١٣ ـ مِنْ شروطِ التوبةِ الاستعتابُ من ربك، والندمُ على ذنبك، وعدمُ الإصرارِ على خطيئتك ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَـٰلُواْ فَنحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا ٱللَّهَ فَٱسۡتَغْفَرُواْلِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴿

١٤ ـ الخطأ لا يحولُ بينَ الإنسانِ وأمانيه ﴿ أُولَا إِلَى جَزَآؤُهُم مَّعْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجَدِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَمُ اللَّهُ اللَّهُ وأصلحوا ما بينهم وبين الله تعالى، فعادت الحياةُ تجري في نفوسهم من جديد.

١٥ ـ للعمل آثارٌ ونتائجٌ كبيرةٌ في واقع صاحبه ﴿أَوُلَيْهِكَ جَزَآؤُهُمُ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجَدِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ اللَّهِ التوبةُ والاستعتابُ، وحسنُ الإقبالِ على الله تبارك وتعالى بَلَغَ بهم ما يشتهون.

١٦ - الكبائرُ الموجبةُ لندم صاحبها، واستعتابِهِ من ربه: لا تُخْرِجُ صاحِبَهَا مِنْ دائـرةِ المتَّقين ﴿وَٱلَّذِيكِ إِذَا فَعَـٰلُواْ فَكَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِثُّواْ عَلَىٰمَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰمَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ



أُوْلَتَهِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَّغَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ﴿ ﴾.

١٧ - من جماليات دينك التي تدعو للفرح أنَّ صاحب الخطيئة، والظالم لنفسه يمكنُ بالتوبة أن يعودَ للحياةِ الطاهرة من جديد ﴿ وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوَّ طَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَآَلَ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ وَآَلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ وَآَلَ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ وَآَلَ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ وَآَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٨ - قراءةُ التاريخ والسننِ عونٌ لصاحبها على الصبر في الطريق ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُواً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُارُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ كَدِّ مِن مَن مُوقف فيه عبرة، وقصّةِ فيها سلوى، ورجالٍ بهم قدوة، ما أحوجنا لقراءة التاريخ!
١٩ - ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَونَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَدُوةٌ للاستعلاءِ رغم كلِّ الظروفِ التي يمرُّ بها الإنسانُ في واقعه.

٢٠ - الهزيمةُ الحسيةُ لا تعدلُ شيئاً أمام الهزائم الروحيةِ المعنوية ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ آَلَ الله وَ الانتصارُ في الداخلِ مؤذِنٌ بتحقيق الانتصارات الكبرى في النهائيات.

٢١ ـ الفألُ والأملُ، وانتظارُ الفَرَجِ من موجباتِ الإيمان ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْمَزُنُواْ
 وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

٢٢ ـ اليأسُ والخنوعُ والخوفُ من دلائلِ ضعفِ الإيمان ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ
 وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ آ﴾.

٢٣ - للحروبِ والأزماتِ والصدماتِ التي تصيبُ الإنسانَ مقاصدٌ وحِكمٌ وغاياتُ كبرى ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحُ مِّشْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيْتَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ كبرى ﴿ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحُ مِّنْكُمْ شُهَدَاءً ۚ وَاللّهُ لَا يُحِبُ الظّللِمِينَ ﴿ اللّهَا اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال



وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ الله عنه الله عنالى إليه من تمحيص المؤمنين، وتصفية الصفِّ من شوائب النفاق، واتخاذ الشهداء.

٢٤ ـ هذه الأفراحُ التي يجدها عدوُّكُ ستعودُ إليه حسراتٍ يذرف من خلالها الدمع ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ فتفاءلْ واملأْ قلبَكَ يقيناً بوعدِ الله تعالى.

٢٥ \_ ســنّةُ الله تعالى أن يدال لك يوماً، ويُدَالُ عليــكَ في أيام ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ لَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

% % %



وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّ ٱمْرَ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ اللَّهِ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرُّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُؤَجَّلاً وَمَن يُردَ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ. مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ. مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُوا ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْمِينَ اللهُ فَعَالَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ



### التفسير التفسير

- ﴿ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يطهرهـم ويخلّصهم من ذنوبهم ﴿ وَيَمْحَقَ الْكَنفِرِينَ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
- ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ ﴾ ظننتم ﴿ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ ﴾ يــوم القيامة ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تعالى مَنْ جَاهِكُ وَامِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّامِرِينَ ﴿ اللهِ عَبْلَ أَن يعله الله تعالى مَنْ جَاهَدَ منكم صادقاً وصابراً.
- ﴿ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ ﴾ مِنْ قبلِ أَن تذوقوا شــدَّته وآلامه ﴿ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ ﴾ حين قُتــل إخوانكم، وشــارفتم على القتل ﴿ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ اللهِ يحلُّ بإخوانكم حتى كأنَّكم ترونَهُ بعيونكم.
- ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ ﴾ من الرسل ﴿ قَدْ خَلَتْ ﴾ مَضَتْ ﴿ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ اللهِ ﴿ أَوْ قُبِلَ ﴾ في مكان ﴿ أَنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ﴾ مرتدّين عن الدّين ﴿ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ﴾ يرتدُّ عن دينه ﴿ فَلَن يَضُرَّ ٱللّهَ مَرَدّين عن الدّين ﴿ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ﴾ يرتدُّ عن دينه ﴿ فَلَن يَضُرَّ ٱللّهَ مَن اللّهُ الشّنكِرِينَ ﴿ اللهُ المطيعين مَن الفائل المطيعين الشّال المالية ومن القتال.
- ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ بقضاء الله تعالى وقدَرَه ﴿ كِنَابًا مُوَجَّلًا ﴾ إلى أجل محدَّدٍ مقدر ﴿ وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا ﴾ حظها العاجل ﴿ نُوَ تِهِ عِنْهَا ﴾ من الدنيا على قدر نصيبه ﴿ وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ حظها وجزاءها ﴿ نُوْتِهِ عِلَى قدر نصيبه منها ﴿ وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى قدر عليه منها ﴿ وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى قدر عليه على قدر عليه على شكرهم.
- ﴿ وَكَأَيِن مِن نَبِي ﴾ وكَم مِنْ نبي ﴿ قَلَلَ مَعَهُ ربِّيتُونَ كَثِيرٌ ﴾ جماعات من العلماء والعباد ﴿ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ما عجزوا عن مقابلة



- عدوِّهم ﴿ وَمَاضَعُفُوا ﴾ عن قتال أعدائهم ﴿ وَمَا ٱسْتَكَانُوا ﴾ ذلُّوا لعدوهم ﴿ وَمَا ٱسْتَكَانُوا ﴾ ذلُّوا لعدوهم ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّلِبِرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ في مواجهةِ الأعداء.
- ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ ﴾ الدي يرددونه ﴿إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾ استرها عنّا ﴿ وَأَيِسْرَافَنَا فِي آمْرِنَا ﴾ وتجاوز عن إسرافنا ﴿ وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَا ﴾ في قتال الأعداء ﴿ وَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ أي أعِنّا على غلبتهم ورد كيدهم.
- ﴿ فَعَانَنَهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنِيَا ﴾ من النصر والغلبة على أعدائهم ﴿ وَحُسَّنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ﴾ وهو رؤية ربهم، ودخول جنته ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ في عبادته ومعاملة خلقه.



٢ - ﴿ أَمْرَ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهكُ والمِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّلِمِ فِينَ جَلهكُ والمِنكُم ويَعْلَمَ الصَّلِمِ فِينَ اللَّهُ اللَّهِ أَحاط بعلماء أجلاء، وأفاضل مخلصين، فدفعوا في ذلك البلاء أرواحهم، وثبتوا على الطريق، والحياة كما قال الشاعر:

جُبلت على كدرٍ وأنتَ تريدُها صَفْواً من الأقْــذَاءِ والأكْدَارِ

٣ - كَمْ من دم فاضَ في أرضِ الطغيانِ من أجلِ هذهِ الغايات ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَ تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْمِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّلِمِينَ ﴿ اللَّ



٤ \_ ﴿ أَمْرَ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ عزاءٌ وسلوى للجرحى والمصابين والمرضى والمسجونين والمضطهدين في أرض الغربة.

ه ـ إذا دهمتك الأحداث، وحلَّت بك الكروث، وفاجأتك المِحَنِّ، فارقِهَا بهذا المعنى الكبير ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّنبِرِينَ اللهُ ٨٠٠٠ ٠٠٠

٦ ــ لا تتمنّى لقاءَ العدوِّ ومضائق السجونِ وضيقَ الحالِ مهما بلغَ إيمانك ﴿ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ السَّ ﴾.

٧ ـ الاعتدادُ بالذَّاتِ أسوأُ مداخلِ الشيطانِ على الإنسان ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ وَثِقُوا بقدراتِهِم وإمكاناتِهِم، ثُمَّ لَمْ تنفَعْهم في شيء.

٨ ـ الحقُّ لا يُعرَفُ بالرِّجال، وإنما يُعرَفُ الرجالُ بالحقِّ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُّ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِين مَاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَدِبِكُمْ ۗ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا ۗ وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى عَلَى ودّع الأنبياءُ الأرضَ، بقيَ دينُ الله تعالى يمضي في العالمين دون توقف.

٩ \_ الحياةُ والموتُ لا تُعَجِّلُهُمَا الأحداثُ، ولا يؤخّرهما القعود ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّلكرِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا أسرَّتِهِم لفقدانِ هذا المعنى الكبير.

١٠ \_ دعوةٌ للجبناء إلى أن يقوموا ليشربوا مِنْ معين الحياةِ ما يبقيهم أحياء ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾.



١١ ـ النتائجُ وَقْفٌ على الأسباب ﴿ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ
 ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۚ ﴾.

١٢ - على قَدْرِ همومِكَ تأخُذُ حقَّك مِنَ الدارين ﴿ وَمَن يُرِدُ ثُوابَ الدُّنيَا نُؤْتِهِ - مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوابَ اللَّاضِرَةِ نُؤْتِهِ - مِنْهَا ﴾.

17 ـ الحرياتُ والشجاعةُ لا تقدِّمُ أجلاً، ولا تفني نفساً، وإنما ترفعُ ذكرَ أصحابها ولو بعدَ حين ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَا بِإِذْنِ ٱللّهِ كِنَابًا مُوَجَّلاً وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عِمِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عِمِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّلَكِرِينَ ﴿ اللّهِ كِنَابًا مُؤَجَّلاً وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عِمِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُونَ اللهُ عَلَى وَالمُجْهَدِيْنَ مِن أَحداثِ الموتِ، لَنْ تغادروا الحياةَ إلّا في الله على أنه الله تعالى فيها بالرحيل.

17 ـ حتى لو كنتَ في فَمِ المدفَعِ، وعلى شفيرِ المعركةِ، وفي أوَّلِ الصفوفِ، وفي اسلام وفي الله المعركةِ، وفي الله الله الله ومَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن الله وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللهِ كِنْبَا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ اللهُ نَيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١٧ ـ الصبرُ والالتزامُ والثباتُ على الطريق هي بعضُ صفاتِ الكبار ﴿ وَكَأْيِن مِن نَبِي قَن مَن نَبِي قَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن مَن كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْ وَاللّهَ يُحِبُ ٱلصَّن بِرِينَ اللّهِ ﴾.



١٨ ـ الدعاءُ كفيلٌ بالثباتِ والنصرِ والتمكين ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَآ أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ
 لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي ٓ أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنِفِرِينَ اللهِ ﴾.

19 ـ مِنْ فقهِ المؤمنِ النظرُ إلى نفسه في جنبِ الله تعالى بعينِ الضعفِ والاستكانة ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

٢٠ ـ إذا رزقك الله تعالى الشعور بضعف نفسِك في مقابلِ نِعَم الله تعالى عليك فقد رُزِقْتَ كلَّ خير ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي فقد رُزِقْتَ كلَّ خير ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا أُغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّبْتُ أَقَدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

٢١ ـ على قَدْرِ ما في قلبك من إيمان يهبُك الله تعالى مباهج الحياة ﴿ فَالنَّهُمُ ٱللَّهُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى مباهج الحياة ﴿ فَالنَّهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَى مباهج الحياة ﴿ فَالنَّهُمُ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ ع

٢٢ ـ ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ومَنْ أحبَّه الله تعالى لطف بِهِ، وأعانَهُ وسدَّده، وفتحَ له الخيراتِ حيثُ يشاء.

% % %



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَكِيكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا آشُرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُنْطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّادُّ وَبِنْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ اللهُ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللهُ وَعْدَهُ، إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ مُ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايْتُم مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُم أَ وَاللَّهُ ذُو فَضِّلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَأَلَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ اللهِ



#### ۱۲

- ﴿ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰ كُمُ ﴾ يتولاكم، وينصركم على عدوّكم، ويعينكم على سائر أموركم ﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَلَا تَحْتَاجُونَ لَأَحَدٍ بعده.
- ﴿ سَنُلِقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ ﴾ الخوف ﴿ بِمَا أَشَرَكُواْ بِٱللهِ عَالَى بسبب إشراكهم بالله تعالى ﴿ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطَنَنَا ﴾ أشركوا بالله تعالى من غير حجَّةٍ بيِّنةٍ ودليلٍ ظاهر ﴿ وَمَأْوَنَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ مقرِّهم في النهاية نار جهنم ﴿ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ آَنَ اللهِ وَمَا أُسُواْ مَاوَاهِم ومقرَّهم.
- ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعُدَهُ وَ فَنصركم على أعدائكم ﴿ إِذَ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ٤ تقتلونهم بإذنه ﴿ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنكَزَعُتُمْ فِي اللّه تعالى الْأَمْرِ ﴾ بين البقاء في مواقعكم أو تركها ﴿ وَعَصكيْتُم ﴾ الله تعالى بمخالفتكم لأمر رسولِهِ ﷺ بالبقاء على الجبلِ مهما كان الحال ﴿ مِن بَعْدِ مَا أَرَكَكُم مَّا تُحِبُونَ ﴾ من نصركم على أعدائكم، وهزيمتكم لهم ﴿ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْكَ ﴾ من عاعها الزائل ﴿ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْكَ ﴾ متاعها الزائل ﴿ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْكَ ﴾ متاعها الزائل ﴿ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْكَ ﴾ في عن هزيمة الأعداء ﴿ لِيَبْتَلِيكُمُ ﴾ في عن هزيمة الأعداء ﴿ وَاللّهُ ذُو فَضَلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ ﴾ حيث هداهم للإيمانِ ووقَقهم للحق. ﴿ وَاللّهُ ذُو فَضَلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهِ ﴾ حيث هداهم للإيمانِ ووقَقهم للحق.
- ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ ﴾ تهربون سراعاً في الأرض ﴿وَلَا تَـكُوُّ نَكُمُ عَلَيْ الْمُرض ﴿وَلَا تَـكُوْرَنَ عَلَيْ الْمَصَدِ ﴾ لا تلتفتون إلى أحد ﴿وَالرَّسُولُ لِي يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَنَكُمْ ﴾

يناديكم من ورائكم بالرجوع ﴿فَأَثَبَكُمْ ﴾ فجازاكم ﴿غَمَّا بِغَمِّ ﴾ فتاذيكم من ورائكم بالرجوع ﴿فَأَثَبَكُمْ ﴾ فجازاكم ﴿غَمَّا بِغَمِّ ﴾ غمّاً يتبع غمّاً، غمَّ الهزيمة وفواتِ الغنيمة وخبر قتله ﴿لِكَيْلًا تَحْرَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ من النصر والغنيمة ﴿وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ﴾ من الهزيمة والقتل والجراح ﴿وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهُ لَا يغيبُ عنه مِنْ ذلكَ شيء.



١- طاعة الكافرين مؤذنة لصاحبها بالهلاكِ والخسران ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى آعَقَكِمِكُمْ فَتَ نَقَلِبُواْ خَسِرِينَ الله الله أيا كانت هذه الطاعة على مستوى الأفراد، أو الجماعات أو الأمم!

٢ - إذا رضي الله تعالى عنك فتح لك أبواب التوفيق والنصر والتأييد ﴿ بَلِ اللّهُ مَوْلَىٰ اللّهُ مَوْلَىٰ اللّهُ عَنْكُ وَهُوَ خَيْرُ النّاصِرِينَ ﴿ اللّهُ سَكُلّقِي فِي قُلُوبِ اللّهِ يكَا كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا الشّرَكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مَا لَطُكَنَا أَوْمَا أُوسُهُمُ النّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّرَافِي فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عليه.
 الظّللِمِينَ ﴿ اللهِ عَلَى وَ ذَلِكَ أَثْرُ مِن طاعةِ الله تعالى وحسنِ الإقبالِ عليه.

٣ - من أعظم الظلم الشركُ بالله تعالى ﴿ سَنُلَقِى فِي قُلُوبِ اللَّهِ يَكُونُ الرُّعْبَ بِمَا أَشَرَكُواْ بِاللهِ تعالى ﴿ سَنُلَقِى فِي قُلُوبِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطَ نَا أَوْ وَمَأْوَلَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّلَامِينَ النَّالُ وَاللَّهُ مُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّلَامِينَ النَّالُ وَاللَّهُ مَا الطَّلَامِينَ النَّالُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

ه ـ أخذُ الأمّةِ على أيدي بعضها بعضاً ضمانُ للخيرات ﴿ وَلَقَدُ صَكَ وَكُمُ مُ اللّهُ وَعَدَهُ وَ إِذَ الْحَيْرِات ﴿ وَلَقَدُ صَكَ وَكُمُ مُ اللّهُ وَعَدَهُ وَ إِذَ الْحَيْرِات ﴿ وَلَقَدُ مَ فَي الْأَمْرِ وَعَصَكِيْتُم مِنْ بُويدُ الدُّنيكا وَعَصَكِيْتُم مِنْ بُويدُ الدُّنيكا وَعَصَكِيْتُم مِنْ بُويدُ الدُّنيكا وَعَصَكِيْتُم مِن يُرِيدُ الْآخِرة قُنَم صَكَوفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبَتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنَاكُم مَن يُرِيدُ الْآخِرة قُنَم صَكَوفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبَتَلِيكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنَاكُم مَن يُرِيدُ الْآخِرة قُنَم صَكَوفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبَتَلِيكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنَاكُم مَن يُرِيدُ الْآخِرة وَفَضَّلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ ﴿ وَلَا مَا أَصَلَهُمُ فَأَثْبَكُمُ عَمَّا بِغَيْمِ عَلَى اللّهُ خَبِيلًا تَحْدَرُنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَصَلَبَكُمْ فَأَثْبَكُمْ وَاللّهُ خَبِيلًا بِمَا فَاتَكُم وَلَا مَا أَصَلَبَكُمْ وَاللّهُ خَبِيلًا بِعَا لِمَا فَاتَكُم وَلَا مَا أَصَلَبَكُمْ فَأَثْبَكُمْ وَاللّهُ خَبِيلًا بِعَالِي مَا فَاتَكُم وَلَا مَا أَصَلَبَكُمْ فَأَثْبَكُمْ وَاللّهُ خَبِيلًا بِمَا فَاتَكُم وَلَا مَا أَصَلَبَكُمْ وَاللّهُ خَبِيلًا بِعَالِي مَا فَاتَكُم وَلَا مَا أَصَلَبَكُمْ وَاللّهُ خَبِيلًا بِعَالِم اللّهُ وَلَا مَا أَصَلَبَكُمْ وَاللّهُ خَبِيلًا بِمَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَصَلَبَكُمْ أَوْلَاكُمُ وَاللّهُ خَبِيلًا مِنَاكُمْ وَلَا مَا أَصَلَابَكُمْ وَلَا مَا أَصَلَابُ وَلَا مَا أَصَلَابُ مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَصَلَابُ وَلَا مَا أَلَاللّهُ عَلَيْ مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَصَلَابُ مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَصَلَابُ وَلَاللّهُ وَلَا مَا فَاتِلْلَا عَلَا مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَصَلَابُ وَلَا مَا فَاتِلُونَ الْمَالَالِيلُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَلِّ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْمِنَا فَالْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعَلِي المُعَلِقُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعَلِّ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعُلِقُومُ مُنْ أَلَاللّهُ مُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْلِلَا مُؤْمُ

٦ ـ أثرُ النزاعِ والخلافِ في ضياعِ مقدَّراتِ الأمة ﴿حَقَّ إِذَا فَشِلْتُمُ مَّ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَسَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنصُم مَّن يُرِيدُ الْأَخِرَةَ ﴾.
 يُرِيدُ الدُّنْكَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ﴾.

٧ ـ الركونُ للدنيا مفض للضياع والخسران ﴿ حَتَى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْمُرْ وَتَنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمُ رِ وَعَصَايَتُم مِّنَ بَعْدِ مَا أَرَىكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيَ اللَّهُ فَيَ ال وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾.

٨ ـ مَنْ تعرّف على الله تعالى في أيام الرخاء تَعَرّف الله عليه في أوقات الشدّة ﴿ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمُ ۗ وَٱللّهُ ذُو فَضَه لِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لـولا تلـك الأيـام

السالفة بالعمل والإخلاص والاجتماع لَمَا كانت هذه الظلال الوارفة من العفو والصفح والغفران.

٩ ـ يُجْري الله تعالى المحن على عباده ليستخلص منهم موارد البرّ والخيرات ﴿ ثُمّ صَرَفَكُمْ مَعْنَهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ ﴾.

10 ـ الكبار وأصحاب الفضل وحملة الرايات بشرٌ من الخلق، تأتي عليهم لحظاتُ الضعف والنقص ﴿إِذْ تُصِّعِدُونَ وَلَا تَكُورُنَ عَلَىٓ أَحَدِوَالرَّسُولُ لَيَدَعُوكُم فِي آُخُرنكُم فَأَثَبَكُم عَمَّا بِغَيِّرِ لِّكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُم وَلَا مَا أَصَكِبَكُم فَأَثَبَكُم عَمَّا بِغَيِّر لِحَاتَعُملُونَ ﴿ وَاللّهُ عَلَى مَا فَاتَكُم وَلَا مَا أَصَكِبَكُم وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللّهُ مَن يتصوّر أَن تَاتِي لحظة على جيل الكرامة والتاريخ، وهو يبحث عن فجاج الأرض فراراً من مواجهة الأحداث؟! لولا ذلك لما عُرف ضعف الإنسان.

١١ ـ إذا رأيت كبيراً وقع في نقص، فتذكَّر هذه اللحظة في حياةِ تلك الأجيال ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَكُورُ عَلَى أَحَدِ وَالرَّسُولُ لَي يَدْعُوكُمْ فِى أَخْرَىنكُمْ فَى أَخْرَىنكُمْ فَى أَخْرَىنكُمْ فَى أَخْرَىنكُمْ فَا تَكُمُ وَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَكَبَكُمْ وَلَا مَا أَصَكَبَكُمْ وَاللهُ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَكَبَكُمْ وَاللهُ خَيدُرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا فَاتَكُمْ وَاللَّهُ خَيدُرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَ إِلَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ خَيدُرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ فَي إِلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَا اللّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

17 ـ قضاءُ الله تعالى وقدرُهُ جارٍ على ما أراد الله تعالى ﴿إِذْ تُصَعِدُونَ وَلَا تَكُونَ وَلَا صَاءُ الله تعالى ﴿إِذْ تُصَعِدُونَ وَلَا تَكُمُ عَمَّا لَا مَا أَصَرَبَكُمْ فَأَتْبَكُمْ عَمَّا بِغَدِّ لِلصَّالِ اللهُ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَرَبَكُمْ فَوَاللّهُ خَبِيرُ بِعَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَالصِبُو حَيْرُ مَا لاذَ به صاحبُ المصيبةِ في ذلك الحين.



١٤ ـ كلُّ ما يجري منكَ محسوبٌ مكتوب ﴿ إِذْ تُصَعِدُونَ وَلَا تَكُورُنَ عَلَىٰ أَكِدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَنكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّ لِّكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ أَصَنَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهِ اللهِ تعالى عليهم حتى لحظاتِ الفزعِ والخوفِ ومناجاةِ رسولهم لهم وهم لا يلوون على شيء.





ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نَّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ أَ مِّنكُمُ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِأَللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ ۚ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوَكُنُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرُزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ السَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُم ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَاقَتِلُوا لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحِي، وَيُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتَّمَّ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ الله عَمْدُ وَهُ وَاللَّهُ مَنَّهُم أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تَحْشَرُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُحْشَرُونَ الله



#### عنی التفسیر کی

- ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِّن ابَعْدِ الْغَيِّ ﴾ الذي أصابكم ﴿ أَمَنَةُ ﴾ أمناً وثقةً وطمأنينةً في قلوبكم ﴿ فَعَاسًا ﴾ مقدّماتِ النوم ﴿ يَغْشَىٰ طَآبِفَ تَمِنكُمْ ﴾ وهم المؤمنون بالله تعالى ﴿ وَطَآبِفَةٌ ﴾ أخرى من المنافقين ﴿ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ الْمُومِنُون بِالله تعالى ﴿ وَطَآبِفَةٌ ﴾ أخرى من المنافقين ﴿ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ اَنْفُسُهُمْ ﴾ لا دينهم ﴿ يَظُنُونَ بِاللّهَ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾ يظنُون أنَّ أمرَ رسولِ الله ﷺ باطلٌ وخاسر ﴿ ظَنَّ ٱلجُهِلِيَّةِ ﴾ كظنّ الجاهلية تماماً ﴿ يَقُولُونَ هَلَ أَنْهُ مِن مَل لَنَا مِن الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ﴾ فلو كان لنا قرارٌ ما خرجنا ﴿ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلُّهُ لِلّهِ ﴾ يصرّفه كيفَ شاء ﴿ يُخَفُونَ فِي آنَفُسِهِم مَّا لا يُبدُونَ لَكَ ﴾ وكذلك كلُّ منافقٍ يبطنُ أشياء، ويظهر أشياء، خلاف الحقيقة ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ أشياء، ويظهر أشياء، خلاف الحقيقة ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ أشياء من خلاف الحقيقة ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كُنُمُ فِي أَيْوَتِكُمْ لَبَرَ ﴾ أشياء مضارعهم ﴿ وَلِيَبْتَلِي ٱللّهُ مَا لخرج ﴿ ٱلّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتَلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ مصارعهم ﴿ وَلِيَبْتَلِي ٱللّهُ مَا لِنَ مُن صِدق وإخلاص ﴿ وَلِيُمْحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ مِن عِيمان فِي صُدُورِكُمْ مَن إيمان فِي صُدُورِكُمْ هُ مِنْ صدق وإخلاص ﴿ وَلِيُمْحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ هُ مِن عده من ذلك شيء. ﴿ وَاللّهُ عَلِيمُ إِنَاتِ ٱلصَّدُودِ فَى لَا يغيبُ عنه من ذلك شيء.
- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ ﴾ انهزموا وهربوا من ساحاتِ المعركة ﴿يَوْمَ ٱلْتَقَى الْجَمْعَانِ ﴾ جمع المسلمين وجمع الكافرين ﴿إِنَّمَا ٱسَّتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ إنما أوقعهم في الخطيئة ﴿بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ﴾ ببعض ما اقترفوا من معصية ﴿وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمٌ ﴾ ما اقترفوه من خطيئة ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿حَلِيمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَنْهُمُ ﴾ بالمؤمنين.
- ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَاضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ساروا فيها ﴿أَوْ كَانُواْ غُذَرِّى ﴾ خارجين للقتال ﴿لَوْ كَانُواْ عِندَنَا ﴾ ما خرجوا ﴿ مَا مَاتُواْ وَمَاقُتِلُواْ ﴾ بل بقوا أحياءً ﴿ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَلِكَ ﴾ القول ﴿ حَسْرَةً فِي



- قُلُوبِهِمُ ﴾ كونهم لم يحتاطوا لأنفسهم ﴿وَاللَّهُ يُحَيِّى وَيُمِيتُ ﴾ متى شاء وأين شاء ﴿وَاللَّهُ يُحَيِّى وَيُمِيتُ ﴾ متى شاء وأين شاء ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا
- ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمُ فِي سَكِيلِ اللهِ ﴾ في الجهاد ونحوه ﴿ أَوْ مُتُّمَ ﴾ في سفرٍ أو غيره ﴿ وَكَانِ قُتِلْتُمُ في سفرٍ أو غيره ﴿ لَمَغْ فِرَةٌ مِنَ اللَّهِ ﴾ تنالكم ﴿ وَرَحْمَةٌ ﴾ يرحمكم بها ﴿ خَيْرٌ مِمَّا يَجُمَعُونَ ﴿ فَي الدنيا من أموال.
- ﴿ وَلَهِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم ﴾ على أي وجه كان ﴿ إِلَى اللَّهِ تَحْشَرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾
   إليه تجمعون.



١ ـ في طريقِ النصرِ والعزِّ والتمكينِ مراحل ومفاوز تحتاجُ أن تقطعَ زمنها حتى تبلغَ أمانيك ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن أَبَعْدِ أَلْغَمِّ أَمَنَةً نُعاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ تُوَكَّم مِّن بَعْدِ أَلْغَمِّ أَمَنَةً نُعاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ تُمَّ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ أَلْغَمِّ أَمْنَةً نُعاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ تُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن أَبَعْدِ أَلْغَمِّ أَمْنَةً نُعُاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفِ عَلَيْكُم مِّن أَبْعَدِ أَلْغَمِ أَمْنَةً نُعُاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَ أَنزَل عَليَه مِن الله المنافقة المنافقة

٢ ـ سوءُ الظنِّ بالله تعالى وبنصرِهِ ووعدِهِ وتمكينهِ لأوليائه من علاماتِ النفاق ﴿ وَطَآبِهَ أَنْ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَهِلِيَّةِ ﴾.
 ﴿ وَطَآبِهَ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَهِلِيَّةِ ﴾.

٣ ـ أيامُ الفتنِ والمصائبِ والأزماتِ مرتعٌ للنفاقِ والمنافقين ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَا بَعْدِ الْغَيِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةٌ مِّنكُمْ ۚ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَهلِيَّةِ ۚ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُل إِنَّ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَهلِيَّةِ ۚ يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُل إِنَّ الْأَمْرِ شَيْءٌ الْأَمْر شَيْءٌ أَلْأَمْر شَيْءٌ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ اللَّمْرِ شَيْءٌ مَا اللهَ مُر اللَّهُ مِن اللهَ عَلَىٰ اللهَ اللهُ ال

٤ ـ التلوّنُ والتخفي وإظهارُ شيءٍ وإبطانُ أشياء من علاماتِ النفاقِ وسماته ﴿ يُخْفُونَ فِي آَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنهُنا ﴾.



٥ ـ للموتِ ساعةٌ لا تُقرِّبها الأحداث ﴿ قُل لَّوْ كُنُنْمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتَلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُ ﴾.

٦ ـ ﴿ قُل لَّوْ كُنُّمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ رسالةٌ للجبناءِ والمذعورينَ في أيام الأزمات، مَنْ قالَ لكم بأنِّ الجهاد والسفرَ وحوادثَ الطريقِ وأزماتِ الحياةِ تُعجِّلُ بموتكم.

٧ ـ المعصية تخون صاحبها أحوج ما يكــون فيها إلى التوفيق ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَغْضِ مَا كَسَبُوأً وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُّ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمُ ۗ ﴿ فَ اللَّهُ عَلَيْكُ الْحَرْبِ، وتسهم في فشلك وإخفاقِكَ، وتؤخِّرُ مشروعَكَ، وتبطئ بسيرك، وما تزالُ بك حتى ترميك في الهوامش.

٨ ـ يسألون لماذا تتعثّر مشاريعهم، وتضيع فرصهم، وتسوء ظروفهم، وتزيد ديونهم ولا يجدون سبيلاً للخلاص؟ وهذا الجواب ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُم ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ١٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٩ ـ الخطأُ جِبِلِّيٌّ، ومهما بلغَ شأنُ الإنسان قد يقعُ فيه، ويتدنَّسَ بوحلِهِ مع الأيام ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمُ ﴿ اللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمُ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمُ ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَالْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولِ عَ

١٠ ـ لا تدّعينَّ موقفاً أو رأياً في زمنِ أزمةٍ قد تقع في أسوأ أحواله على الإطلاق ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوأً وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ كِلِيمُ اللَّهَ عَنْورُ دَلِيمُ الله لا يصلح أن يقول فلان كذا، أو يصنع الآخر كذا، فإذا بهم يقعون في أسوأ من



قيلهم وفعالهم، وهل كنتَ تظنُّ أنَّ مثلَ هؤلاءِ يفرونَ مِنْ موتٍ أو يغادرون ساحةً معركة!

١١ ـ أيّامُ اللذات التي قضيتَهَا مع الشيطانِ هي ذاتها أيامُ المحنِ التي سيرصد لك فيها مساحة الخدلان ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ تَوَلَّوا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدَ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّمَا اللهَ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللهَ عَنْهُ رَا اللهَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ اللهَ عَنْهُ رَا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُ رَا اللهُ اللهُ

١٢ ـ لا تحبسكَ المعصيةُ في مساحةِ السوء، ولا تغلق باباً يمكن أن يُفتح على مصراعيه ﴿ وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُم ۗ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾.

١٣ ـ سعةُ حلم الله تعالى وعفوهِ وغفرانِهِ لساحاتِ الخطأ التي تحلُّ على خلقه وعبيده ﴿ وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ حتى الفرار من المعارك الذي يعدُّ من الكبائرِ مشمولٌ بالعفو والصفح والغفران.

١٤ عِظَمُ أَثْرِ الكلمةِ وشـــدَّةُ خطرها ﴿ يَالَّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ
 وَقَالُواْ لِإِخُونِهِمْ إِذَاضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَاقْتِلُواْ
 لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُومِهِمُ وَاللَّهُ يُحَيِّء وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيعُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْدَاتٍ اكتوى بها الإنسان ما بقي من عمره.

اياكَ وكلماتِ اليأسِ والتشاؤمِ والإخفاقِ، فإنَّها لا تورِّثُ سوى الأحزان ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمَ إِذَاضَرَبُواْ فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُذَّى لَو كَانُواْ عِندَنا مَا مَا تُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُ وَاللَّهُ يَعْيَ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ يَعْي وَكُيتُ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيئُرُ ﴿ اللَّهُ ﴾.

17 ـ من كمالِ عقلكَ، وحسنِ علمكَ، أن تصنعَ لكلِّ موقفٍ وحادثةٍ وأزمةٍ كلماتِ الفألِ والفرحِ والطمأنينة، وتدفعَ بمَنْ معك، ومَنْ حولكَ إلى الحياةِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَاضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى



لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَانُواْ وَمَاقُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسَّرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ يُحْيِيء وَيُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ اللهُ

١٧ ـ توظَّفَ وظيفةً فقابلَ صديقَهُ وبشَّــره، فقالَ له ذلــك الصديقُ: هذه الوظيفةُ لا تصلحُ لكَ، فأَلْتِي بها، ثم قضى بقيَّةَ عمرِهِ قاعداً متستِّلاً عالـةً على واقعِهِ ومجتمعه ﴿ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَ نِهِمْ إِذَاضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَاقُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِم وَاللَّهُ يُحَيى - وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ اللَّهُ فِي

١٨ ـ تزوَّجتْ وبقيتْ مع زوجها زمنَ الفرحِ، ثم داومت في وظيفتها لتقابلَ زميلاتها، فقالت لها إحداهن: مثلك لا تتزوج ذلكَ الإنسان، أحرقَتْ فرحَهَا، ووأدَتْ سعادَتَها، وجلبَتْ إليها الأحزان ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَاقُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِم وَاللَّهُ يُحِيء وَيُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ فِي

١٩ ـ بذلَ وسعهُ في عملٍ ومشروع، وبقيَ عليه زمناً، ولمّا نشره في وسائلِ التواصل الاجتماعيِّ وصلته رسالةٌ من صديقٍ: ليتك استبدلتَ به غيره، مثل هذا لا يصلح أن ينشر ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَئُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزُّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَانُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَحْمَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَأَلِلَّهُ يُحِيء وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَمْمَلُونَ بَعِيدِيِّرُ ﴿ ۞ ﴾.

الا يجوزُ بحالٍ أن يصبحَ الموتُ هاجسَ طريقك، وضجيعَ سريرِ نومك، ومرافقك في ســفرك ورحيلك ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا فَكُرُبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَا ثُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُومِمْ وَاللَّهُ يُحِيء وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيعٌ (١٠٠٠).

٢١ ـ من كمالِ دينِكَ ألَّا تتحسَّرْ على فائت ﴿ يَكَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَاضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحَيى ـ وَيُميتُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٥١ ﴾.

٢٢ ـ فرقٌ بينَ موتٍ وموت، وغايةٍ وغاية، ورحلةٍ ورحلة ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمَّد لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ اللَّهِ وَلَهِن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَشَّرُونَ ١٩٥٠ ٠٠

& & &





فَبِمَا رَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ اللهِ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّن ابَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهِ فَلْيَتَوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ثُمَّ تُوكَنَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ أَفْمَن ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ۗ هُمْ دَرَجَنتُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ، وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبُ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللهُ أُولَمَّا أَصَلَبَتْكُم مُصِيبَةٌ قَدُ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْمُ أَنَّ هَلَاَّ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ



## \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿ فَيَمَا رَحْمَةِ مِّنَ اللهِ ﴾ بفضل من الله تعالى عليك بهذه الرحمة ﴿لِنتَ لَهُمْ ﴾ للمؤمنين ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا ﴾ غليظاً جافياً ﴿ غَلِيظاً الْقَلْبِ ﴾ قاسيه ﴿ لاَنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ لتفرّق وا، فلَمْ يجتمعوا عليك ﴿ فَاعَفُ عَنْهُمْ ﴾ فيما بينهم وبين الله تعالى بينك وبينهم مِن الحقوق ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ ﴾ فيما بينهم وبين الله تعالى ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي اللَّمْمِ ﴾ فيما تحتاجُ فيه إلى مشورة ﴿ فَإِذَا عَنَهْتَ ﴾ على الأمر ﴿ فَتَوَكّلُ عَلَى اللهِ ﴾ فقض أمرَكَ إليه، وامض فيما شاورتَ فيه ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَوكِّلِينَ ﴿ اللهَ ﴾ عليه.
- ﴿إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ﴾ فلن تنالكم غلبةٌ مِنْ مخلوق ﴿وَإِن يَنصُرُكُمُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ فلن تجدوا مَنْ يَخُذُ لَكُمْ ﴾ يترك إعانتكم ﴿فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِنْ بَعْدِهِ ﴾ فلن تجدوا مَنْ ينصركم ويعينكم، ومردُّكم إلى خسارةٍ وخذلان ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهِ وَمُنْوَنَ ﴿ اللَّهِ فَلْمَتَوَكِّلِ اللَّهِ وَلَيْكَوَكُلِ اللَّهِ وَلَيْكَوَكُلِ اللَّهِ وَمُنْوَنَ اللَّهُ فَلَيْكُولُ اللَّهِ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ وَلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ
- ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَعُلَ ﴾ فيكتُم شيئاً من الغنيمة، أو يخون فيما يتولاه مِنْ أمانات ﴿ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ حاضراً مشاهداً للخلق أجمعين ﴿ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْسِ مَا كَسَبَتُ ﴾ تُعطى جزاءَ ما أخذت ﴿ وَهُمْ لَا يُظُلَمُونَ ﴿ اللهِ هَي شيء.
- ﴿ أَفَمَٰنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَنَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ ﴾ رجع ﴿ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ لا يستويان ﴿ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ ﴾ مقرّه ﴿ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ المصير!
- ﴿ هُمَّ دَرَجَتُ عِندَ اللَّهِ ﴾ المتَّبعون لرضوانه، والراجعونَ بسخطه كلَّ بحسبه ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ فَيجازيهم على عملهم.



- ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أنعه عليهم ﴿ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ من جنسهم مِنْ بني آدم ﴿ يَتَّلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ . ﴾ من القرآن الكريم ﴿ وَيُزَكِّيهِمْ ﴾ يطهِّرهم مِنْ كلِّ رذيلة ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ ﴾ القرآن ﴿ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ السنة ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ ﴾ من قبل مجيئه ﷺ ﴿ لَفِي ضَكَلِ مُبِينٍ ﴿ اللهِ اللهِ النَّا اللهُ اللهِ النَّالِ اللهُ اللهِ اللهُ الل
- ﴿ أُوَلَمَّا آَصَابَتَكُم مُّصِيبَةٌ ﴾ حين هُزمتم في أحد ﴿ قَدْ أَصَبَتُم مِّثْلَيْهَا ﴾ ضعفيها من القتلى والأسرى يوم بدر ﴿قُلْنُمُ أَنَّى هَنَا﴾ كيف أصابكم؟! ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ﴾ بسببكم ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ لا يغلبه شيء.



١ ـ من منَّة الله تعالى على عبده أن يهبه مِنْ كريم الأخلاقِ وفاضلِ الخصالِ، ولينِ الجانبِ ما يجعلُهُ محبوباً في الأوساطِ التي يعيشُ فيها ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِيبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ اللَّهِ ۗ وقد قال 

٢ ـ مِنَ الحرمانِ ألا يهبَكَ الله تعالى شيئاً مِنْ هذِهِ الخيرات ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ اللَّهِ ۗ وتعيشَ منبوذاً في أوساطِ الناس.

٣ ـ مِنْ أخلاقِ الكبارِ ألا ينظروا للمواقفِ التي تحولُ بينهم وبينَ الآخرين، وأن يتحلُّوا بالصفح والغفران ﴿ فَأَعَفُ عَنْهُمْ ﴾.



- ٤ ﴿ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ حتى لا يبقى شيء من العثرات في طريقهم!
- أَزِلْ ما بينَ قلبكَ وقلوبهم منْ عثرات، وادفَعْ تلكَ العوائقَ التي بينهم وبين الله تعالى، ثـم انتظـر مباهج الشـورى ﴿ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ ﴾.
- آ الشورى إحدى دعائم النجاح الكبرى في حياة الفرد والجماعة ﴿ وَشَاوِرُهُمْ مَ فِي اللَّمْ لِي ﴾.
- ٧ من صفاتِ القائدِ وركائزِ النجاحِ لديه إرساءُ مبدأ الشورى في وسطِ الجماعةِ التي يعيشُ فيها ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ ﴾.
- ٨ صناعةُ القرارِ بعد الشــورى إحدى الأدلَّةِ على قوّةِ القائدِ، وقدرتِهِ على إدارةِ واقعه ﴿ وَشَاوِرُهُمُ فِي ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴾.
- ٩ التردد في اتخاذ القرار بعد الشورى ضعفٌ وجبنٌ لا يليق بالكبار ﴿ وَشَاوِرْهُمْ مَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى
- ١٠ حسنُ العلاقةِ بالله تعالى مددُ التوفيقِ والنصرِ في النهاية ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ اللَّهِ فَلَيْتَوَكُمُ وَالنَّهِ فَلَيْتَوَكُمُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ عَالِبَ لَكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ
- ١١ الأصلُ في الكبار الارتفاع عن شهواتِ النفوسِ، والاستعلاءِ على عثراتها ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُلُ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَى كُلُ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّ ﴿ حتى لو كانت النفوسُ مجبولةً على حبِّ المالِ؛ فالأنفة من سقطاته جزءٌ من أخلاق العظماء.
- 17 رسالةٌ ضخمةٌ للمجترئين على مال المسلمين العام ﴿ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْعَامِ ﴿ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ أرأيتم رجلاً في عَرَصَاتِ القيامةِ يحملُ غلوله، ويشيرُ الناسُ إلى



إجرامه! لمثل هذا الوعيد كان أحدهم يتحرّج أن يأخذ ورقةً من المالِ العام، أو يصوّر في آلة العمل، أو يملأ قلمه من حبرِ مالِ المسلمين!

١٣ ـ لا يستوي مجتهدٌ في طريق الخيراتِ وموغلٌ في الفساد ﴿ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ هُمْ دَرَجَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ اللهِ عَمَلُونَ اللهِ .
 وَاللَّهُ بَصِيرُ ابِمَا يَعْمَلُونَ اللهِ ﴾.

١٤ ـ لا يفوتُ على الله تعالى شيءٌ من أعمالِ الخلق ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ابِمَا يَعْمَلُونَ ﴾.
 ١٥ ـ ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ ابِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ أيّاً كان زمنُهُ وموقعهُ ومساحتُهُ، والظروفُ المحيطةُ به!

17\_ حتى لو أقفلتَ بابك، وأطفأتَ سراجَكَ، وخلا مكانُكَ من العالمين ﴿وَٱللَّهُ بَصِيرُ ابِمَا يَعْمَلُونَ ﴾.

١٧ ـ ماذا لو جرى هـ ذا المفهـ وم ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ في قلبكَ ومشاعرِكَ، ورافقَكَ في كلِّ لحظةِ عملِ ومشروع!

1۸ ـ منّة الله تعالى على خلقه برسول الله ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ وَيُرَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنب وَالْمَحْنَى وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبَّلُ لَغِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللهِ قَد لا يدرك هذا المعنى إلَّا قارئ لسنته وسيرته، ليرى كَمْ تحمّلَ من أجلِ أمته! وكم بذل في سبيلِ إيصالِ رسالةِ هذا الدين إليهم! يكفي أنه كاذ يُهْلِكُ نفسَهُ حسرةً على إعراضهم، ونزلَ العزاء مسلّياً مِن السماء ﴿ لَعَلَكَ بَنْ عَلَى أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٣].

19 ـ تخيّل المسافة الفاصلة بينَ منّة الله تعالى على الأمة بهذا الرسول ﴿ لَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الأمة بهذا الرسول ﴿ لَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُرَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُرَكِيمِمُ وَلَم وَيُعَلِّمُهُمُ الْمُكْنَبُ وَالْمِحَدَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللهَ ولم يتمكن الكثيرون بعدُ مِنْ قراءة سيرتِهِ وسنّتِهِ كاملةً حتى الآن.



٢٠ إذا أردت أن تعرف حجمَ أثرِ هذا الرسول على قومِهِ؛ فتأمّلُ الفارقَ بينَ واقعِ تلك الأمةِ في الإسلام ﴿ وَإِن كَانُوا مِن قَبَلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴾.
 ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴾.

٢١ ـ واجبٌ على كلِّ مصلح أيّاً كان مشروعه أن يقرأَ سيرةَ رسولِهِ ﷺ، ويجري في فلكها ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ عَالَيْهِمْ عَالَيْهِمْ مَا اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ عَالَيْتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئنَبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبَّلُ لَفِي خَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهِمُ اللّه عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

٢٢ ـ ما أصابك من جَرّاء نفسك ﴿أُولَمَّا أَصَابَتْكُمُ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنِي هَذَا قُلْ مُوسِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنِي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٢٣ \_ إذا ثارَ غبارٌ، أو حَلَّ ظلامٌ، أو أوصِدَ بابُ توفيقٍ: فيمِّمْ وجهَكَ إلى ماضيكَ لعلَّكَ تجدُ خللاً يحتاجُ إلى إصلاح ﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُمُ مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُمُ مِّشَلِيهَا قُلْنُحَ أَنَّ هَذَا أَقُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيثُ ﴿١٥٥﴾.

٢٤ ـ في مراتٍ كثيرةٍ نكتشف أنَّ الظروف التي تحيطُ بنا، والمشكلاتِ التي تواجهنا، والعقباتِ التي تقف في طريقنا هي مِنْ صناعَةِ أنفسنا ﴿أُولَمَّا أَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ قَدَ أَصَبَتُكُم مِّشَصِيبَةُ قَدَ أَصَبَتُكُم مِّشَصِيبَةُ وَلَمَّ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيـرُ ﴿
 ٢٥ ـ أ م م م فقة مها منظ فأم مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيـرُ ﴿

ما جرى صفقة ربا، ونظر نظرةً مشؤومة، وتسلّق على أعراضِ الآخرين وتفاجَأ بشــتاتِ أســرتِهِ، وظروفِ واقعِهِ، وفاتَهُ أَنَّ هذه هي عواقب المعاصي ﴿أُولَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدُ أَصَبَتُكُم مُتَصِيبَةٌ قَدُ أَصَبَتُكُم مُتَّالِكُم أَنَّ هَذَا قُلُ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم أَ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللّهُ ﴾.



وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَنتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا ۚ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَائتَبَعْنَكُمُ ۚ هُمْ لِلْكُفْرِيَوْمَبِذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلُ فَأَدُرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُّا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللهُ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ - وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللهِ فَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّ وُاتَّ بَعُوا رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ



# \*\* التفسير >

- ﴿ وَمَا أَصَابَكُمُ ﴾ من قتلٍ وجراحٍ وهزيمة ﴿ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾ جمع المسلمين، وجمع المشركين ﴿ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ بقضائِهِ وقدرِهِ ﴿ وَلِيعُلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِلَيْ الصادقين الصابرين.
- ﴿ وَلِيعَلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ ﴾ على حقيقتهم ﴿ وَقِيلَ لَهُمُّ تَعَالُواْ قَنتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ من أجل الله تعالى وإعلاء دينه ﴿ أَوِ ٱدْفَعُواْ ﴾ العدو عن دياركم وأهلكم ﴿ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ ﴾ أنَّ هناك ﴿ قِتَالًا لَا تَبَعْنَكُمْ ﴾ وقاتلنا معكم ﴿ هُمُّ لِلْإِيمَنِ لَلْكُفْرِيَوْمَ إِنِهِ مَا أَن انخذلوا عنكم وتركوكم ﴿ أَقَرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ لَا لَيْكُفُولُونَ فِي مِن حقائق ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ يَقُولُونَ كَن اللّهِ هُ مَن حقائق ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ إِيكُمْ يُكُونِهُمْ ﴾ من حقائق ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ إِيمَانِكُمْ وَلَوْ اللّهُ أَعْلَمُ إِيكُمْ يُولُونَ فَي صدورهم .
- ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ ﴾ الخارجين للجهاد في سبيل الله تعالى ﴿ وَقَعَدُوا ﴾ عن القتال ﴿ لَوَ أَطَاعُونَا ﴾ في القعـود ﴿ مَا قُتِلُواْ ﴾ لبقوا أحياءً ﴿ قُلُ ﴾ إن كان الأمر كذلك ﴿ فَأَدَّرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ ﴾ ادفعوه عنكم إذْ حَلَّ وقته ﴿ إِن كُنتُمُ صَكِيقِينَ ﴿ اللهِ ﴾ فيما تقولون.
- ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ﴾ لا تظنن أن ﴿ الله تعالى ﴿ الله تعالى ﴿ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل
- ﴿ فَرِحِينَ بِمَا ٓ ءَاتَىٰهُمُ ٱللّهُ مِن فَضَلِهِ ۽ ﴾ مسرورين بذلك ﴿ وَيَسْتَبْشِرُونَ ﴾ يبشّر بعضهم بعضاً ﴿ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ ﴾ من إخوانهم المؤمنين ﴿ أَلّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ مما يقدمون عليه ﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِلَىٰ ﴾ على ما تركوه.



- ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ يهنئ بعضهم بعضاً ﴿ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ التي نالتهم ﴿ وَفَضْلِ ﴾ حازوا عليه ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ بل يعطيهم أجرهم وافياً كاملاً.
- ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ عندما دُعُوا للخروج في سبيل الله تعالى وملاقاة المشركين في غزوة حمراء الأسد التي أعقبت أحداً ﴿مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ﴾ الجراح والألم في غــزوة أحد ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ ﴾ عملاً ﴿ وَٱتَّقَوَّا ﴾ الله تعالى ﴿ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ كبير.
- ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ ﴾ بعض المشركين ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ ﴾ قريشاً بقيادة أبي سفيان ﴿قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ ما يستأصلونكم به ﴿فَاتْخَشُوهُمْ ﴾ خافوهم ﴿ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا ﴾ إيماناً بالله تعالى وتوكُّلاً عليه ﴿ وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ ﴾ هو كافينا ﴿ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ اللَّهِ ﴾ خير ما يتوكل عليه.
- ﴿ فَٱنقَلَبُوا ﴾ رجعوا بعد خروجهم إلى حمراء الأسد ﴿ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ ثواب عظيم ﴿ وَفَضِّلٍ ﴾ زيادة في أجرهم ودرجاتهم ﴿ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّءٌ ﴾ لم يصبهم أذًى ولا مكروة ﴿ وَأَتَّبَعُوا رِضْوَنَ ٱللَّهِ ﴾ ما يرضي الله تعالى ﴿ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلٍ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ ﴾ لا يحدُّه شيءٌ لسعتِهِ وعظيم أثره.



١ ـ كل ما يصيب الإنسان إنما هو بقضاء الله تعالى وقدره ﴿ وَمَاۤ أَصَابَكُمُ يَوْمَ ٱلۡتَقَى ٱلْجُمَعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعَلَّمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

٢ \_ أيّاً كانت جراحك، فهذا الدواءُ كافٍ في العلاج ﴿ وَمَاۤ أَصَكِبَكُم نَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَيَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ قدّره الله تعالى في الموعد، وأجراه في الوقت.



٣ \_ كل ما يقع بك لا يعدو أن يكون قدراً دُوِّنَ في ســجلِّ عمرك أيام كنت في بطن أمك، فلا تكترث بفواجــع الأيام ﴿ وَمَا آصَكَبَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى ٱلْجَمَّعَانِ فَيِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ال

٧ ـ لو لَمْ يكن في الجهادِ إلَّا هذهِ البشائر ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواَتًا ۚ بَلْ أَحْيَآ أَ عَندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللَّهِ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَرَيْتَ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسَّتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ ٱلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُؤْمِنِينَ اللهِ لاستحق الله عَلَيْهِمْ أَللهُ لا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُؤْمِنِينَ الله لاستحق أن يكون من أماني الكثيرين!

لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفُوهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ السَّ ﴾.

٨ ـ لا تســتغرب حينَ تجد مَنْ يتركُ أهله ووطنه، ويودِّع كلَّ شــيءٍ، ويبذلُ كلَّ ما يملك في ســبيل اللَّهِ أَمُواتًا بَلُ
 ما يملك في ســبيل هذه الغايات ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواتًا بَلُ

أَحْيَاءُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ اللهُ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمُ مَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ هَيْ يَصْرَنُونَ اللهُ هَمْ يَحْزَنُونَ اللهُ هَيْ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ .

٩ على قدر جهدك وعملك وتحملك في ذات الله تعالى تنال غنائم الدارين 
 « ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُوا لِللّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ ٱحۡسَنُواْ مِنْهُمْ 
 وَٱتَّقَوْا ٱجْرُ عَظِيمُ الله الله عالى ولرسوله كل شيء.

١٠ - القلوبُ المؤمنةُ لا تزعزعها أخبارُ الفزع والخوف ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ اللَّهُ وَيَعْمَ ٱلنَّاسُ قِدَّ جَمَعُواْ لَكُمُ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسْبُنا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ النَّاسُ فَلَد جَمَعُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلٍ لَمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضَّلٍ عَظِيمٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَفَضَّلٍ لَمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ذُو فَضَلٍ عَظِيمٍ اللهِ اللهِ وَفَضَّلٍ لَمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ نُو فَضَلِ عَظِيمٍ وَاللَّهُ اللهِ وَفَضَّلٍ لَمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّةً وَالتَّبَعُواْ رَضْوَنَ ٱللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَفَضَلٍ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

١٢ - التوكّ ل على الله تعالى، والتوجّه إليه جالبٌ لخيراتِ الدارين ﴿ فَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمْهُمْ سُوَءٌ وَٱتَّبَعُوا رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿ اللهِ عَظِيمٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ ال



إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآاَءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ اللَّهُ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِّإَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِشْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ ثُمِهِينٌ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا آَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبَى مِن رُّسُلِهِ۔ مَن يَشَأَثُّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَـنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيدٌ ﴿ إِنَّ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَمُّمَّ بَلَ هُوَ شَرُّ لَمُّمُّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله



### التفسير کا

- ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ. ﴾ يخوِّفهـــم بأنصـــارِهِ وأعوانِــه ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ ﴾ فلا حول لهم ولا قوّة ﴿ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ
- ﴿ وَلَا يَحَنُّ نِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ ﴾ لا تحزنْ لمسارعةِ بعضِ الناسِ إلى الكفرِ وتركِ الإيمان ﴿ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللّهَ شَيْعًا ﴾ لأن كفرهم وبال عليهم ﴿ يُرِيدُ ٱللّهُ أَلَا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًا فِى ٱلْآخِرَةِ ﴾ نصيباً منها ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللّهُ عَدَابُ عَظِيمٌ ﴿ القيامة.
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشۡ تَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ استبدلوا الكفر بالإيمان ﴿ لَن يَضُرُوا ٱللَّهَ شَيْعًا ﴾ بفعلهم هذا ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ آلِهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَذَابُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَذَابُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الل
- ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمُلِي لَهُمْ ﴾ نؤخّرهم عن الهلك ﴿ خَيْرٌ لَا يَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ ﴾ نؤخّرهم ﴿ لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْمَا ﴾ لِإِنَّانُمْلِي لَهُمْ ﴾ نؤخّرهم ﴿ لِيَزْدَادُوٓاْ إِثْمَا ﴾ بارتكاب المعاصي ﴿ وَلَمُمْ عَذَابُ مُهِينُ ﴿ اللهِ اللهِ عَذِ ومذل يوم القيامة.
- ﴿ مَّاكَانَ اللّهُ لِيذَرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ليتركهم ﴿ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ﴾ من الإيمان ﴿ حَتَى يَمِيزَ ﴾ حتى يميّـز ﴿ الْخَبِيتَ ﴾ المنافق ﴿ مِنَ الطّيّبِ ﴾ الصادق ﴿ وَمَاكَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ﴾ فتُميّزوا بين المؤمن والمنافق ﴿ وَلَكِكنَّ اللّهَ يَجْتَبِي ﴾ يصطفي ويختار ﴿ مِن رُسُلِهِ عَمَن يَشَاهُ ﴾ فيطلعه على بعض الغيب ﴿ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ عَلَى بعض الغيب ﴿ فَعَامِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ عَلَى اللهُ تعالى ﴿ وَإِن تُؤْمِنُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ وَتَتَقُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ وَتَتَقُوا ﴾ فتجعلوا بينكم وبين عذابه وقايةً بفعلِ أوامرهِ ، واجتنابِ نواهيه ﴿ فَلَكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الل



• ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ ﴾ لا يظنن ﴿ اللَّذِينَ يَبَخُلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَالِهِ . ﴾ فلا ينفقونه في سبيل الله تعالى ﴿ هُوَخَيْرًا لَهُم ﴾ أفضل وأحسن ﴿ بَلْ هُو شَرُّ لَهُم ﴾ أفضل وأحسن ﴿ بَلْ هُو شَرُّ لَهُم اللَّهُ ﴾ في دينهم ودنياهم ﴿ سَيُطُوّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ ، يَوْمَ الْقِيكَمَةِ ﴾ يجعل كطوق من نارٍ في أعناقهم ﴿ وَلِلَّهِ مِيرَثُ السَّمَوَتِ وَاللَّرْضِ ﴾ فهو يرثها كلها ﴿ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِللَّهِ مِيرَثُ السَّمَوَتِ وَاللَّهُ مِن عملكم.



١ ـ صاحبُ الإيمانِ لا يلتفتْ إلى عـوارضِ الطريق ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيَطَنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيكَا وَمُ الشَّيَطَنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيكَا وَهُ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَمَـن أَخطر تلـك العوارضِ تسويلاتُ الشياطينِ، وتخويفهم لعبادِ الله تعالى المؤمنين.

٢ ـ من مظاهِرِ هذه العوارضِ التي يرصدُها الشيطانُ قوّةُ الباطلِ وإرجافُ النفاقِ
 حتى يتخلى الإنسانُ عن الطريق ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآ اَهُ وَ فَلَا تَخَافُوهُمْ
 وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّؤَمِنِينَ ﴿﴿ ﴾.

٣ ـ ومن مظاهِرِها الأزماتُ الاقتصاديةُ التي يزيّن الشيطانُ لصاحبهِ أن يتخلّى عن مشروعِهِ وفكرتِهِ، ويبدأ البحثَ عن لعاعِ هذه الحياةِ العاجلِ، وينسى كل شيء ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيا آءَهُ وَفَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللهُ ﴾.

٥ - ﴿ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُّوَّمِنِينَ الس ﴾ فلا



تخافوهم: هي العقيدة التي يجب أن تصمد أمام كل هذه العقبات التي يضعها الشيطان في الطريق.

٦ ـ لا يصوّر لكم الشيطان أنَّ أرزاقكم ستنقطع، وأمنَكُم سيزول، وحياتكم ستضيع، الله تعالى أولى بكم مِنْ كلِّ شيء ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوَّلِيَآءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

٧ ـ لا تنشغل بالمدبرينَ عَنِ الدعوة ﴿ وَلَا يَحَنُّ نِنَكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئاً يُرِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّا فِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ۞ ﴾ لو كان فيهم خيرٌ لها لما بَرِحُوا ساحاتها، كَمْ مِنْ عددٍ كانَ عِبناً عليها! والقلَّةُ الصادقةُ أنفع لها مِنْ غثاءِ السيل!

٨ ـ تاركُ طريقِ الحقِّ بعد العيش في رحابه محرومٌ مـن نهاياتِ التوفيق ﴿وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ لا تحــزن على أن فلاناً تركَ الاســـتقامة، وعالماً ضلَّ الطريق، وكبيراً تخفُّف من أعباء الهداية.

٩ ـ الإسـلامُ لا يزدادُ بكثرة العدد، ولا يكبرُ بأعدادِ المنتمين إليه! القلَّةُ القائمةُ بأمره كافيةٌ في تحقيقِ آمالِهِ وأمانيه ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ لَن يَضُ رُواُ ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٠ ـ لا تستغرب مدَدَ الله للمعرضين في الزمانِ، تلك زيادةٌ في أوزارهم، وتبعاتهم يــوم القيامــة ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمَّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمَّلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓا إِثْــَمَا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ ثُمْهِينٌ ﴿ ﴿ يَعَرِضُونَ عَنِ اللهُ تَعَالَى، ويخالفون أمره، ويمدّهم لا لكرامةٍ، ولكن لزيادةِ الأوزار.

١١ ـ للابتلاءات حكم يريد الله تعالى أن يصنعَ بها واقعاً في قادم الأيام ﴿ مَّا كَانَ



ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطُلِعَكُمْ عَلَى ٱلْفَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَآهُ ۖ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيمٌ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٌ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلَمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

١٧ ـ لا تستغرب سجن صاحب حقّ، وفصل صاحب موقف، وطرد صاحب دين، أجرى الله تعالى ذلك على أيدي المخلوقين لحكمة يشاؤها، وقضية يريد تقريرها في العالمين ﴿ مَا كَانَ اللّهُ لِيذَرَ المُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَىٰ يَمِيزَ ٱلْخَيِيتَ مِنَ الطّيبِ وَمَا كَانَ اللّهَ لِيكُلُومَ الْعَلَيْمِ وَلَكِئَ اللّهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ عَن يَشَاهُ فَالمِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَمَا كَانَ اللّهَ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْعَيْبِ وَلَكِئَ اللّهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ عَن يَشَاهُ فَالمِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلِي تُولِي لَهُ إِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ إِللّهِ وَلَا اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ وَلَا اللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ وَلَا اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

١٣ - من فوائد الفتن ومظاهرها الحكيمة أنّها تبيّن لك الذهب من خبث الحديد ﴿ مَّا كَانَ ٱللّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا آَنتُمْ عَلَيْهِ حَتّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَ ٱللّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَآهُ فَعَامِنُواْ بِٱللّهِ وَرُسُلِهِ وَ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمُ ﴿ إِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمُ ﴿ إِن اللّهِ ﴾.

١٤ - كثيرون لا نعرفهم إلّا بعد أن تصلى ظهورهم النار، ويؤثّر قيدُ الحبسِ في أقدامهم، فتثور مشاعر الحب في قلوبنا لثباتهم وعظم إيمانهم ﴿ مَا كَانَ ٱللّهُ لِيذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آنتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ اللّهِ وَلَكِنَ ٱللّهِ يَعْمَى مَن الطّيِّبِ وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَ ٱللّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاهُم فَعَامِنُوا بِٱللّهِ وَرُسُلِهِ وَ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجَرُ عَظِيمٌ اللّهِ عَظِيمٌ اللهِ عَلَيه مَن رُسُلِهِ مَن يُشَاهُم فَعَامِنُوا بِٱللّهِ وَرُسُلِهِ وَ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجَرُ عَظِيمٌ اللهِ عَلَيْهِ مَن رُسُهُ إِللهِ مَن اللّهِ عَلَيْهِ وَرُسُلِهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَن رُسُهُ إِلَيْهِ وَلَيْ اللّهِ وَرُسُلِهِ عَلَيْهِ وَلَا تَوْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمْ أَجَرُكُ عَلَيْهِ مِن رُسُهُ إِلَيْهِ وَلَيْهُ إِلَيْهِ وَرُسُلِهِ عَلَيْهِ مَن رُسُهُ إِلَيْهِ وَلَيْهُ إِلَيْهِ وَرُسُولِهِ وَاللّهُ اللّهِ وَلَيْ لَهُ إِلَيْهِ وَلَا تُؤْمِنُوا وَتَتَلَقُوا فَلَكُمْ أَجْرُكُونَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ مَن رُسُلِهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّ



17 ـ إياكَ وقراءةَ الأحداثِ والأخبارِ والوقائعِ من وجهها الظاهر، أدر عقلك ووجهك لما وراء تلك الصورة من أحداث ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَىٰ لَمَا وراء تلك الصورة من أَحداث ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيكَلِّ ٱللَّهُ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ يَمِيزُ ٱلْخَبِيثُ مِنَ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللْمُ الللللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ اللللل

السوء ﴿ وَلا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللّهُ مِن فَضْلِهِ عُوخَيراً لَهُمْ أَللّهُ مِن فَضْلِهِ عُلَو خَيراً لَهُمْ أَللّهُ مِن فَضْلِهِ عُلَو خَيراً لَهُمْ أَللّهُ مِن فَضْلِهِ عُلَو خَيراً لَهُمْ أَللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى اللّهُ مَا أَلْمَا عَلَى اللّهُ عَلَى ال

١٨ ـ لن ينقصَ الإسلامُ أو يتوقَّفَ ببخلك ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ ـ هُوَخَيَّراً لَمَّهُمُ بَلَ هُوَ شَرُّ لَمَهُمُ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ ـ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلِلّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ الله تعالى يدبّر العالم كله.

\* \* \*



لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ﴿ ذَٰ لِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلِمَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ عَلِمَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَعِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ السَّ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتِّ وَإِنَّمَا تُوفَوِّنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّكَارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ اللهُ لَتُبْلُوك فِي الْحَيَوْةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ اللهِ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُودِ اللهُ

### التفسير التفسير التفسير

- ﴿ لَقَدُ سَمِعَ اللّهُ قُولَ اللّهِ يَكُوا إِنّ اللّهَ فَقِيرٌ ﴾ حين طلب منا القرض ﴿ وَغَنُ أَغَنِيَا أَهُ ﴾ بما عندنا من الأموال ﴿ سَنَكُمْتُ بُ مَا قَالُوا ﴾ في صحف أعمالهم، ويجازون عليه يوم القيامة ﴿ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَ آءَ بِعَيْرِ حَقّ ﴾ ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حق ﴿ وَنَقُولُ ﴾ لهم يوم القيامة: ﴿ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ العَذَابِ المؤلم المحرق.
- ﴿ ذَالِكَ ﴾ العذاب الذي ينالونه ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمُ ﴾ بسبب أفعالكم ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ ﴾ لا يظلم أحداً من الخلق.
- ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا بِقُرْبَانِ ﴾ أوصانا في كتبه، وعلى ألسنة أنبيائه ﴿ أَلَّا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ ﴾ صدقة يتقرب بها إلى الله تعالى ﴿ تَأْكُهُ ٱلنَّارُ ﴾ تنزل النار، فتأكله دليلاً على صدقه ﴿ قُلُ قَدْ جَاءَكُمُ رُسُلُ مِن قَبِلِي بِٱلْمَيِنَتِ ﴾ بالحجيج الواضحة ﴿ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ ﴾ من أنه إذا أتاكم بقربان تأكله النار آمنتم ﴿ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ ﴾ بعد أن اتضح صدقهم أنهم رسل الله تعالى ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ الله عَوْلَ مَا يَعُونُ الحق. دُولِكُمْ أَنكُم تَبعون الحق.
- ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ ﴾ يا محمد ﴿ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُّ مِن قَبْلِكَ ﴾ فلست بأول مكذَّب ﴿ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ بالحجج الواضحة ﴿ وَٱلزُّبُرِ ﴾ الكتب المشتملة على المواعظ والرقائق ﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ الله الله الله على المواعظ والرقائق ﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ الله الله الله على الأحكام والشرائع.



- ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْوُّتِ ﴾ ميّتة لا محالة ﴿ وَإِنَّمَا تُوفَوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْفِيكَمَةِ فَمَن زُحْنِحَ عَنِ ٱلنَّارِ ﴾ أخرج منها حتى جاوزها ﴿ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَمَن زُحْنِحَ عَنِ ٱلنَّارِ ﴾ أخرج منها حتى جاوزها ﴿ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَمَن زُحْنِحَ عَنِ ٱلنَّارِ ﴾ أَخرج منها عنى فَقَدْ فَازَ ﴾ ظفر بما يريد ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَ ٓ إِلَّا مَتَكُ ٱلْغُرُورِ ﴿ اللَّهُ ﴾ متاع زائل.
- ﴿ لَتُبَلُونُ ﴾ لتمتحن ﴿ فِي أَمْوَالِكُمُ وَأَنفُسِكُمْ ﴾ بالمصائب والأمراض ﴿ وَلَسَمَعُ كَ مِن الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبُ ﴾ من اليهود والنصارى ﴿ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذْكَ كَثِيرًا ﴾ من الطعن في دينكم وأعراضكم ﴿ وَإِن تَصَّيرُوا ﴾ على أذاهم ﴿ وَتَتَقُوا ﴾ ربكم ﴿ فَإِن تَصَّيرُوا ﴾ على أذاهم ﴿ وَتَتَقُوا ﴾ ربكم ﴿ فَإِن قَلْ مِن الأمور التي يعزم عليها.



١ ـ من أدبيات اليهود الاعتداء على الذاتِ الإلهية، والتطاول على مقام الربِّ دون وازعٍ مِنْ عقلٍ وعلم ﴿ لَقَدَّ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ اللّذِينَ قَالُوَا إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحَٰنُ أَغَنِياَهُ سَنَكُمْتُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْ بِيكَة بِعَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ سَنَكُمْتُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْ بِيكَة بِعَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ سَنَكُمْتُ مَا قَلْوَا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْ بِيكَة لَيْسَ بِظَلْلَامِ لِلْعَبِيدِ (الله عَدَا الرَمان!
 التاعهم في مثل هذا الزمان!

٢ ـ إذا رأيت مَنْ يعتدي على ربّه، ويتهكم على شرعه، ويلمز وحيه، فقد تُؤدِّعَ منه ﴿ لَقَدُ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ اللّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ فَقِيرٌ وَخَنُ أَغْنِياَ اللهُ سَنَكُتُ مَا قَالُواْ وَقَتْلُهُمُ الْأَنْ بِيمَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ اللّهِ خَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلَلُهمِ لِلْعَبَيدِ ﴿ اللّهِ ﴾.

٣ ـ الافتراءُ والكذبُ والدجلُ في الأخبارِ والأقوالِ من سماتِ يهود ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواً إِنَّاللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ قُلَ قَدْ جَآءَكُمُ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ عَالِمُ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلنُّربُرِ وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ١١٠٠٠.

٤ ـ ثمَّة لحظة ســتغادر فيها الحياة، وتُطوى منها صفحاتُ عمرِكَ الطويل ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن زُحْزِحَعَنِ ٱلنَّادِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّـةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلْفُرُورِ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَتَهَيَّأُ لَلْقَاءَ اللهُ تعالى قبلَ فواتِ الأوان.

٥ ـ من كمالِ عقلِكَ وفهمكَ وزيادةِ وعيكَ أَنْ تهـب لهذه اللحظة كلَّ ما تملك ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمُؤْتِ وَإِنَّمَا تُوفَوَّنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَنَاعُ ٱلْفُرُورِ ١٠٠٠.

٦ ـ دخولُ الجنَّةِ أعظـمُ النهاياتِ التي تنتظر الإنسـان ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتِّ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْكَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدُ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١٠٠٠ ﴿.

٧ ـ ﴿ فَقَدْ فَازَ ﴾ قد لا تُقرأ قراءةً جادّةً واعيــةً إلَّا في لحظاتِ زحام أهلِ الجنانِ على تلك الأبواب.

٨ ـ ﴿ فَقَدُ فَازَ ﴾ ليس في مباراة، أو وظيفة، أو دراسة، فاز فوزاً حقيقاً لا شبية له ولا مثيل!



 ٩ - كلّ ما في هذه الحياة مما رأت عينك أو سمعت أذنك لا تعدو أن تكون متاعاً زائلاً لا قيمة له في النهايات ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلْفُرُورِ ﴾.

١٠ ما لكم ولهذا الصراع الكبير على هذه الحياة! ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيْ اَ إِلَّا مَتَكُعُ ٱلْخُدُودِ ﴾ ليست إلَّا مجرَّد متاع.

١٢ ـ جزءٌ كبيرٌ من مشكلاتنا أننا لا نعي الحقائق الكبرى إلّا بعد فوات الأوان ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا إِلّا مَتَكُ ٱلْغُرُورِ ﴾.

١٣ ـ إذا آمنت بهذه الحقيقة كففت بصرك ولسانك عن كثيرٍ ممَّا تراه وتسمعه عن مباهج هذه الدنيا ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنيَا ٓ إِلَّا مَتَكُ ٱلْغُرُودِ ﴾.

١٤ - كلّ ما يعرض لك من مصائب وأزماتٍ وأحداثٍ هي الطريق الأمثل لبلوغ غايات الآخرة ﴿ لَتُمْ بَلُونَ فِي أَمْوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُ فَي مِنَ اللَّذِينَ أَلْذِينَ أَوْدُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

10- إذا ضاع مالك، ومات ولدك، وتعرضت لحوادثِ زمانِكَ، فأستِ نفسَك من صبركَ حتى تعود إلى ساحاتِ رضا ﴿ لَتُ بَلُوكِ فِي أَمُولِكُمُ مَن صبركَ حتى تعود إلى ساحاتِ رضا ﴿ لَتُ بَلُوكِ فِي أَمُولِكُمُ وَمِنَ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَنَمَعُ فَي مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبَلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبَلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبَلِكُمْ وَمِنَ اللَّذِينَ أَوْلُونَ تَصَيرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ اللَّهُ مُودِ اللهُ اللهُ مُودِ اللهُ اللهُ مُودِ اللهُ الله



١٦ إذا سألك ما يصنعُ أمامَ الفتنِ والشهواتِ وحوادثِ السوءِ؟ فذكِّره بهذا الدواءِ الناجع ﴿ وَإِن تَصَـٰ بِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَـُزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾.

® ® ®





THE STATE ST وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْ بِهِ عَمَّنَا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِ لَاينتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَعَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَٱلنَّارِ ﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ١ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَيِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبَّنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى ۚ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَدِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَجِيلِي وَقَدْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَحْدِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَّنُ ٱلثَّوَابِ ١٠٠٠



#### التفسير ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ التفسير

- ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ ﴾ العهد عليهم ﴿ لَتُبَيِّنُنَهُ لِلنَّاسِ ﴾ لتوضّحُنَّ للناس ما في هذه الكتب من علم ﴿ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ، ﴾ ولا تكتموا العلم ﴿ فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمٌ ﴾ تركوا ذلك العهد، ورموه وراءَ ظهورهم، ولم يعملوا به ﴿ وَٱشْتَرَوْا بِهِ ، ﴾ بالعهد ﴿ ثَمَنَاقَلِيلًا ﴾ يسيراً ﴿ فَيِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ كَا اللهُ ﴾ ما أسوأ ما اشتروا.
- ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتُوا ﴾ من الأفعال والأقوال السيئة ﴿ وَّ يُحِبُّونَ أَن يُخْمَدُوا ﴾ يمدحوا ﴿ بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ من الخير والعمل الصالح ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ بمنجاة من العذاب ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ أَلِيمُ ﴿ أَلِيمُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل
- ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ خلقاً وملكاً وتدبيراً ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ
   قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ يفعل ما يشاء.
- ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ تعاقبهما ﴿ لَآينَتِ ﴾ لعبر وعظات ﴿ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَابِ ﴿ إِنَّ ﴾ لأصحاب العقول.
- ﴿ رَبُّناۤ إِنَّكَ مَن تُدۡخِلِ ٱلنَّارَ ﴾ يوم القيامة ﴿ فَقَدۡ أَخۡزَيْتَهُۥ ﴾ أذللته وأهنته ﴿ وَمَا



- ﴿ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَتَّنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ ﴾ من الجزاء والأجر لأهل الإيمان ﴿ وَلَا تَخْلُفُ تُغْزِنَا يَوْمَ القيامة ﴿ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ اللِّيعَادَ ﴿ اللَّهِ ﴾ لا تخلف ما تعد به عبادك.
- ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ دعاءهم ﴿ أَنِي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم ﴾ بل يُوفّى أجره على عمله كاملاً ﴿ مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَى ﴾ رجلاً كان أو امرأة ﴿ بَعْضُكُم مِن ابَعْضِ ﴾ رجالكم مثل نسائكم لا فرق ﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا ﴾ إلى المدينة ﴿ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ ﴾ طاعة لله تعالى ﴿ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ ﴾ في طريق الإيمان ﴿ وَقَلْتَلُوا وَقُتِلُوا ﴾ في سبيل الله تعالى ﴿ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾ أمحو عنهم ذنوبهم ﴿ وَلَأَدْ خِلَنَهُمْ جَنَّتٍ بَحْرِى مِن تَعْتِهَا لَلْهُ تعالى ﴿ وَاللّهُ عِندَهُ مُسَنُ اللّهُ تعالى ﴿ وَاللّهُ عِندَهُ مُسَنَّ اللّهُ عَالَى ﴿ وَاللّهُ عِندَهُ مُسَنَّ اللّهُ تعالى ﴿ وَاللّهُ عِندَهُ مُسَنَّ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ تعالى ﴿ وَاللّهُ عِندَهُ مُسَنّ اللّهُ عَلَيْ عَندَهُ مُ مُسَنّ عِندَهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَملَ الجزاء.



١ - كتمُ العلم، وعدمُ القيامِ بتبعات مِنْ ميراث يهود ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ, لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ مَنْ مَنْ أَوْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْلًا لَا فَي مَثْ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّا الللَّهُ الللللَّا الللَّالَةُ اللللَّالَةُ الللللَّا اللَّا اللَّهُ اللّل



٢ ـ إذا رأيته يتدفَّقُ علماً، ولَمْ تَرَ له واقعاً مِنْ عملٍ، فذلك سوء توفيق ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ. لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْ بِدِ مُنَا قَلِيلًا فَيِثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣ ـ كم من عهدٍ قطعه الله تعالى على العلماءِ وما زالوا عنه معرضين ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ, لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشۡتَرُواْ بِدِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۖ فَيِئْسَ مَا يَشۡتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَا لَا لَهُ

٤ ـ أعظمُ واجبِ العلماء القيامُ بشأنِ العلم، وتعميمُ أثرِهِ، وتوسيعُ دائرتِهِ، وإشاعةُ مَفَاهِيمِه في الواقع الذي يعيشون فيه ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّثُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْاْ بِهِ مُنَاقَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ١٠٠٠ ١٠٠ الله عض السلف إذا استفادَ علماً رابطَ على تعليمه حتى يرى أنه خرجَ مِنْ تبعاته.

ه \_ الفرحُ بالذنب دليلٌ على موتِ قلبِ صاحبه ﴿ لَا تَحَسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوَا أ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ ألِيدٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللهُ ا

٦ \_ الجرأةُ على الله تعالى فرعٌ عن ظلام القلب ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوَاْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا مِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٧ ـ محبةُ الثناءِ على أشــياء لم يفعلها قلَّةُ فقــهٍ وضعفُ عقلِ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتُواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحَمَدُواْ بِمَا لَمُ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾.



٨ ـ الشخصياتُ التي تبتهجُ بالثناءِ على أمرٍ لم تفعله شخصياتٌ معلولةٌ تحتاجُ إلى علاج ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ اللهِ \*.

٩- التفكُّرُ في آياتِ الله تعالى يزيدُ الإيمانَ، ويورثُ اليقينَ، ويرزقُ صاحبه العظة والاعتبار ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَىفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ العظة والاعتبار ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَىفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنَ لِللَّهُ قِيدَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمَ لِأُولِي ٱللَّالَبَي اللَّهَ اللَّهَ عَلَى جُنُوبِهِمَ وَيَتَفَكَ مُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَا المَطِلَا سُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَا النَّارِ ﴿ اللهِ فَي مَرَّاتٍ كثيرةٍ لا نحتاجُ سوى بضع دقائقَ للتعرُّفِ على عَذَا الكون العظيم.

١٠ - ساعاتك التي تقضيها في رحابِ العلم ومدارسته، والتفكُّرِ فيه من أعظم أيام عمركَ عند ربك ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ أَيام عمركَ عند ربك ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَعْطِلًا سُبَحَننك فَقِنَا عَذَا بَالنَّارِ ﴾ إذا كان هذا الثناءُ العاطرُ للمتفكِّرينَ في الشَّرع! الأول ينفع نفسه، والآخرُ يصنعُ الخلقِ فما بالك بالمتفكِّرينَ في الشَّرع! الأول ينفع نفسه، والآخرُ يصنعُ مباهجَ الحياة.

١١ - الدعاء أعظه مظاهر العبودية ﴿ رَبَّنَا إِنّكَ مَن تُدّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّللِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ اللهِ رَبّنَا إِنّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنَّ اللّهِ مَنَا أَنْ اللّهِ عَنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ اللّهُ اللّهُ عَنَا اللّهِ عَامَنَا أَربّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَ فِر عَنّا سَيّعَاتِنَا وَتَوفّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللّهِ كُربّنَا وَ عَالمَنّا مَا وَعَد تَنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلا تَحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَة لِي إِنّكَ لا تَخْلِفُ ٱلْمِيعَاد ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١٢ ـ الدعاء يشرف بصاحبه على خيراتٍ عظيمة ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ



أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضٍ ۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْمِن دِيكرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَكِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَكِيَّاتِهِمْ وَلأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَحْرِى مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ مُسْنُ ٱلتَّوَابِ ١٩٥٠ ﴾.

١٣ ـ الدعاءُ بربوبيــة الله، والتوجّـه إليـه، والإلحاحُ عليــه من خــلال هــذا الطريق: أقربُ ما يكون لإجابة دعائك ﴿رَبُّنَاۤ إِنَّكَ مَن تُدَخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ١٠٠٠ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ اللَّهُ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّتَّنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِّ إِنَّكَ لَا تُحْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللهُ ﴾.

١٤ ـ تكرارُ الدعاء والإلحاحُ فيه والإقبالُ عليه موجبٌ لعناق النهايات ﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ ٱخْزُيْتَهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ١٠٠ رَّبَّنَاۤ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَيْنِ أَنَّءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّاسَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ اللَّ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَتَّنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۖ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلِّيعَادَ ﴿ اللهُ ﴾.

١٥ ـ الثناءُ على الله تعالى بابٌ لقبولِ الدعاءِ ومفتاحٌ للتوفيق ﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدَّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدُ ٱخْزَيْتَهُم وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ١٠٠٠ رَّبَّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِى لِلْإِيمَنِنِ أَنْءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّاسَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كُرَبُّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّتَنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِّ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ الله الله الله الله الله



17 ـ في بابِ الدعاءِ خاصة لا حـرجَ أن تدلي ببعضِ ما صنعتَ في جنابِ ربك ﴿ رَّبِنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْءَامِنُواْ بِرَتِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا وَكَوْفَنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ اللهِ .

1٧ ـ من موجباتِ إجابةِ الدعاء التوسُّل إلى الله تعالى بالعملِ الصالح ﴿ رَّبَّنَا إِنَّنَا وَكَفِّرُ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّءَامِنُوا بِرَتِكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللهِ ﴾.

\* \* \*





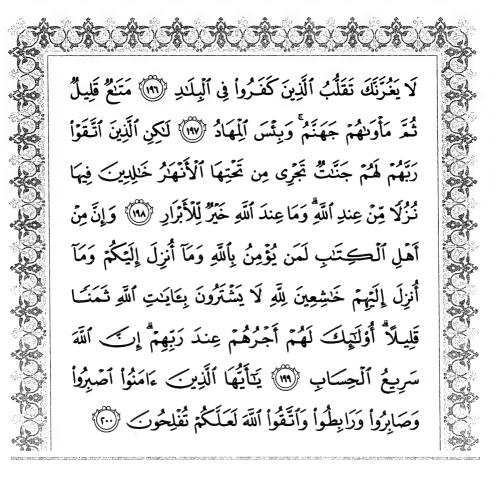

#### 🔻 التفسير 🦠

- ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ ﴾ أيّها النبي ﴿ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْمِلَادِ ﴿ اللهِ ﴾ من تنقلهم
   في البلاد، وتمكّنهم منها، وسِعَةِ أرزاقهم وتجاراتهم.
- ﴿ مَتَنَعُ قَلِيلٌ ﴾ يزول مع الأيام ﴿ ثُمَّ مَأُونَهُمَ ﴾ مستقرُّهم في النهاية ﴿ جَهَنَمُ ﴾ يوم القيامة ﴿ وَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا
- ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاُرَبَّهُمْ ﴾ جعلوا ما بينهم وبين عــذاب الله تعالى وقايةً



- ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ من اليهود والنصارى ﴿ لَمَن يُوْمِنُ بِٱللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ من كتب وشرائع مع أُنزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ من كتب وشرائع مع أنبيائهم ﴿ خَيشِعِينَ لِلّهِ ﴾ يخشونه حق خشيته ﴿ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللّهِ ثَمَنَاقَلِيلًا ﴾ بل يعظمونها، ويقومونَ بحقِّها ﴿ أُولَيْهِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِهِم تعالى ﴿ إِنَ اللّهَ سَرِيعُ عِندَ رَبِهِمْ تعالى ﴿ إِن اللّهَ سَرِيعُ اللّهِ سَرِيعُ اللّهِ سَرِيعُ اللهِ على الطاعة، وعقاباً على المعصية.
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصَّبِرُواْ ﴾ على الطاعة وعن المعصية، وعلى أقدارِ الله تعالى ﴿ وَصَابِرُواْ ﴾ على ما أنتم عليه من الطاعات ﴿ وَرَايِطُواْ ﴾ أقيموا على ثغورِ الجهاد ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلله ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذاب الله تعالى وقاية بفعلِ أوامرِو، واجتنابِ نواهيه ﴿ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ آَنَ عَدُورُونَ بِهَا تنتظرون.



١- لا تُعِرْ الدنيا شيئاً من قلبك ومشاعرك ووجدانك، فتلك مساحات آيلة للزوال ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلَّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ أَنَّ مَتَكُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُونَهُمْ جَهَنَمُ وَبِئُسَ ٱلْبِهَادُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّه



٢ ـ أيّاً كان النعيمُ العارضُ لكَ يجبُ ألا يشـ غلك عن مساحاتِ الدَّارِ الآخرة أو يلفت قلبـك عنهـا ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ إِنَّ مَتَاعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ .

٣ ـ كل ما يهب الله تعالى في الدنيا ليسَ دليلاً على رضاه عن صاحبه ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ اللَّ مَتَكُم اللَّهُ عُمَّ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلِلْهَادُ الله ألا ترى هذه الدنيا باسطةً ربيعها للكافرين والمعرضين!

٤ ـ كم من نعيم سابغ على صاحبه كانَ استدراجاً لشقائه ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ اللهِ مَتَكُ قَلِيلُ ثُمَّ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئُسَ ٱلِمَهَادُ اللهُ ٠٠٠

ه \_ ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ ۞ مَتَكُ قَلِيلُ ثُمَّ مَأْوَنهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلِّهَادُ ﴿ ﴿ اللَّهُ للمصلحين في كلِّ زمانٍ ومكانٍ ألا يغتروا بسلطانِ وقوى الكافرين.

٦ ـ كل هذه القوى التي تراها في أرض الكفر آيلةٌ للزوالِ ومؤذنةٌ بالفوات ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ اللَّ مَتَكُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلِهَادُ ﴿﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾.

٧ ـ تفاءل مهما كان واقعكَ الذي تعيشه، ستأتي أيام الربيع، وستتقلّص مساحات الصحراء ﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ١٠٠ مَنَعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ ﴿

٨ ـ العاقبــة، ونهايات الأحلام وَقْفٌ علــى التقوى ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّـَقُوْاْرَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرُ لِّلْأَبْرَارِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾.



٩ ـ الجزاءُ مِنْ جنسسِ العمل ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْرَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَاثُرُ خَالِدِينَ فِيهَا لُنُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ ﴾.

١١ - العدلُ منهجٌ يجب أن يأخذ حظّه مِنْ واقعِكَ كاملاً ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْحَكَمُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلّهِ لَا الْحَكَمُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ خَشِعِينَ لِلّهِ لَا الْحَجْمُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُمْ خَشِعِينَ لِلّهِ لَا يَشْرَونَ بِعَايَنتِ اللّهِ ثَمَنَاقلِيلاً أُولَتَهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَى اللّهَ سَرِيعُ الْجَسَابِ اللهِ .

17 ـ الإسلامُ لا يغمطُ الآخرينَ حقوقَهُم، ولا يضيع شيئاً مِنْ أعمالِهِم ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَعَمَالِهِم ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ أُولَئَةٍكَ لَهُمْ أَجَرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ اللَّهِ أَلْحِسَابِ اللَّهُ ﴾.

17 - ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصَبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ يَكَا لَّ أَصِحَابِ ثَغُورِ الجهادِ سواء كانت ثغوراً حربيةً أو علميةً، أو دعويةً أو اجتماعية، أو إعلاميةً أو غيرها من الثغور، الزموا ثغوركم، ورابطوا عليها، وتحمَّلوا تبعاتها، وإياكم أن تبرحوا ساحاتها، وتجمَّلوا في ذلك الرباط كلِّه بتقوى الله تعالى، وتعظيم شعائره، فكمْ مِنْ فلاح في انتظارِ تلكَ النهاياتِ، والحمد لله رب العالمين.



# النَّهُ النِّدُ الْمُعَامَّ الْمُعَامَّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ الْمُعَامِّ

#### بِسْ مِلْلَهُ الرِّهُ الرِّهُ الرِّهِ اللهِ الرَّهُ الرَّهِ المُ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِـ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١٠ وَءَاتُواْ ٱلْمِنْكَيْ أَمُولَكُمْ وَلَا تَنَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمْ إِلَىٰٓ أَمَوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَكَىٰ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعً فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُواْ اللَّ وَءَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَائِمِنَّ خِلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَا مَّرِيتًا اللهُ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَآءَ أَمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُرْ قِينَمًا وَأَرْزُقُوهُمْ فِهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُمْ قَوْلًا مَعْهُوفَا ٥ وَٱبْنَكُواْ ٱلْيَنَكُىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّيكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُمُ مِّنْهُمُ رُشْدًا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُوَلَهُمٌّ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعَفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُواَ لَهُمْ فَأَشَّهِ دُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللَّهِ



### «التفسير کو»«

- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره، واجتناب نواهيه ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَاكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ من آدم ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَا وَوَحَهَا ﴾ حواء ﴿ وَبَثَ مِنْهُما ﴾ نشر منهما ﴿ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَقُواْ ٱلله ﴾ اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره، واجتناب نواهيه ﴿ ٱلَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ عَهِ ﴾ واتقوا الله عنالى ﴿ وَٱلْأَرْحَامَ ﴾ واتقوا الله تعالى في الأرحام، فلا تقطعوها ﴿ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ آَنَ الله عَمالِكُم. شيء من أعمالكم.
- ﴿ وَءَاتُوا ﴾ أيّها الأوصياء والأمناء ﴿ أَيُنكَنَى آَمُولَهُمْ ﴾ ابذلوها لهم، وادفعوها اليهم إذا بلغوا وكانوا راشدين ﴿ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ ﴾ الرديء الخسيس من أموالكم ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمْ إِلَى أموالكم ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمْ إِلَى أَمُوالكُمْ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمْ إِلَى أَمُوالكُمْ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُمْ إِلَى أَمُوالكم ﴿ كَانَ حُوبًا ﴾ أَمُولِكُمْ ﴾ بضم بعضها إلى بعض ﴿ إِنَّهُ ﴾ جمعها إلى أموالكم ﴿ كَانَ حُوبًا ﴾ إثماً وذنباً ﴿ كَبِيرًا أَنَ ﴾ عظيماً.
- ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلّا نُقَسِطُواْ فِي الْيَنْهَىٰ ﴾ إن خفت م ألّا تعدل وا في يتامى النساء اللاتي في حجوركم، وتحت ولايتكم، وألّا تقوموا بحقّهن لعدم محبتكم لهن ﴿ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ من غيرهن ﴿ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبُعَ ﴾ أردتم ثنتين أو شلاث أو أربع فلا حرج ﴿ فَإِنْ خِفَنُمُ أَلّا نَعْدُواْ ﴾ بين النساء إذا زدن على ثنتين ﴿ فَوَنَحِدَةً ﴾ فيكفي الزواج بواحدة ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمُ ﴾ من السراري وإن كثر عددهن، فلا حرج؛ لأنه لا يجب عليكم فيهن القسم ﴿ ذَلِكَ أَدَنَى ﴾ أقرب ﴿ أَلّا تظلموا.



- ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ ﴾ مهورهن ﴿ نِحُلَّةً ﴾ عطيَّة عن طيب نفس ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ ﴾ سمحن لكم ﴿عَن شَيْءٍ مِّنهُ ﴾ من المهر ﴿نَفْسًا ﴾ بنفس راضية ﴿فَكُلُوهُ هَنِيَّ عَالَى الله علالاً طيباً.
- ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ ﴾ وهم كلُّ مَنْ لا يحسن التصرِّفَ في المال ﴿ أَمُوالَكُمْ مُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُرُ قِينَمًا ﴾ تقوم بها مصالحكم ﴿ وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا ﴾ اجعلوا لهم منها ما يكفى حاجتهم ﴿وَأَكْسُوهُمْ ﴾ أعطوهم ما يكفي كسوتهم ﴿وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مُّعُرِهَا ون كلاماً جميلاً، ومن ذلك وعداً لطيفاً بدفع أموالهم إليهم عند البلوغ.
- ﴿ وَٱبْنَالُواْ ٱلْيَنَمَىٰ ﴾ اختبروهم إذا قاربوا سنَّ البلوغ بإعطائهم جزءاً من أموالهم يتصرفون فيها ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ ﴾ البلوغ ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُم ﴾ علمتم ﴿ مِّنَّهُمَّ رُشْدًا ﴾ حُسْنَ تصرُّفِ في الأموال ﴿ فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَلَكُمْ ﴾ أعطوهم حقهم ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا ﴾ أموالهم ﴿إِسْرَافًا ﴾ تبذيراً ﴿ وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ﴾ ولا تأكلوا أموالهم تبادرون بذلك قبل كبرهم وبلوغهم ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ﴾ عن أموال اليتامي ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا ﴾ محتاجاً إليها ﴿ فَلْيَأْ كُلِّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ بقدر حاجته الضرورية ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمْ ﴾ أعدتموها إليهم ﴿ فَأَشَّهِ دُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ على أنهم أخذوا أموالهم منكم ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ آُ﴾ محاسباً وشاهداً على أعمالكم.



١ ــ كلُّ الخلقِ مِنْ نفسِ واحدةٍ، لا فرق بين عربيِّ وعجميٌّ، وفقيرٍ وغنيٌّ، ورجلٍ وامرأةٍ، كلُّهم على حدِّ سواء ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَبعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَقُوا اللهَ الّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (الله عالى عَلَيْكُمْ رَقِيبًا الله تعالى الخلق لحكم عظيمة، وغايات كبرى، يجب ألا تغيب عن هذا العالم الذي يموج بمادياته ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَقُوا اللهَ الذّي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (الله هو الذي خلقهم، ومكّنهم، وأمَدَّهم، وصنع لهم كلَّ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (الله هو الذي خلقهم، ومكّنهم، وأمَدَّهم، وصنع لهم كلَّ الإمكاناتِ للتعاملِ مع هذا العالم وفق ما أرادَ جلَّ وعلا.

٣ \_ المرأة في الأصل كالرجل ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَبَعِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا ﴾ فلا فرق بين الجنسيين في الأصل والفطرة، وإنّما الفرق في الاستعداد والوظيفة.

٤ ــ الأسرة قاعدة الحياة البشرية ﴿ يَكَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَبِعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللّهَ الّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ عَوَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا ﴿ آَنَ هُوا التكوين، وأصلِ التكوين، وقاعدة النشأة، ومحورِ التكوين للأمة.

٥ ـ تعزيز مبدأ الرقابة الذاتية في قضايا الحقوق، وما يتعلّق بالآخرين ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَالنَّاسُ اتَقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ الله تعالى عنها، بيانَ حقوقِ الآخرينَ وضرورةِ رعايتها ذكّر بقضيةِ التقوى، وسؤال الله تعالى عنها، ورقابته لكل ما يجري، وينبغي أن يجري هذا المعنى في تربيةِ ولدكَ وزوجك، وكلّ من تجمعك بهم وشائج الحياة.

٦ - كم من معني بهذه الوصية وهو لا يدري ﴿ وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ ـ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾.

٧ - كم من رحمٍ مهجورةٍ، وصلاتٍ مبتورةٍ، تحتاج إلى واعظِ الذكرى ﴿ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ اللَّذِي مَسَاءَ لُونَ بِهِ ـ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْـكُمْ رَقِيبًا ﴾.

٩ ـ هذه المرأة لها ذات الاحتياجات والمشاعر والرؤى والأحلام التي لك، فتذكّر ذلك في كلّ حوارٍ أو نقاشٍ أو تعاملٍ يجري معها ﴿ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا ﴾.

المحقوق الضعفاء من الأرامل والنساء والأيتام ﴿ وَءَاثُوا ٱلْمِنْكُمْ أَمُواكُمْ وَلَا يَتَكَدَّلُوا ٱلْحَيْيَةُ وَلَا يَا كُولُوا ٱلْمَوْلَكُمْ إِلَى آمَوْلِكُمْ أِنَهُ كَانَ حُوبًا كَيْمًا آلِي وَإِنْ خِفْتُمْ ٱلّا تَعْدَلُوا الْحَيْدَةُ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ ٱلّا نَعْدِلُوا لَعْ اللّهِ اللّهَ عَلَى وَدُلكَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ ٱلّا نَعْدِلُوا لَعْ اللّهِ اللّهِ اللّهَ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدُلُوا اللّهِ وَءَاتُوا ٱلنّسَاءَ صَدُقَانِهِنَ خِلَةً فَإِن طِبْنَ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلكَتَ أَيْمَنْكُمُ أَذَكَ ٱللّا تَعْدُلُوا اللّهِ وَءَاتُوا ٱلنّسَاءَ صَدُقَانِهِنَ خِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتًا مَرِيتًا اللّهِ وَفِي سيرةِ نبيّك عَلَى من ذلك شيءٌ كثير.

١١ - في أموال اليتامى قوارع تكاد تتصدّع منها الجبال؛ فإياك وحقوقهم ﴿ وَءَاتُواْ ٱلْمَنْكَنَ أَمُوالُهُمُ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالُهُمُ إِلَىٰ أَمْوالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُمُ إِلَىٰ أَمْوالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا الللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُل

١٢ - كم من مؤتمن على أموالِ اليتامى يحتاجُ إلى واعِظٍ كلَّ صباحٍ ومساء ﴿ وَءَاتُواْ ٱلْمَنْكَيْنَ أَمُولَكُمْمٌ ۚ وَلَا تَلْكُمُ ۚ إِلَى أَمُولِكُمْمٌ ۚ إِلَى آمُولِكُمْمٌ ۚ إِلَى آمُولِكُمْمٌ ۚ إِلَى أَمُولِكُمْمٌ ۚ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ

١٣ - بماذا سيعتذر المؤتمنون على أموالِ اليتامى يومَ القيامةِ بين يدي الله تعالى؟!
 ﴿ وَءَاتُواْ ٱلْيَنَكَىٰ أَمُولَكُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمْ إِلَىٰ آمُولِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ١٠٠٠.

١٤ - رعايةُ الشريعةِ لحاجاتِ الإنسانِ، فقد أباحث للزوجِ تعدُّدَ الزوجات ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُوا فِي ٱلْمِنكَى فَٱنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا نَعُولُوا اللّهِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا نَعُولُوا اللّهِ اللّهِ الله الرحال لا تقوم مصالحهم وتندفع شهواتهم إلّا بهذا المعنى!

10 - عنايةُ الشريعةِ بتحصيلِ المصالح؛ ففي التعدُّدِ من المصالحِ كإغناء المرأةِ بزوج يقوم على مصالحها، ويرعى شؤونها ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا نُقْسِطُوا فِي ٱلْيَنَهَىٰ فَأَنكِحُوا مَا طَابُ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَاحِدةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُ مَا طَابُ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَاحِدةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْكُمُ وَالِكَ أَذَنَى آلَا تَعُولُوا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُل

١٧ - كم من مفرّطٍ في هذه الوصية، وواقع في مستنقع الظلم! ﴿ فَإِنّ خِفْئُمُ أَلّا لَا عَدْلُواْ فَوَاحِدَةً ﴾.

١٨ - كان سالماً من الظلم، معافى من تبعاته، بعيداً عنه حتى ألقى بنفسه في قضية التعدد، فتحمّل أوزار الدارين ﴿ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلّا نَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ﴾.

١٩ ـ الإسلامُ يرعى حقَّ المرأة، ويجلُّ شأنه، ولا يحلُّ شيئًا منه إلَّا بإذن ﴿ وَءَاتُواُ النِّسَآةَ صَدُقَائِهِنَّ نِحُلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتًا مَرِيكًا النَّ ﴾.

٢٠ ـ هذه الوصية ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَانِهِنَّ نِحَلَّةٌ ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيَّ عَارِيَّ اللَّهِ في المال الذي تأخذه مهراً، فكيف بالمال الذي تقضي عمرها في تحصيله، ويعتدي عليه وليُّ أمرِهَا دون إذنها!

٢١ ـ كم من معلِّمةٍ تجتهد شهراً كاملاً، ولا تأخذ من راتبها إلَّا نزراً يسيراً!
 ﴿ وَءَانُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَا إِنِّ غَلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ مَ مِيتًا الله عنه تسلّط عليه ولي أمرها، فلم يُبقِ لها منه شيئاً.

٢٧ \_ أول ما عملت أغرقها بالديون، وعاشَــتْ ما بقي من عمرها تعمل ليس لها من حقّها شيء في من عمرها تعمل ليس لها من حقّها شيء ﴿ وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَا لِهِ نَ خُللَة ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيكًا مَّ إِينَا اللَّهُ ﴾.

٢٣ ـ تزوَّجها، ثم ذهب بها إلى البنك، فســدَّد دينه من مالها، وركبَ سيارةً من عرقها، ثم ما لبثَ أن طلَّقها ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآ ءَ صَدُقَنِهِنَّ نِحُلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَشَّا فَكُلُوهُ هَنِيكًا مِّيكًا مَلَى اللهُ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَشَّا فَكُلُوهُ هَنِيكًا مَرِيكًا اللهِ ال

٢٤ ـ ما أكثر ما تماكس على هــذا المال! ما أبقاه لها والدها تســلّط عليه زوجٌ
 لا يتّقي الله تعالى ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَالِهِنَّ خِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
 هَنِيّــَا مِّينَا اللهِ عَالَى ﴾.

٢٥ ـ هل بلغك أنّ أزواجاً يماكسون زوجاتهم إما أن يركبوا سياراتٍ فارهةً مِنْ أموالهنّ أو يطلقهونهن! ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَانِهِنَ نِحَلَةً ۚ فَإِن طِئْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِيتَ اللَّهِ ﴾.

77 \_ الشريعةُ تضعُ منهجاً متكاملاً لكلِّ ما يجري بين الخلقِ في صور دقيقةٍ مرتَّبة ﴿ وَاَبْنَالُواْ الْيَكَمَ مَنَهُمُ مُ الْمِكَا أَنْ اللَّهُمُ أَمُواَهُمُ ۖ وَلاَ وَالْمَالُوا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ أَمُواَهُمُ ۖ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعْفِفً ۖ وَمَن كَانَ فَلِيرًا فَلْيَأْكُلُ وَاللَّهُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ حَسِيبًا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال



٢٨ \_ إذا سهل عليكَ أن تَمُدُّ يدكَ لأموالِ هؤلاء، فتذكّر ﴿ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾.

٢٩ \_ من كمالِ دينكَ وفقهكَ أَنْ تُعِفَّ نفسَك عن أموالِ هؤلاءِ المساكينِ، وتترفَّعَ عَنِ الأخذِ منها ﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسَّتَعُفِفُ ﴾.

٣٠ \_ إذا تخلّصت من هذه الأمانة، فأشهد على ذلك ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَهُمِمْ أَمُواَلَهُمْ فَأَمُّوا لَهُمْ مَ أَمُوالَهُمُ وَاللَّهُمْ وَكُفَى مِأْلِلَّهِ حَسِيبًا ﴾.

٣١ \_ تذكّر وأنت تعيد أموال هؤلاء الأيتام إليهم أنّ ربك يرصد كل شيء ﴿ وَكَفَىٰ اللهِ عَالَى اللهِ تعالَى اللهِ تعالَى اللهِ تعالَى يوم القيامة.

٣٧ ـ من كمالِ هذهِ الشريعةِ أنَّها تحرصُ عليك من الضياع، وتحفظك من الشتات ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمْ أَمُوالْهُمْ فَأَشْمِدُواْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾.



لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُر نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنَّهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ﴿ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوَ تَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَ قُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَنَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وسَيَصْلَوْكَ سَعِيرًا ١٠٠ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَكِ حُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِـدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبُونَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنِ ۗ ءَابَآ وُكُمۡ وَأَبْنَآ وُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمُ أَقُرُبُ لَكُمۡ نَفْعًا ۚ فَرِيضَكَةُ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ



## \*\*\* (التفسير )

- ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ ﴾ قدرٌ محددٌ ﴿ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ ﴾ آباؤهم وأمهاتهم ﴿ وَالْإِنْ الْوَلِدَانِ ﴾ قدرٌ محددٌ ﴿ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ ﴾ قدرٌ محددٌ ﴿ مِّمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ ﴾ قدرٌ محددٌ ﴿ مِمَّا تَرَكَ الْوَلِدَانِ ﴾ آباؤهن ﴿ مِمَّا قَلَ الْوَلِدَانِ ﴾ آباؤهن ﴿ مِمَّا قَلَ مِنْهُ ﴾ ومما ترك أقرباؤهن ﴿ مِمَّا قَلَ مِنْهُ ﴾ سواء كان الميراث قليلاً ﴿ أَوْكُثُرَ ﴾ أو كان الميراث كثيراً ﴿ نَصِيبًا مَّفُرُوضَا ﴿ آَلُ ﴾ حقّاً ثابتاً.
- ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْبَى ﴾ من غير الوارثين ﴿ وَٱلْيَنْكَى وَٱلْمَسَكِينُ ﴾ المستحقون من الفقراء والمساكين ﴿ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ ﴾ أعطوهم من التركة ما تطيب به أنفس الورثة ﴿ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ اللَّهِ ﴾ كلاماً جميلاً.
- ﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافَا غَافُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ هذا خطابٌ لمن يحضر مَنْ حضره الموت وجار في وصيّته \_ أن يأمره بالعدلِ في الوصية ﴿ فَلْيَتَ قُوا اللّهَ ﴾ هؤلاء الحاضرون ﴿ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ اللّهَ حَقاً موافقاً للصواب.
- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَمَى ظُلْمًا ﴾ بغير حق ﴿إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا ﴾ تتأجّج وتلته ب ﴿وَسَيَصْلَوْنَ ﴾ يوم القيامة ﴿سَعِيرًا ﴿نَّ ﴾ ناراً شديدة الحرارة.
- ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي آولَكِ كُمْ ﴾ في أولاد من مات منكم في بيان ميراثهم ﴿ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ اللَّأَنْتَيَيْنِ ﴾ للذكر من الميراث ما يعادل ميراث اثنتين من النساء ﴿ فَإِن كُنَّ نِسَآ ا فَوْقَ اَتَّنَتَيْنِ ﴾ أكثر من اثنتين، وليس معهن ذكر ﴿ فَلَهُنَّ ثُلُثُنَا مَا تَرَكَ ﴾ الثلثان من الميراث ﴿ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً ﴾ امرأة

واحدة، وليس معها ذكر ﴿ فَلَهَ اَلْنِصَفُ ﴾ من الميراث ﴿ وَلِأَبُويَهِ ﴾ للأب والأم ﴿ لِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ ولدٌ صلبُ أو ولد ابن ذكراً كان أو أنشى، واحداً أو متعدداً ﴿ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُ وَوَرِتَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِتِهِ الشُّدُسُ ﴾ سواء أكان فَلِأُمِتِهِ الشُّدُسُ ﴾ سواء أكان الأخوة ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين، وسواء كانوا اثنين أو أكثر، أمّا الواحد فلا يحجب الأم من الثلث إلى السدس ﴿ مِنْ بَعَدِ وَصِيبَةٍ يُومِي بَهَا ﴾ وهذه الفرائض لا تأتي إلَّا بعد تنفيذِ وصيبة التي أوصى بها ﴿ أَو دَيْنٍ ﴾ وتسديد ما عليه من الديون ﴿ عَابَاً وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لا تَدْرُونَ أَيّهُمُ أَوْبُ لَكُونَ فَعًا ﴾ الفريضة ﴿ فَرَيضَةً مِن الله تعالى قسمة هذه الفريضة ﴿ فَرَيضَةً مِن الله تعالى قسمة هذه الفريضة ﴿ فَرَيضَةً مِن الله عَلى الله تعالى علم العباد ﴿ حَكِيمًا ﴿ الله عَلَى الله وأمره.



١ عدلُ الشريعة؛ وأنها أعطت كلَّ إنسانِ حقَّه رجلاً كان أو امرأة ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا قَلَ مِنْهُ مِّمَا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِسَاءَ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرٌ نَصِيبًا مَّقْرُوضًا ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

٢ ـ رعايةُ الشريعةِ للنفوسِ، وحرصها على إثراءِ مشاعرِ الآخرينَ مِنْ خلال إعطائها ما يسلِّي خواطرها في ذلك الحين ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسَّمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَائِكَ مَا لَمُسَلِّي فَارْزُقُوهُم مِّنْـهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْـرُوفًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُولَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٣ ـ قيامك بحقوق الله تعالى وحقوق الآخرين مؤذن بحفظ حقوقك ورعايتها، ولو بعد حين ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَهِمْ فَلْيَعْوُا ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ اللَّهُ ﴾.



٤ - حِفْظُكَ لِمَا ولَّاكَ الله تعالى عليهِ هو الطريقُ الأمثلُ لحفظِ ميراثِكَ بعد رحيلك ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِيرَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَــتَّقُواْ ٱللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ اللّهَ ﴾.

هـ الكلمةُ الصالحةُ مؤذنةٌ بصناعةِ ربيعِ الأيامِ في واقعك ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ
 مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَّةً ضِعَنْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَكِيدًا ﴿ ﴾.

٦ ـ سوء ما ينتظرُ أكلةَ أموالِ اليتامى يـوم القيامة ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَنَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿

٧ - من كمالِ عقلكَ وفهمِكَ ألَّا تَدَعَ طريقاً يُفضي إلى نزاعٍ مِنْ بعدِكَ إلَّا وأقفلت مساربه ﴿ يُوصِيكُو اللَّهُ فِي آوَلَكِ حَكُمٌ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَيَنِ فَلَهُنَ ثَلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَحِدةً فَلَهَا النِّصْفُ فَإِن كُنَ نِسَاءً فَوْقَ اثَنْتَيْنِ فَلَهُنَ ثُلُثا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِن لَمَ يَكُن لَهُ وَلَدُ وَلِا بَوْمِ مِنْ اللَّهُ مَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُ وَلَا اللَّهُ وَلَدُ وَلِا بَوْمِ وَحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدُ وَلِا بَوْمَ وَاللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَلَدُ وَلِلاَ مُوسِيةٍ يُوصِي وَوَرِتُهُ وَأَبُوا وَ فَلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَلَكُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الله

٨ ـ عِظَمُ أَمْرِ الوصيّةِ والدَّينِ في حياةِ الإنسان ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِيهِمَ أَوَ دَيْنٍ ﴾
 فهي أولى وأهمُّ ما يوزّع مِنْ مالِ التركة.

٩ ـ إدارة الأولويات ﴿مِنْ بَعَدِ وَصِيبَةٍ يُوصِيبَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ لا تقسَّم الأموالُ بين الورثة إلّا بعد تنفيذ الوصايا، وسداد الديون.

١٠ من كمالِ عقلِكَ أن توصي بشيء من مالِكَ يمدُّ في أثرك، ويوسمعُ في ساحات عملك بعد الحياة ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِيبِهَا ﴾.



١ ـ رتب وضعك، وأدِرْ مالك، واعتنِ بأولوياتِك، وأبْقِ لكَ ذكرى صالحةً في الدارين؛ وإيّاكَ والاتكالَ على مَنْ بعدك مهما بلغ صلاحُه وفلاحه ﴿ عَابَآ وُكُمْ مَا الدارين؛ وإيّاكَ والاتكالَ على مَنْ بعدك مهما بلغ صلاحُه وفلاحه ﴿ عَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدْرُونَ آيّهُمُ أَقْرَبُ لَكُو نَفْعًا ﴾.

١٢ ـ كثيرون ممَّن رحلوا وتركوا إرثاً لم يتفضّل عليهم أحد من الوارثين بشيءٍ ممّا يمدُّ في أثرهم ﴿ ءَابَآؤُكُمُ وَأَبْنَآؤُكُمُ لَا تَدْرُونَ آيَهُمُ أَقْرَبُ لَكُرُ نَفْعًا ﴾.

١٣ ـ كم من نزاع وخصام وشقاق وفرقة واختلاف خلفتها الأموال بعد رحيل أصحابها! ﴿ عَابَا وَ كُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ﴾.

١٤ ـ قال أحد القضاة ذاتَ مرَّةٍ: توفي صديق لـي؛ وتركَ إرثاً كبيراً، وأبقى عدداً كبيراً من الأولاد؛ وكانَ إرثُ كلِّ واحدٍ منهم يزيد على أربعة ملايين، فجمعتُهم، وطلبت مِنْ كلِّ واحدٍ مليوناً لنبني له وقفاً بعد موته، فاعتذروا جميعاً ﴿عَابَآ وُكُمُّ وَأَبْنَاۤ وُكُمُّ لاَ تَدْرُونَ آيُهُمُ أَقْرَبُ لَكُرُ نَفْعاً ﴾.

17 ـ لا تُقلِّبْ نظركَ في وصيةِ الله تعالى معترضاً أو مقترحاً أو متسائلاً، فالذي تولِّى قِسْمَتَها هو العليم الحكيم ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.



﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزُوكَ مُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ وَلَهُنَ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ يِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهِآ أَوْ دَيْنٌ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَاةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُۥ أَخُ أَوْ أُخَتُ فَلِكُلّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلشُّدُسُ فَإِن كَانُوٓ ا أَكَثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاتُهُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ الله تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلُهُ جَنَّنتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهَ وَمَنِ يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَّعَدَّ حُدُودَهُ, يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابٌ مُهِينٌ اللهُ



#### التفسير التفسير

- ﴿ وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَكُوكَ أَزُوَجُكُمْ ﴾ للزوج نصفُ ما تركت زوجته ﴿إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ ﴾ وَلَدُّ ﴾ إذا لم يكن للزوجة ابن أو بنت، أو أولاد ابن ﴿ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَكَنَ ﴾ الربع في حال وجود الولد ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنِ ﴾ وهذا كله بعد تنفيذ الوصية، وسداد الدين ﴿ وَلَهُرَ ﴾ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُّتُمْ ﴾ للزوجة الربع من مال زوجها في حال وفاته ﴿إِن لَّمُ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ ﴾ إن لم يكن للزوج ولد ﴿ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُّ مِمَّا تَرَكُّمُ ﴾ فللزوجة الثمن ﴿ مِّنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا آؤَ دَيْنٍ ﴾ وهذا كلَّه بعد تنفيذ الوصية، وسداد الدين ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً ﴾ لا والد له ولا ولد ﴿ أَوِ ٱمْرَأَةٌ ﴾ تورث كلالة ﴿ وَلَهُ مَ أَخُ أَوْ أُخُتُ ﴾ من أم ﴿ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ ﴾ ذكراً كان أو أنشى إذا انفرد ﴿ فَإِن كَانُوٓا أَكَثَرَ مِن ذَالِكَ ﴾ أكثر من واحد ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين ﴿فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ ﴾ بالتساوي بين ذكرهم وإناثهم ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنِ ﴾ من بعد تنفيذ الوصية وسداد الدين ﴿ غَيْرَ مُضَارِّ ﴾ بالدين أو الوصية لورثته بوجه من وجوه الضرر، كأن يقرَّ بدين ليس عليه؛ أو يوصي بوصية لا مقصد له فيها إلَّا الإضرار ﴿ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ أي هذا الذي ذُكر وصية الله تعالى ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بما يصلح أحوال العباد ﴿حَلِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ لا يعاجل عباده بالعقوبة.
- ﴿ يَـلُكَ حُـدُودُ اللهِ ﴾ الأحـكام المتقدمة حـدود الله تعالى وأحكامه ﴿ وَمَن يُطِع اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ فـي كل ما يأمرانكـم بـه وينهيانكم عنه



﴿ يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَلِدِينَ فِيهَا وَكُلْوَنِ خَلِدِينَ فِيهَا أَوَالْمُ وَالْمُورِ الْكَبِيرِ. وَذَالِكَ ٱلْمُفَوِّدُ ٱلْمُغِلِيثُمُ اللَّهِ هَذَا هُو الفُوزِ الْكَبِيرِ.

• ﴿ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ. ﴾ يتجاوزها ﴿ يُدُخِلُهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُ. عَذَابُ مُهِينُ ﴿ اللَّهِ مَخْزِ وَمَذَلٌّ.

## «﴾﴿ التَّنْدُنَّ اللَّهُ اللَّ

١- أيُ تصرّفِ في المالِ بغير هذه القسمة للورثة خيانةٌ لا تجوز بحال ﴿ وَلَكُمْ مَا تَكُوكَ أَذْ وَكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُ كَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ أَذْ وَبَحْ مَ إِن لَمْ يَكُن لَهُ كَمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَ وَلَهُ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَ الشُّمُنَ مِمَّا تَرَكْتُمْ قِلَ اللهُ اللهُ

٢ ـ ما جرى في كتابِ الله تعالى مِنْ قسمةِ المواريثِ من حدودِ الله تعالى، لا يجوزُ بحالٍ التعدّي عليها، أو التجاوز فيها ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ ۚ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدُخِلْهِ عَلَيها، أو التجاوز فيها ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدّ حُدُودُهُۥ وَذَالِكَ اللّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدّ حُدُودُهُۥ وَذَالِكَ اللّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدّ حُدُودُهُۥ وَذَالِكَ اللّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ، وَذَالِكَ اللّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ، وَذَالِكَ اللّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ، وَذَالِكُ مُهِينُ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ،



وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسۡتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتُوَفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اللهِ إِنَّمَا ٱلتَّوْكِةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوكَ مِن قَرِيبِ فَأُولَكَيِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ الله عليمًا حَكِمًا الله وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيِّ عَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارُهُ أُولَتِهِكَ أَعْتَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ



# \*\* التفسير

- ﴿وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَكِهِ الْفَكِهِ مَن نِسَاآ بِكُمْ ﴾ يرتكبن فاحشة الزنى من نسائكم ﴿فَالْسَتَشْهِ دُواْ عَلَيْهِنَ ٱرْبَعَةً مِن خِسَكُمْ ﴾ من الرجال ﴿فَإِن شَهِدُواْ ﴾ عليهن بالزنى ﴿فَالْمَسِكُوهُ مُنَ فِي ٱلْبُيُوتِ ﴾ احبسوهن عن الخروج من بيوتهن ﴿حَتَى يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ ﴾ يحبسن حتى الموت، وهذا كان في أول الإسلام، حيث كانت المرأة إذا زنت حُبِسَتْ في البيوت، ثم نسخ ﴿أَوْ يَجْعَلَ ٱللّهُ لَمُنْ سَبِيلًا ﴿نَا عَلَى لَهِنَّ سَبِيلًا بَنْ وَلِ طريقاً بأن ينزل في شأنهن حكماً آخر، وقد جعل الله تعالى لهن سبيلاً بنزولِ آيةِ سورةِ النّور بجلد البكر، وجاءت السُّنَة برجم المحصن.
- ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيكِنِهَا مِنكُمْ ﴾ واللذان يرتكبان فاحشة الزنى مِنَ الرجال ﴿ فَعَاذُوهُمَا ﴾ بالضرب والتوبيخ، فتُحْبَس المرأة، ويُؤْذَى الرجل ﴿ فَإِن تَابَا ﴾ من الفاحشة ﴿ وَأَصْلَحَا ﴾ عملهما بعد ذلك ﴿ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ﴾ اتركوهما، وكفوا عنهما الأذى، وهذا كله كانَ قبلَ نزولِ الحدود ﴿ إِنَّ ٱللهَ كَانَ تَوَّابًا ﴾ على المذنبين ﴿ رَجِيمًا ﴿ الله ومنين.
- ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَدُهُ عَلَى ٱللّهِ ﴾ إنما يقبَل الله تعالى التوبة ﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ 
  بِجَهَلَةٍ ﴾ منهما بعاقبتهما، وكلُّ مَنْ عصى الله تعالى خطأً أو عمداً، فهو 
  جاهل، ولو كان يدرِكُ عظمة الله تعالى لما تعدَّى على حرماته ﴿ ثُمَّ 
  يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾ قبل معاينة الموت ﴿ فَأُولَتَهِكَ يَتُوبُ ٱللّهُ عَلَيْهِمٌ ﴾ يغفر لهم 
  ما سلف من ذنوبهم ﴿ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا ﴾ بأحوال الخلق ﴿ حَكِيمًا ﴿ الله ﴾ في تقديره وتشريعه.
- ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ ﴾ ولا يقبل الله تعالى توبة ﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيِّ عَاتِ
   حَقَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ فعاينه ﴿ قَالَ إِنِّي تُبَّتُ ٱلْكِنَ ﴾ من ذنوبي



﴿ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوثُونَ وَهُمُ كُفَّارٌ ﴾ مستمرين على الكفر ﴿ أُوْلَـٰكَنِكَ الْحَفْرِ ﴿ أُوْلَـٰكِيكَ الْمَالُكُ مُ عَذَابًا أَلِيمًا اللهِ ﴾ موجعاً قاسياً.

• ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلّذِينَ اَمَنُوا لَا يَحِلُ لَكُمْ آن تَرِنُوا ٱلنِّسَآء ﴾ لا يحلُ لكم أن ترثوا نساء أقاربكم كما يُورَثُ المالُ، وتتصرَّفوا فيهن بالزواج بهن أو تزويجهن ممن تشاؤون ﴿ كَرَهًا ﴾ بغير رضاهن ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَ ﴾ تمسكوهن تزويجهن ممن تشاؤون ﴿ كَرَهًا ﴾ بغير رضاهن ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَ ﴾ تسترجعوا منهن بعض قاصدين الإضرار ﴿ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آءَاتَيْتُمُوهُنَ ﴾ تسترجعوا منهن بعض مهورهن، وهذا ما كان يحدث في الجاهلية، إذا مات أحدُهُم عن زوجته كان قريبه أحقَّ بها من غيره، فإنْ أحبَّها تزوَّجَها على ما يشاء من المهر، وإن كرهَهَا عضَلَها، ومنع زواجها ﴿ إِلَّا آن يَأْتِينَ بِفَنْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ فإن جاءت بفاحشة كالزني ونحوه، فلا حرج في عضلها حتى تفتدي منه ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ ﴾ أي الزوجات ﴿ بِأَلْمَعُرُوفِ ﴾ وهو ما تعارف عليه الناس من قول أو فعل جميل ﴿ فَإِن كَرِهُ تُمُوهُنَ ﴾ لسبب من الأسباب غير من قول أو فعل جميل ﴿ فَإِن كَرَهُوا شَيْعًا ﴾ ذلك ﴿ وَيَجْعَلَ ٱللّهُ فِيهِ ﴾ في الاستمرار في بركته وأجره وعاقبته.



1- الزنى من أعظم الجرائم، وأشدِّ الفواحشِ التي حاربها الإسلام، وأجرى عليها عقوباتٍ مانعةً مِن نِسَايِكُمُ عقوباتٍ مانعةً مِن الوقوعِ فيها ﴿وَٱلَّنِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَايِكُمُ فَاشَتُمْ مِدُواْ عَلَيْهِنَ ٱرْبَعَةً مِّنكُمُ مِّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ مُنَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَى يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَ سَبِيلًا ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمُ مَ فَعَادُوهُمَا فَا فَوْهُمَا فَانَا اللَّهُ لَمُنَ سَبِيلًا ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمُ مَ فَعَادُوهُمَا فَإِن هَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكُنَ سَبِيلًا ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمُ مَا فَعَادُوهُمَا فَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى



٢ ـ سعةُ رحمةِ الله تعالى وتوبتُه على عبادهِ وعفوهُ وصفحُهِ عنهم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
 تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾.

٣ ـ كلُّ من عصى الله تعالى، فهو جاهل ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْكِةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

إذا ولَّاك الله تعالى أمرَ ضعيف، فترفَّق به تجري عليكَ مواردُ التوفيقِ في الدارين ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرَهَا وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ لِيَالَمَعُرُوفِ فَإِن كَرِهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تَمُوهُنَّ فَعَسَى آن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَاللهُ فِيهِ خَيْرًا كَاللهُ وهذا التأكيدُ على حقوقِ المراةِ رعايةٌ لضعفها إلَّا ما اقتضته جبلته البشرية.

٦ ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ قاعدةٌ عامةٌ وجوابٌ لكلِّ سؤالٍ يمكن أن يطرأ في
 رحاب هذه العلاقة.

٧ - حين تتعاملُ مع زوجك أو ولدك أو مَنْ تربيه سلّط نظرَكَ للجوانبِ الإيجابيةِ،
 والأشياءِ المتميّزةِ، والأحداثِ الرائعةِ ﴿ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى آن تَكْرَهُواْ شَيْعًا
 وَيَجُعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾.

٥٠٢ ٥٠٠

وَإِنْ أَرَدَتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَاكَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكُنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا آنَ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِيثَلَقًا غَلِيظًا اللهُ وَلَا نَنكِحُوا مَا نَكُمَ ءَابَ آؤُكُم مِن ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا أُمَّهَا لَكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوَاتُكُمْ وَعَمَّنَكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِي آرْضَعْنَكُمْ وَأَخُواتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَنَّهِلُ أَبْنَايِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىٰ حِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَ يْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفٌ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا الله



# التفسير المجاد

- ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسۡتِبْدَالَ زَوْجِ مَكَاكَ زَوْجِ ﴾ وإذا أردت تطليق زوجة وتزوّج أخرى ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ ٱسۡتِبْدَالَ زَوْجِ مَكَاكَ زَوْجِ ﴾ وإذا كثيراً مهراً لها ﴿ فَلاَ وَتَزوّج أَخُدُوا مِنْهُ شَكِيًا ﴾ من المهر الذي بذلتموه لها ﴿ أَتَأْخُذُونَهُ مُهُ تَننَا ﴾ باطلاً وظلماً ﴿ وَإِثْمًا مُّبِينًا ۞ ﴾ واضحاً بيّناً.
- ﴿ وَكَيْنَ تَأْخُذُونَهُ ﴿ فَي المهر ﴿ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُ كُمْ إِلَى بَعْضِ ﴾ استمتع بجماعها واطّلع على أسرارها ﴿ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَنقًا غَلِيظًا ﴿ آ﴾ وهو عقد النكاح.
- ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَ وَ حُكُم مِن النِسكَآءِ ﴾ لا تتزوّجوا زوجات آبائكم وإن عَلُوا ﴿ إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ ﴾ قد مضى وفات في الجاهلية ﴿ إِنَّـ هُو كَانَ ﴾ زواجُ زوجةِ الأب ﴿ فَنجِشَةَ ﴾ أمراً قبيحاً ﴿ وَمَقْتًا ﴾ وعملاً مبغوضاً عند الله تعالى ﴿ وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ أَنْ ﴾ بئس الطريق.



مخرجَ الغالبِ لا مفهومَ له، فإنَّ الربيبةَ حرامٌ ولو لَمْ تَكُنْ في حجره ﴿ مِّن نِسَآ إِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ م بِهِنَّ ﴾ جامعتموهن ﴿ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِرَبِ ﴾ جامعتموهن ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ في نكاح الربائب ﴿ وَحَلَنَهِلُ أَبْنَا ٓهِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصَّلَهِكُمْ ﴾ زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم ﴿ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ لَا أُخْتَكِينِ ﴾ ويحرم كذلك الجمع بين الأختين ﴿ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ ﴾ مضى قبل نزول هذا التحريم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَـُفُورًا ﴾ للمذنبين ﴿رَّحِيـمًا ٣٠٠٠ بالمؤمنين.



١ ـ عنايةُ الإسلام برعايةِ مشاعرِ الزوجة، وألَّا يؤخَذَ شيءٌ من مالها رعايةً لتلك الأيام والأحداثِ التي دارت بينهما ﴿ وَإِنَّ أَرَدَتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاكَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىنهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بَهْ تَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠٠ ﴿

٢ ـ أناقةُ هذا الدين، ورعايتُهُ لنفوس الآخرين، واهتمامُهُ بما يلملم آلامَهُم وجراحاتِهم، ويسليهم عن فقدِ تلكَ الأيام ﴿ وَإِنْ أَرَدَتُّهُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَكِيًّا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَنَا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠٠.

٣ ـ من الجرائم الكبرى وسافلِ الأخلاقِ وعبثِ المروءاتِ أَنْ يجترئَ إنسانٌ على زوج أبيـه ﴿ وَلَا نَنَكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ ۖ إِنَّهُ وَكَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ١٠٠٠ ﴿.

٤ ـ إدارةُ الشريعةِ لحاجاتِ الإنسانِ ومتطلباتِهِ، والعلاقةِ فيما بينه وبين الآخرينَ في غاية الجمالِ والتنظيم والترتيب ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهَكَ تُكُمُّ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُواْتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَلْتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي وَأَخُواْتُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَلَلْتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمُ وَرَبَيَبِبُكُمُ الَّتِي الرَّضَعْنَكُمْ وَأَخُواتُكُم مِّن نِسَآيِكُمُ النَّتِي وَخَلْتُم بِهِنَ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ وَخَلْتُم بِهِنَ فَلَا جُناحَ عَلَيْحُمُ النَّيِ عَنْ أَصَّلَابِكُمْ وَأَن فَلَا جُناحَ عَلَيْحُمُ مَوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهُ ﴾.

% % %



﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُّ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمُوالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بهِـ مِنْهُنَّ فَنَا تُوهُنَّ أَجُورَهُنَ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ، مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانَّ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَنْجِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يُريدُ ٱللهُ لِيُحَبِّنَ لَكُمُ وَيَهْدِيكُمُ سُنَنَ ٱلَّذِينَمِن اللهُ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدُ اللهُ عَلِيدُ حَكِيدُ اللهُ



## «ف» (التفسير )

- ﴿وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ ويَحْرُمُ نكاخُ كلِّ ذاتِ زوجٍ حتى تُطلَّق وَتنقضي عدتها ﴿إِلَّا مَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ ﴾ وهي كلُّ كافرةٍ سُبيتْ من الحرب، فإنها تحلُّ للمسلمين، ولو كانتْ ذات زوج بعد أن تُسْتَبْرأ ﴿ كِنَنَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ ﴾ لازمٌ لا يحلُّ لكم تغييره ﴿وَأُحِلَ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمُ مَا مَنْ مَما سوى هذه المحرمات ﴿أَن تَبْتَغُواْبِاً مُولِكُمُ ﴾ تطلبوا بمهوركم مَنْ تريدون ﴿ قُصِينِينَ ﴾ طالبين إحصانَ أنفسكم وإعفافها بالحلال ﴿ غَيْرَ مُسنفِحِينَ ﴾ غيرَ قاصدين الزني ﴿ فَمَا السَّمَتَعَنُمُ بِهِ مِنْهُنَ ﴾ فمَن ترقجتموهن ﴿ فَعَاتُوهُنَ أُجُورَهُنَ ﴾ مهورهن ﴿ فَرِيضَةً ﴾ فرضاً واجباً ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ﴾ من زيادة أو نقصان في المهر بعد العقد ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا ﴾ بما يصلح عباده ﴿ حَكِيمًا ﴿ اللهِ في تدبير خلقه وأمره.
- ﴿ وَمَن لَمْ يَسَتَطِعْ مِنكُمْ طَوُلًا ﴾ القدرة ﴿ أَن يَسَكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ الحرائر من النساء ﴿ فَمِن مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَلْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ فلا حرج أن يتزوج أمة مسلمة مملوكة لغيره، أما لو كان يقدرُ على زواج الحرَّة، فزواجُ الأمةِ لا ينبغي ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ﴾ فلا تستنكفوا عن الزواج بالإماء عند الضرورة إلى ذلك ﴿ بَعَضُكُم مِّنَا بَعْضِ ﴾ بعضكم لبعض لا فرق ﴿ فَانكِحُوهُنَ ﴾ أي المملوكات ﴿ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ ﴾ سيدهن ﴿ وَ اللهُ مَوْرَهُنَ ﴾ مهورهن ﴿ بِالْمَعَمُونِ ﴾ بما هو معروف في عرف الشارع وعرف الخلق ﴿ مُحْصَنَاتٍ ﴾ وهذا إذا كُن عفيفات ﴿ غَيْرَ مَعْلَات بالزنى ﴿ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانِ ﴾ أخلاء في السر المسارع وعرف الخلق ﴿ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانِ ﴾ أخلاء في السر السروكة في عير معلنات بالزنى ﴿ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانِ ﴾ أخلاء في السر



﴿ فَإِذَآ أُحْصِنَّ ﴾ إذا تزوَّجت الإماء ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ لِفَحِشَةِ ﴾ بعد زواجهنّ ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ من الحد ﴿ ذَالِكَ ﴾ إباحة الزواج بالمملوكة ﴿لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ﴾ رخصةً لمن تعرَّضَ للضرر والمشقَّةِ بتركِ الزواج ﴿ وَأَن تَصْبِرُواْ ﴾ عن نكاح الإماء ﴿ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ من نكاحهن، لأنّ زواجهنّ يفضي إلى إرقاق الولد ﴿وَٱللَّهُ عَفُورٌ ﴾ للمذنبين ﴿رَّحِيمٌ ١٠٠٠) بالمؤمنين.

• ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُكِبِّنِ لَكُمُّ ﴾ جميع ما تحتاجون إلى بيانه ﴿وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ﴾ طرق وهدي ﴿ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِكُمْ ﴾ مِنَ النبيِّين، ومن بعدهم من الصالحين ﴿ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمُ ﴾ ما سلف من ذنوبكم ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بأحوال الخلق ﴿ حَكِيمُ اللَّهُ ﴿ فَي تَدْبَيْرُ خَلْقِهِ وَأُمْرِهِ.



١ ـ نقاء الإسلام، وحبُّه للطهر، وحرصُه على عدم اختلاطِ الأنساب، وصرامته في تنقيةِ المجتمع من عوامل الفوضى ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ أَكِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمَوالِكُم تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ فَريضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٠ ﴿ اللهُ ا

٢ - يُسْرُ الإسلام، وسماحتُه ومراعاتُه لمشاعرِ الإنسانِ، وعدم التضييق عليه ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ مِّن فَلَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّنَا بَعْضِ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصُفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِن كُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُ الْمُحْصَنَتِ مِن كُمُ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ الْمَحَمَدة نكاحَ المحصنة المؤمنة نكاحَ المحصنة المؤمنات.

٣ ـ رحمة الله تعالى بعباده ﴿ يُرِيدُ ٱللّهُ لِيُحبِّينَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَهْدِ يَكُمُ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ نَهُ ﴾.

٤ ـ منهج الله تعالى ثابت الأصول والمبادئ، مُتَّحدُ الغاياتِ والأهدافِ ﴿ وَ يَهْدِيكُمُ سُنَنَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ ﴾ ليس لهذه الأمة فحسب، وإنما لأمة الإسلام من نشأةِ التاريخِ إلى قيام السَّاعة.

ه ـ إحياءُ الرباطِ الوجدانيِّ والشعوريِّ والنفسيِّ بين أجيالِ الأمَّةِ على مدارِ التاريخ ﴿ وَيَهْدِ يَكُمُ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾.

٧ ـ جمالُ هذا الدينِ وأناقته، فهو يعينُ المجتمعَ على الطهر، والتخلّصِ من أوضار الجاهلية ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴿ ﴾.



وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا اللهَ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكُرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَحْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا اللهَ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوأٌ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْنَسَبَنَّ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللهَ



### \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿ وَٱللَّهُ يُرِيدُ ﴾ بأوامره ونواهيه ﴿ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ يتجاوز عن سيئاتكم ﴿ وَيُرِيدُ ٱلنَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ ﴾ يميلون معها، وينتظرونها ﴿ أَن يَمْيلُواْ ﴾ عن الحق ﴿ مَيلًا عَظِيمًا ﴿ آَن يَمْيلُواْ ﴾ كبيراً.
- ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ بما يأمركم به، وينهاكم عنه ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا اللَّهُ ﴾ عاجزاً غير قادر على ملك نفسه، ومقاومة شهوته.
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم وَالْبَطِلِ ﴾ بغير حق كالسرقة والغصب ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَ بَجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ ﴾ فيأخذُ كلُّ واحد منكم ما يريدُ، فلا حرج ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّه كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا الله ومن رحمته بكم أنَّه عصمَ دماءكم وأموالكم أَنْ تستباحَ إلَّا بحق.
- ﴿ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ ﴾ فيقتــلُ الأنفس، ويــأكلُ الأموال ﴿ عُدُونَــَا وَظُلْمًا ﴾ اعتداءً بغير حــق ﴿ فَسَوْفَ نُصَّلِيـهِ نَارًا ﴾ ندخله ناراً ﴿ وَكَانَ ذَالِكَ ﴾ العذاب ﴿ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ آ﴾ بسيطاً.
- ﴿ إِن تَجَتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ ﴾ من الكبائر ﴿ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَكِيَّاتِكُمْ ﴾ من الصغائر ﴿ وَنُدُخِلُكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا اللهِ حسناً مرضياً في الجنة.
- ﴿ وَلَا تَنَمَنَّواْ مَا فَضَكُم اللهُ بِهِ عِنْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ فذلك فضلُ الله تعالى يهبُه لمَنْ يشاءُ، سواء ذلك فيما بينَ الرجالِ بعضهم مع بعض، أو فيما بين الرجالِ بعضهم من بعض، أو فيما بين الرجالِ والنساء ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْ تَسَبُواْ ﴾ من

أعمالهم ﴿ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْنُسَبِّنَ ﴾ وللنساءِ نصيبٌ من أعمالهن، وكلِّ منهـم لا ينال إلَّا ثــواب عمله، وما اكتسـبه ﴿وَسَّعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَلِهِ ۚ ﴾ فعطاؤه واسع ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴾ لا يغيب عنه من ذلك شيء.

 ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ﴾ عصبة ﴿ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ﴾ يرثون ما ترك الوالدان والأقربون ﴿وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَننُكُمْ ﴾ تحالفتم فيما بينكم على عونهم ونصرتهم ﴿ فَعَاتُوهُم نَصِيبَهُم ﴾ من الميراث، وهذا التوارثُ بالحِلْفِ كانَ في صدرِ الإسلام ثمَّ نُسخ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ \* مطلعاً على كلِّ شيء.



١ ـ أناقةُ الشريعةِ وجمالُها، وأَنَّ تشريعاتِها تهذيبٌ وطهرٌ وعفافٌ، وعنايةٌ ببناءِ هذا الإنسانِ وتأهيله للحياة ﴿ وَأُللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾.

٢ ـ رحمة الله تعالى بعباده ﴿ وَأَللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾.

٣ ـ كلُّ منهج أو فكرةٍ أو رأيٍ أو مشروعٍ خلاف ما جاءت به هذه الشريعةُ هو تحويلٌ لمسارِ هذِهِ الإنسانيةِ إلى مساربِ الضلالِ، ومهاوي الردى ﴿وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿.

٤ \_ ﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن قِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴾ يريدون لكم الضلال بصوره وأشكاله. اللهاثُ وراءَ الحضارةِ الغربيةِ دخولٌ من هذا الباب بإمعان ﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِيكِ
 يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن قَيِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴾.

٦ ـ الميلُ عن الحقِّ مهما كان قدره، فهو ضلالٌ وانحرافٌ بمستوى الإنسان ﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن قَيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴾.

٧ ـ كلّ أحكام الشريعة في مقدور الإنسان، راعت ضعفه، وبنت أحكامها على قدرته دون زيادةٍ أو نقصان ﴿ يُرِيدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم ۗ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ اللّهِ وَكَالَيْفُ يَعجز عنها الإنسانُ السويُّ فهو جاهلٌ بها.

٨ حفظ حقوق الآخرين والعناية بها، وعدم التعدّي عليها بأيِّ وجه كان ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَا كُمْ بَيْنَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 يَحَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمٌ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا الله الحياة أكبر من الصراع على ما في أيدي الناس.

٩ ـ أحلامنا الكبرى تأتي من خلال الخطوة الأولى ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرُ مَا لَئَهُونَ عَنْـ أَنْ وَنَدُ خِلْكُم وَنُدْ خِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿ إِنَّ ﴾.

١٠ ـ النتائج الكبرى موكولة بالأسباب ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَاآبِرَ مَا ثُنْهَوْنَ عَنْـ هُ ثُكَفِّـرً
 عَنكُمُ سَكِيّــَاتِكُمُ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ٣٠٠.

١١ ـ لا تتحوّل حياتك إلى ربيع غالباً إلّا بعد أن تجتهد لتأهيلها ﴿ إِن تَجْتَـنِبُواْ
 كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْـهُ نُكَفِّرْ عَنكُم سَيِّعَاتِكُم وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿ إِن تَجْتَـنِبُواْ
 اجتنابُ الصغائرِ جزءٌ من محاولات التأهيل.

١٢ ـ من أعظم مظاهر استمتاعك رضاك بما قسم الله تعالى لك ﴿ وَلَا تَنْمَنَّوا مَا



فَضَّـلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْـتَسَبُوأٌ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْنَسَبْنَ وَسُّعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضَّـلِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيـمًا ﴿٣﴾ كثيرون مكدودون ممَّا يرون.

17 ـ أكثر الأشقياء والمجهدين والمتعبين، وحتى الذين أثخنتهم الديون فتحوا باباً لهذه الأماني، فَشُقُوا بآثارها في الحياة ﴿ وَلَا تَنَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لَّ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا اكْنَسَبَنَ وَسْعَلُوا اللَّهَ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا اكْنَسَبَنَ وَسْعَلُوا اللَّهَ عِن فَضْ لِهِ \* إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَكُلِ شَى عِعْلِمًا اللَّهَ مِن فَضْ لِهِ \* إِنَّ اللَّهَ كَان بِكُلِ شَى عِعْلِمًا اللَّهَ .

١٥ ـ إذا تاقت نفسُـك لشــيء ضروريّ، فَسَــلِ الله تعالى أن يبلّغك أمانيك فيه ﴿ وَسْعَلُوا اللّهَ مِن فَضْــلِهِ لِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيــمًا ﴾.

١٦ ـ تأجيل الرغبات من أعظم الوصايا في تحقيق توازنك المالي ﴿ وَلَا تَنْ مَنْ وَا لَهُ اللّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا ٱكۡ تَسَبُواً ۚ تَنْ مَنْ وَا مَا فَضَلَ اللّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا ٱكۡ تَسَبُواً ۚ



وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبٌ مِّمَا ٱكْنَسَبُنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءَ شَيْءٍ عَلِيمًا اللَّهِ ﴾.

10 - تحاربُ الشريعة كلَّ مظاهرِ الأنانية في حياة الناس، فتنهى عن التعدِّي على أموالِ الآخرين ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ أَمُوالُكُمْ بَيْنَكُمْ وَلَا لَقَتُلُواْ أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ وَالْبَلُطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِحُمْ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِحُمْ وَلَا تَن تَكُونَ بِحُمْ وَلَا تَنْمَنَوْاْ مَا فَضَلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى رَحِيمًا اللَّهُ وَتمنِّي مَا للآخرين ﴿ وَلَا تَنْمَنَواْ مَا فَضَلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِمَّا ٱكْسَابُنَ وَسَعَلُواْ ٱللَّهَ مِن بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِمَّا ٱكْسَابُنَ وَسَعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَالِهِ قَالَ لِللَّهُ اللَّهُ مِن بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِمَّا ٱكْسَابُواْ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبُ مِمَّا ٱكْسَابُنَ وَسَعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَالِهِ قَاللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه







ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِم فَالصَّسلِحَاتُ قَانِنَاتُ حَفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُ ﴾ فَعِظُوهُ ﴿ وَالْمَجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَصَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللهُ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَاۤ إِن يُرِيدُاۤ إِصۡلَحَا يُوفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا اللَّهُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُواْ بِهِ، شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُدْرِبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَكُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللهُ اللَّذِينَ يَبُّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ -وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الله



## «التفسير »

- ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى البِسِّكَ آءِ ﴾ لهم شرفُ القوامةِ على زوجاتهم، يأمرونهن وينهونهن ، ويقومون على رعياتهن وشؤونهن ﴿ يِمَا فَضَكُ اللَّهُ بَعْضَهُ مُ عَلَى بَعْضِ ﴾ بسبب تفضيلِ الرجالِ على النساء ﴿ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ الْمَوالِهِم ﴿ فَالصَّلِحَثُ ﴾ من الموالهم ﴿ فَالصَّلِحَثُ ﴾ من النساء ﴿ وَيَنِئَثُ لِمُعَيِّبٍ ﴾ النساء ﴿ وَيَنِئَثُ لَهُ مَطيعات لله تعالى ولأزواجهن ﴿ حَفِظُ الله تعالى لهن حافظة لحق زوجها حال غيبت ﴿ يِمَا حَفِظُ الله تعالى لهن حافظة لحق زوجها حال غيبت ﴿ يِمَا حَفِظُ الله تعالى في طاعةِ الزوجةِ عليهم ﴿ فَعِظُوهُ الله تعالى في طاعةِ الزوجةِ عليهم ﴿ فَعِظُوهُ الله تعالى في طاعةِ الزوجةِ لزوجها، فإن أطاعت وإلّا ﴿ وَالْهَ جُرُوهُ الله تعالى في المَصَاجعها زوجها، فإن أطاعت وإلّا ﴿ وَالصَّرِيُوهُ الله تعالى غير مبرح ﴿ فَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ فَلا يضاجعها أَطَعَنَدَكُمُ أَهُ الستجبن لكم بعد ذلك ﴿ فَلا نَبْعُوا عَلَيْهِ نَ سَيِيلًا ﴾ فلا تكرهوهن الله تقول أو فعل ﴿ إِنَ الله كَانَ عَلِيّا كَبِيرًا ﴿ الله في ذاته وصفاته.
- ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾ خلافاً بين الزوجين ﴿ فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ آهَلِهِ ـ وَحَكَمًا مِّنَ آهَلِهِ ـ وَحَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ مَا مَن يصلحُ للحكم عقلاً وديناً ﴿ إِن يُرِيدُ آ إِصْلَكَ اللهُ الزوجان ﴿ يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾ في ذلك ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ عَالَما لللهُ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ عَالَما للهُ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَبَاطِناً.
- ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشَرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا ﴾ وحِّدوه، وقوموا بحقّه، ولا تجعلوا معه شريكاً في عبادته ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ وأحسنوا إلى والديكم بالقول والفعل ﴿ وَبِذِى الْقُرْبَى ﴾ وأحسنوا إلى كلّ قريب ﴿ وَالْيَتَكُمَى ﴾ وأحسنوا



لليتامي وهمم: كل من مات والده ولم يبلغ الحلم ﴿وَٱلْمَسَكِكِينِ ﴾ وأحسنوا للمساكين، وهم كلّ من لم يجد كفايته ﴿وَٱلْجَارِذِي ٱلْقُـرَبَي ﴾ كلُّ جارِ له حقُّ الجوارِ وحقُّ القرابة ﴿ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ ﴾ الذي يجمعك به حق الجوار ﴿ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ ﴾ وهو كل صاحب مرافق لك ﴿ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ الغريب المسافر ﴿ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُّم ﴾ من الآدميين والبهائم ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا ﴾ معجباً بنفسه متكبِّراً على الخلق ﴿فَخُورًا ﴿ ﴾ مثنياً على نفسه على وجه البطر والعجب.

• ﴿ ٱلَّذِينَ يَبِّخُلُونَ ﴾ عن أداء الحقوق ﴿ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ ﴾ بأقوالهم وأفعالهم ﴿وَيَكَنُّمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَ ﴿ وَيَكَنُّمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ عَ ﴿ وَلَا يظهرونه بخلاً به ﴿وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا ثُمُهِـينًا ﴿ ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِللَّهِ مِخْزِ ومذل.



١ ـ كمال حكمة الله تعالى وعلمه ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَٱلصَّىلِحَاثُ قَانِنَاتُ حَافِظاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ ۖ فَعِظُوهُرَ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ ۗ وَمَنْ تَأْمَّلُ هَذَا المعنى بوضوح رأى ذلك متحقَّقاً في تلك القوامة التي جعلها الله تعالى للرجال.

٢ - كمال الشريعة، وحفظها لنظام الأسرِ والبيوتِ، وسَـنُّها لأنظمةٍ كفيلةٍ بتحقيق الحياة الكريمة للإنسان ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّكَآءِ بِمَا فَضَكُلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مُ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ فَالصَّدلِحَاتُ قَننِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا



حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ فَعِظُوهُنَ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنْ ٱطۡعَنَكُمْ فَلاَ نَبۡغُواْ عَلَيْهِنَ سَكِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

٣ - إذا رزق الله تعالى المرأة حفظاً لحقوق الله تعالى، وقياماً بواجباتِ زوجها فقد
 رُزقت كلَّ شيء ﴿ فَٱلصَّكَ لِحَنْتُ قَانِنَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ﴾.

إدارة الأولويات ضرورة في تحقيق نجاحاتنا في الحياة ﴿ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ كَ فَعِظُوهُرَ ﴾ الوعظ أول نُشُوزَهُرَ فَعِظُوهُرَ وَ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاُضْرِبُوهُنَّ ﴾ الوعظ أول العلاج، ثم الهجر، فإن كان لا بدَّ، فالضرب آخر الحلول.

٥ - كل من اتخذ مكاناً ليس له استحق التأديب ﴿ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُ نَ وَهُوَ فَعَلَى زوجها فَعِظُوهُ رَبُ وَهُنَ ﴾ استعلاءُ المرأةِ على زوجها عدوان على مكانةِ الرجلِ، فاستحقَّتْ هذا التأديب.

٦ - الضرب وسيلة من وسائلِ العلاجِ بشرطِ أَنْ يأتي في حينه ومكانه المناسب، وبالطريقة المقرَّرة في الشريعة ﴿ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ فَعِظُوهُنَ وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ ﴾.
 وَاهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ ﴾.

٧ - البيوت والأسر بحاجةٍ إلى نظامٍ يضبطها ويحكمها ﴿ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ ﴾. فَعِظُوهُرَ وَاللَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَ ﴾.

٨ ـ يجب أن تُقرأ نصوص الشريعة بصورة مكتملة، ولا تُجتزأ بعضُ نصوصها، فتقرأ بصورةٍ مشــوّهةٍ ﴿ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُ نَ فَعِظُوهُ رَ وَاهْجُرُوهُ نَ فِي فَعَلُوهُ رَ وَاهْجُرُوهُ نَ فِي فَعَلُوهُ مَن وَاهْجُرُوهُ نَ فِي المرأةِ المَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُ نَ ﴾ فمن يقرأ هذا النصّ الذي فيه مشــروعيةُ تأديبِ المرأةِ بمعزلٍ عن النصوص الأخرى التي عُنِيَتْ بتكريمها يُجْري الشــريعة في صورةٍ غير لائقة.

١٠ ـ باب الإصلاح من فروض الكفايات التي تقع الأمة في الحرج بسبب ضياعها عنه ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ إِن فَلْهَا مِّنْ أَهْلِها إِن يُرْيِدُ أَوْلَهُ مَا أَيْنَهُمَا أَإِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ .
 يُريداً إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللهَ بَيْنَهُمَا أَإِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ .

١١ ـ أثر النيَّةِ في صلاح شــؤون الإنسان وفســادها ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ مَّا إِن يُرِيداً إِصْلَحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ يُرِيداً إِصْلَحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٠٠) ﴾.
 اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٠٠) ﴾.

١٢ ـ التوحيدُ أعظمُ المقاصدِ، وأهمُّها على الإطلاق ﴿ وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ
 به ـ شَيْعًا ﴾.

17 ـ الإحسان إلى الوالدين والأقربين والجيران، وذوي الحاجات مِنْ أعظم القُرَبِ إلى الله تعالى ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْكا أَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنا وَبِذِي القُربِ إلى الله تعالى ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْكا أَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنا وَبِذِي القُربَ فَي وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصّاحِبِ الْقُربَ وَالْمَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُربَ فَي وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصّاحِبِ وَالْمَاكِينِ وَالْمَاكَة أَيْمَن كُمْ أَ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللهِ فَي اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل



البخل والتنفير منه ﴿ اللَّذِينَ يَبُّخَلُونَ وَيَأْمُرُ وَنَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ
 وَيَكَنُّمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ " ) \*
 يكفى ما فيه من الأنانية.

17 \_ آفة البخل لا تقتصر على صاحبها، وإنما تمتدُّ إلى منع الآخرين من مدِّ أيديهم الى غيرهم بالمعروف ﴿ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكَنَّمُونَ مَا عَاتَمُهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَ أَكَتَدُنَا لِلْكَنْ مِنْ عَذَابًا مُّهِينًا اللَّهُ فالبخيل لا يَهْنَأُ حتى يرى غيره يمارس الخلق نفسه.







وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿ ﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١٠ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْمِتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اللهِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَآءِ شَهِيدًا اللهِ يَوْمَهِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ١ ٢٠ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنُّهُم مَّ شَهَّىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِّنَكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْ لَكَمَسْنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا اللَّهُ



# \*\*

- ﴿ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ ٱمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾ تطلُّباً لمدحهم وثنائهم ﴿ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ تعالى ورجاء فَوْمِنُونَ بِاللهِ تعالى ورجاء فضله ﴿ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينَا ﴾ صاحباً وخليلاً ﴿ فَسَآءَ قَرِينَا ﴿ أَسُّ ﴾ فما أسوأ صحبته وخلّته.
- ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ ﴾ ما الذي يضرهم ﴿ لَوْ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ ﴾ فقاموا بحق الله تعالى كما أراد ﴿ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُ مُ اللَّهُ ﴾ من الأموال ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلَى الله تعالى.
- ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ لا ينقص من حسناتهم، ولا يزيد في سيئاتهم مثقال ذرة ﴿وَإِن تَكُ حَسَنَةً ﴾ طاعة ﴿يُضَاعِفُهَا ﴾ عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة ﴿وَيُؤْتِ مِن لَدُنَهُ ﴾ من عنده ﴿أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ كثيراً.
- ﴿ فَكَيْفَ ﴾ تكون أحوال الناس في ذلك اليوم ﴿ إِذَا جِئَنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ ﴾ يشهد عليهم ﴿ وَجِئَنَا بِكَ ﴾ يا محمد ﴿ عَلَىٰ هَنَوُ لَآءِ ﴾ على هذه الأمة ﴿ شَهِيدًا ﴿ اللهِ ﴾ تشهد عليهم بأعمالهم.
- ﴿ يَوْمَبِذِ ﴾ ذلك اليوم ﴿ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿ وَعَصَوُا الرَّسُولَ ﴾ فلم يطيعوه ﴿ لَوَ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ ﴾ تبتلعهم فيكونون تراباً ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ اللهَ عَلَى كلاماً.
  حَدِيثًا ﴿ اللهِ عَلَى الله تعالى كلاماً.
- ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا الصَّكَاوَةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ ﴾ لا تصلّـوا، وأنتم في حال سكركم، ولا تقربوا كذلك مواضع الصلاة كالمساجد، ونحوها ﴿ حَتَىٰ



تَعَلَّمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ حتى تَصْحُوا، وتعرفوا ما تقولون في الصلاة، وهذه الآية كانت قبل تحريم الخمر تحريماً مطلقاً، منعوا منه قبيل الصلاة تهيئة لتحريمه بعد ذلك، فهي منسوخةٌ بتحريم الخمرِ مطلقاً ﴿وَلَاجُنُبًا ﴾ ولا تقربوا الصلاة، وأنتم جنباً من جماع أو إنزال ﴿إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ ﴾ إلَّا إذا كنتم مارين بالمسجد مروراً غير مستقرين فيه فلا حرج ﴿ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ ﴾ فيزول أثر الجنابة ﴿ وَإِن كُننُم مَنْهَى ﴾ يخاف أحدكم على نفسه الضرر باستعمال الماء ﴿ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ ﴾ أو كنتم مسافرين ﴿ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾ بأن كان محدثاً ﴿أَوْ لَكُمْسُنُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ جامعتموهن ﴿فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً ﴾ لتتوضؤوا أو تغتسلوا به ﴿فَتَيَمَّمُوا ﴾ اقصدوا ﴿صَعِيدًا ﴾ وهو كل ما على وجه الأرض ﴿ طَيِّبًا ﴾ طاهراً ﴿ فَأُمَّسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيِّدِيكُمْ ﴾ من ذلك الصعيد ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا ﴾ عن الزلات ﴿غَفُورًا ﴿نَ ﴾ ساتراً للذنوب والخطيئات.



١ ـ إذا انحرفت البوصلة عن اتجاهها ضاع من الإنسان كل شيء ﴿وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۗ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ, قَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا ﴿ ﴿ وَ عَلَى أَمُوالَهُمُ الَّتِي يَدَفَعُونُهَا ذَهَبَ خسارةً، ليس لهم منها شيء، لانحرافها عن الطريقِ الذي يجب أَنْ تذهبَ فيه.

٢ ـ فوات الفرص لا يُعوّض، وكم مِنْ فائتٍ أورث الحسرات ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهُمْ لَوّ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْمِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١٠٠٠ ٠٠

٣ ـ سترى بعينك كل جهدٍ وعملٍ وتاريخٍ جرى في أيام الدنيا؛ فلا تسترخص شيئاً في مثل هذه الأيّام ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠٠.



٥ ـ كمالُ رحمةِ الله تعالى على عباده ﴿إِنَّ أَللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ يَضَاعِفُ حَسَناتُهُم، ويكتب آثارهم، ويزيد في خيراتهم.

٦ ـ أركَبَ مسناً في عُرْضِ الطريق، وقدَّم خدمةً ليتيم، وأفاض على أرملةٍ شيئاً من الجميل، فوجد ثواب ذلك يومَ القيامة في ميزان الحسنات كأمثال الجبال ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِيْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ا

٧ ـ لعلّه بلغك «أن زانية سقت كلباً فغفر الله تعالى لها زناها، وأدخلها الجنة»(١)، «وأزاح إنسانٌ غصنَ شوكٍ من الطريق فرآه النبي على يتقلّب في الجنة»(١)، وكان ثالثٌ «يداينُ النّاس ويقول لعامله: خذ ما تيسر، واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنّا، فلمّا مات قال الله تعالى: أدخلوه الجنة، نحن أحق بالتجاوز منه»(١) ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُوَّتِ مِن لَدُنّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللّهُ عَظِيمًا ﴿ وَيُوْتِ مِن لَدُنّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُوَّتِ مِن لَدُنّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم (٥٩٩٨) عن أبي هريرة رهيه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم (٢٣٤٠) ومسلم رقم (٨٥٧) عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم عن أبني مسعود البدري عليه، وأخرج نحوه البخاري عن أبي هريرة عليه.



9 - الفرص تلوح، ولا تعود ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِتْنَا بِكَ عَلَىٰ هَ اَلْفَرصُ تلوح، ولا تعود ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِتْنَا بِكَ عَلَىٰ هَ مَوْلَا يَ شَهِيدُا اللَّهُ عَلَىٰ مَوْلًا يَكُنُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اللَّهُ كَم كانت الفرصُ باسطةً تنتظر مستثمراً قبل الزوال، ثم فاتت، فباتَتْ حسراتٍ على أصحابها!

١٠ - كل نعيم لم يرتبط بسعادة تلك اللحظات، فلا مفروح به ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلآءٍ شَهِيدًا اللهِ يَوْمَ بِذِ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَنَوُلآءٍ شَهِيدًا اللهِ يَوْمَ بِنِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللهَ حَدِيثًا اللهِ ماذا بقي لهؤلاءِ مِنْ تلكَ اللحظاتِ التي ضحكوا فيها وسعدوا وسروا، ثمَّ آلوا إلى الضياع؟!

١١ ـ لا تغبط أحداً على دنيا يملكها، مُدَّ نظرك إلى واقع يتخلّص فيه من سؤالات ذلك اليوم الكبير ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَـَـُولَآ عِنْ اللّهِ عَلَى هَــُولَآ عَلَى هَــُولَآ مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَــُولَآ فَلَهُ اللّهِ اللهِ عَلَى هَــُولَا مَنْ اللّهُ يَوْمُ لِذِ نَوْدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا شَهِيدًا اللهِ مَا اللّهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

17 \_ التدرُّجُ في عمليةِ التغييرِ سنَّةٌ كونيّة ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَقَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ بدأت بالنهي عن الخمر قرب الصلاة في مرحلة تهيئة لخلع آثاره من نفوسهم بعد ذلك.

١٣ أثر الإلف والعادة في تكوين الإنسان ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَرَّبُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ ومِنْ كمالِ وعيكَ وفقهِكَ في عملية التغييرِ أن تهبَ مساحةً ممكنةً من الوقت، حتى تأتيَ على آمالك من خلال ذلك الواقع.

18 إذا أردْتَ تغييرَ عادةٍ في واقعِكَ، أو التخلّي عن قضيّةٍ ألفتها من زمن، فسُنَّ لها نظاماً مرناً يطول زمانه، وتأتي منه على النهايات ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾.



١٥ ـ الأناةُ ضرورةٌ ملحَّةٌ في التغيير ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَأَنتُمْ شَكَارَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾.

17 ـ يسر الشريعة وكمالها ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ ٱلصَّكُوةَ وَٱنتُمْ شُكْرَىٰ حَقَى تَغَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغَلَسِلُواْ وَإِن كُنهُم مَّرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِن ٱلْغَابِطِ أَوْ لَامَسْنُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيمَمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَآيَدِيكُمْ "إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا ﴿ اللَّهُ الحال. بديلاً عند عدم الماء، وراعت ظروف الإنسان التي يمرُّ بها في تلك الحال.





أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئنِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةُ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ ٱلسَّبِيلَ ٤ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مُّوَاضِعِهِ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسَّمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيًّا بِٱلسِنَنِهِمْ وَطَعْنًا فِي ٱلدِّينِّ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِكن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِئنبَ ءَامِنُوا عِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَيَ أَدْبَارِهَآ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَنَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١٠ ٱنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَىٰ بِهِ ۚ إِثْمًا ثُمِينًا ٥٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلَآءِ أَهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَكَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ١٠٠٠



### «التفسير >

- ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ يا رسول الله ﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ ﴾ حظاً من التوراة ﴿ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ ﴾ يستبدلون الضلال بالهدى ﴿ وَيُرِيدُونَ ﴾ لكم ﴿ أَن تَضِلُواْ السَّيِيلَ ﴿ يَشَيْدُونَ ﴾ لكم ﴿ أَن تَضِلُواْ السَّيِيلَ ﴿ يَسَالُواْ طريق الحق.
- ﴿ وَٱللَّهُ أَعَلَمُ بِأَعَدَآيِكُمُ ﴾ أيّها المؤمنون ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيًّا ﴾ يتولّى أموركم ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيًّا ﴾ يتولّى أموركم ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ﴿ فَ ﴾ ينصركم على أعدائكم.
- ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ من اليهود قوم ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ۽ ﴾ يغيِّرون الله السكلام إما لفظاً أو معنى ﴿ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا ﴾ قولك يا رسول الله ﴿ وَعَصَيْنَا ﴾ أمرك ﴿ وَأَسَمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ اسمع منا غير ما تحب، بل تسمع ما تكره ﴿ وَرَعِنَا ﴾ راعنا سمعك، أي افهم عنا وافهمنا ﴿ لَيَّا فِي السِمع ما تكره ﴿ وَرَعِنَا ﴾ راعنا سمعك، أي افهم عنا وافهمنا ﴿ لَيَّا فِي السِنهِم ﴾ يلوون ألسنتهم بذلك يريدون الدعاء عليه بالرعونة ﴿ وَطَعْنَا فِي الدّينِ ﴾ قدحاً في الدين ﴿ وَلَو أَنَّهُمُ قَالُوا سَمِعْنَا ﴾ قولك ﴿ وَأَطَعْنَا ﴾ أمرك ﴿ وَأَسْمَعُ ﴾ ما نقول ﴿ وَأَنظُنْ إَن انتظرنا ﴿ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّكُم ﴾ أفضل ﴿ وَأَقْوَمَ ﴾ أعدل وأولى ﴿ وَلَكِنَ لَعَنَهُمُ ٱللّهُ ﴾ طَرَدَهُم وأبعَدَهُم من رحمته ﴿ يِكُفّرِهِم ﴾ بسبب كفرهم ﴿ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ ﴾ إيماناً لا ينفعهم في النهاية.
- ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ ءَامِنُوا بِمَا نَزَلْنَا ﴾ من القرآن ﴿ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم ﴾ من التوراة والإنجيل ﴿ مِّن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا ﴾ قبل أن نظمس وجوهكم، فنمحو معالمها ﴿ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا ﴾ نجعلها باتجاه أدبارهم ﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ ﴾ نظردهم من رحمة الله تعالى ﴿ كَمَا لَعَنَا ﴾ كما طردنا من رحمتنا ﴿ أَصْحَبَ السَّبْتِ ﴾ الذين اعتدوا في السبت ﴿ وَكَانَ أَمُّ اللّهِ مَفْعُولًا ﴿ اللهِ اللهِ مَالة.



- ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عِ ﴿ فَمَن أَشُرِكَ بِالله تعالى، فلا يُغفُر له شركه ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ الشرك من كبائر الذنوب وصغائرها ﴿ لِمَن يَشَآءُ ﴾ فغفرانُ كبائرِ الذنوبِ وصغائرِها راجعٌ لمشيئة الله تعالى ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ أَنَى جرماً كبيراً.
- ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ﴾ بادعاء فضائل ليست لهم، كقول اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه ﴿ بَلِ ٱللهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ﴾ فالتزكية شأن الله تعالى، وهو أعلم بأهلها ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ اللهُ عَمالهم، ولو كان يسيراً كمقدارِ الفتيلِ، وهو الخيط الذي في وسط النَّواة.
- ﴿ ٱنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ في تزكيتهم أنفسهم ﴿ وَكَفَىٰ بِهِ ۗ ﴾ كفي بافتراء التزكية دون علم ﴿ إِثْمًا ثُمِينًا ۞ ﴾ ظاهراً بيّناً موجباً للعقوبة.
- ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ ﴾ وهـم اليهود ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ أي بِالْجِبْتِ وَٱلطَّاعُنُوتِ ﴾ وهي كل ما يُعْبَدُ من دون الله تعالى ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ أي اليهـود ﴿ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ من قريـش: ﴿ هَنَوُلَآ اِللَّهُ عَلَى الله عَلَى ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ عَلَى ﴿ مَنِ اللَّهِ عَلَى ﴿ صَلِيلًا ﴿ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَى اللَّهِ عَلَى ﴿ صَلِيلًا ﴿ أَنْ ﴾ طريقاً.
- ﴿ أُوْلَئِهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ طَرَدَهُم، وأبعدهم من رحمته ﴿ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ ﴾ فيطرده من رحمته ﴿ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ ﴾ فيطرده من دون الله تعالى.



١ ـ ما كلّ من وفّق لطريق العلم فهـ و إلى خير ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ اللهِ تَــرى هؤلاء أعطاهم الله تعالى العلم، وكان طريقهم إلى الضلال.



٢ - إذا لم يكن للعلم أثرٌ في واقعك من العمل والتطبيق والقيام بحقه، فلا مفروح
 بــه ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئنبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ
 ٱلسَّبِيلَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٣ ـ كم من عالم زين لطريق الضلال، ووقف حجر عثرة في طريق الحق ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِئَبِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا السَّبِيلَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّ

لا عبرة بالمظاهر، وإنَّما مَرَدُ الأشياء إلى الحقائق ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ اللَّهِ هَــؤلاء فـــي الظاهر علماء، وفي الواقع مضلين.

ه ـ عدوّك يبذل كل ما يملك لغوايتك وإضلالك ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ السَّبِيلَ ﴿ يَشْتَرُونَ السَّبِيلَ ﴾.
 الضَّلَالَةَ ﴾، و ﴿ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴾.

٦ - كلّما كمل إيمانك تولّى الله تعالى عنك مواجهة عدوك، وأعانك على بلوغ أمانيك منه ﴿وَٱللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبٍ كُمْ ۚ وَكَفَى بِٱللّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللّهِ نَصِيرًا ﴿نَهِ كُاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبٍ كُمْ ۚ وَكَفَى بِٱللّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللّهِ نَصِيرًا ﴿نَهُ ﴾.

٧ ـ شـعور المسـلم بعدوه مطلبٌ ضروريٌّ وملحٌ في مواجهة فكرته، والإعداد للتصدي له ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمُ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللّهِ نَصِيرًا ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

٩ ـ العقيدة ليست شعاراً نرفعه، وإنما قضية نؤمن بها، ونتفاعل مع أحداثها كل حين ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَا بِهِ كُمْ أَوكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا ﴿ ﴿ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا ﴾ ﴿ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا ﴾ يجب أن تتحوّل إلى قضيّة تجري في واقعنا كل حين.



١٠ ـ الشعور المعنوي بهذه الكفاية كافٍ للعيش بفرح ﴿ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِأَعَدَآبِكُمُ ۚ وَكَفَىٰ بِأَللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَىٰ بِأُللَّهِ نَصِيرًا ﴿ فَا كَانَ الله تعالى أعلم بأعدائنا، وهو ولينا ونصيرنا في ذلك، فماذا بقي من الحياة لم يبلغنا؟!

11 - التحريف والتغيير والتبديل والتزوير والعبث بمقدرات الأمة الفكرية والمعرفية من أخلاق اليهود ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعَنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوَ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَضَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْ الكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللهُ يَكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللهُ اللهُ اللهُ يَكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ا

١٤ ـ ويمكرون ويمكـر الله تعالى ﴿ وَلَكِكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمٍ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾
 هذه هي سنة الله تعالى في المعرضين.

١٥ ـ طريق المخالفة موجبٌ للخذلان ﴿ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ كفروا، فحلَّت عليهم لعنات الله تعالى.

١٦ ـ النتائج وقف على الأسباب ﴿ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴾ لم
 تأت خواتيم ﴿ وَلَكِن لَعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ ﴾ إلّا بعد ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ



عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِٱلْسِنَنِمِ مَ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ ﴾.

١٧ ـ المخالفة لدين الله تعالى، والإعراض عن الوحي: موجبٌ للخسارة ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ ءَامِنُوا مِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا ﴿ اللهِ مَفْعُولًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

١٨ - إذا لم تُستَثْمَرُ الفرصُ كانت مؤذنةً بالفوات ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ المَوْا عِلَى اللَّهِ مَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى آدَبَارِهَا أَوْ نَظْمَهُمْ كَمَا لَعَنَا أَصْحَنَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

١٩ ـ الشركُ أعظمُ ما عُصِيَ الله تعالى به في الأرض ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللهِ عَالَهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

٢١ ـ تزكية نفسك، ومدح عملك، والإطراء على جهودك: شهوةٌ لا حظَّ لها في الإسلام، ولا قيمة لها في النهاية ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِلَى اللَّهُ مُن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْكُونَ أَنْفُهُمْ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا لَكُونَ عَلَيْكُونَ أَنْ أَنْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

٢٢ - كم من عمل كثيرٍ لم يقبله الله تعالى! ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُكَاثِر اللهُ يُعَالَى لا بما نكاثر اللهُ يُكَاثِر مَن يَشَآءُ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا (اللهُ العبرة بما يقبله الله تعالى لا بما نكاثر به الآخرين.



٢٣ ـ لا تعجل في عدِّ مشاريعك، وكثرة أفكارك وأعمالك؛ فالحساب يجري على صدقها وإخلاصها يوم الحساب ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَاءُ وَلَا يُظَلِّمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ فَغِيرِ المقبول لا عبرة به في شيء.

٧٤ ـ من فقهك وكمال عقلك أن يشغلك صدق عملك، وإخلاصك فيه، وخلوصه من شوائب الرياء، أكثر مما تشغلك صورة العمل ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِلَى اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ ﴾.

٥٠ ـ من صفاتِ عدوِّك العبثُ بالمفاهيم والخللُ في التصورات ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّورَاتِ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّرِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّلْغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَتَوُلاَ فَي النَّهُ أَللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ كَفَرُواْ هَتَوُلاَ إِلَيْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَكَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ قَ اللَّهُ فَكَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿ قَ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مِنَ اللَّذِينَ عَامَنُواْ سَبِيلًا ﴾ ؟!

77 ـ الوحيُ هو المصدرُ الوحيدُ الكفيلُ بصناعةِ التصوّراتِ الصحيحةِ وبناءِ المفاهيم الحقّة ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطّنغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمَوُلاَ ۚ أَهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ اللّهُ اللهُ اللهُل



أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلَّكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ١٠٠٠ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَقَدْ ءَاتَيْنَاۤ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلُكًا عَظِيمًا اللهُ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ جِاينتِنا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ ۚ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجَرِّى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَٰرُ خَلِدِينَ فِبهَاۤ ٱبْدَأَ ۗ لَّمُمْ فِيهَا ٓ أَزُوَجُ مُّطَهَّرَةً ۗ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٠٠٠ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُرٌ ۖ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْهُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اللَّهِ



#### التفسير الها

- ﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ ﴾ هل لليهود نصيب في ملك الله ﴿فَإِذَا ﴾ لو كان لهم ذلك ﴿لَا يُعِلَى النَّاسَ نَقِيرًا ﴿إِنَّ لَا يُعطون النَّاسَ شيئاً حتى لو كان بقدر النقرة التي على ظهر النَّواة.
- ﴿ أَمْ يَحَسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۽ ﴾ أم أنَّ الحامل لهم على ذلك حسَدُهُم وبغضهُم للمؤمنين، فإنْ كان الحامل لهم الحسد، فليسوا هم أوَّلَ مَنْ نالَ هذا الفضل ﴿ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ﴾ قبلهم ﴿ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ﴾ إبراهيم وذريته ﴿ ٱلْكِنْبَ ﴾ الصحف التي أنزلها الله تعالى عليه ﴿ وَٱلْحِكُمَةَ ﴾ السدادَ في القولِ والعَمَلِ ﴿ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ﴿ وَالْعَمَلِ ﴿ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ﴿ وَالْعَاهُ الله تعالى داود وسليمان عَلِينَهُ.
- ﴿ فَهِنَّهُم ﴾ أي اليهـود ﴿ مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ۽ ﴾ بالنبـي ﷺ ﴿ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ﴾ أعرض وتولَّى ﴿ وَكَفَى بِحَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿ اللهِ عَذَاباً شديداً.
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَنتِنَا ﴾ فلم يؤمنوا بها ﴿ سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا ﴾ تصلى جلودهم ﴿ كُلُمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم ﴾ من حر النار ﴿ بَدَلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ غير جلودهم التي نضجت ﴿ لِيَدُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ﴾ يذوقون ألمه، ويعانون شدَّته ﴿ إِنَ ٱللّهَ كَانَ عَزِيزًا ﴾ لا غالب لأمره ﴿ حَكِيمًا ( الله ) في تدبير خلقِهِ وشأنِه.
- ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ ﴾ يوم القيامة ﴿ جَنَّنَتِ بَجُرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ كُلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ ﴾ يوم القيامة ﴿ جَنَّنَتِ بَجُرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ كُلُواْ أَلُوا ﴾ لا يخرجون منها أبداً ﴿ لَمَّهُمْ فِهَمَا أَزُواجُ ﴾ مِن الحورِ العين ﴿ مُطَهَّرَةُ ﴾ مِنْ كلِّ قذر، حسِّيًا كان أو معنويًا ﴿ وَنُدُ خِلُهُمْ ظِلًا ظَلِيلًا ﴿ آَنُ وَ مُعَلِقًا لَهُ مَعَدًا كَثَيْفًا .



- ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَننَتِ ﴾ وهي كل ما اؤتمن عليه الإنسان، وأُمرَ بالقيام عليه ﴿ إِنَّ النَّاسِ ﴾ في كلّ بالقيام عليه ﴿ إِنَّ اللّهَ لِهِ المودعين لها ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ ﴾ في كلّ خلاف ﴿ إِنَّ اللّهَ نِعِبًا يَعِظُكُم بِهِ \* ﴾ خلاف ﴿ إِنَّ اللّهَ نِعِبًا يَعِظُكُم بِهِ \* ﴾ ما أحسن ما يعظكم به ﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا ﴾ للأقوال ﴿ بَصِيرًا ﴿ آَنُ اللّهُ كَانَ سَمِيعًا ﴾ للأقوال ﴿ بَصِيرًا ﴿ آَنُ ﴾ بالأفعال.
- ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ في كلِّ ما يأمرانكم به وينهيانكم عنه ﴿ وَأُولِي الْأَمْسِ مِنكُم ، وهم كل مَنْ له حق عنه ﴿ وَأُولِي الْأَمْسِ مِنكم ، وهم كل مَنْ له حق وولاية عليكم ، إذا كان ما يأمركم به لا يتعارض مع شريعة الله تعالى ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ بينكم ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ إلى كتابِ اللهِ تعالى وسنتة رسوله على ﴿ إِن كُنهُمْ تُولِّ مِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّاَخِرِ ﴾ فإنَّ الردَّ إلى هذه الأصولِ مِن مقتضياتِ الإيمان ودلائك ﴿ وَلِكَ خَيرٌ ﴾ أفضل لكم ﴿ وَأَحُسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ اللهِ عَاقِبَةً ومآلاً .



١ - ضرورة التصدّي للمفاهيم والأفكار والتصوّراتِ الخاطئةِ، ومحاكمتِهَا للوحي ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبُ مِنَ الْمُلَكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النّاسَ نَقِيرًا ﴿ آَنَ ﴾ وهـ ذا أحدُ الردودِ على مفاهيم وتصوّراتِ اليهود في تلك الحقبةِ من الزمن.

٢ ـ الحسدُ والبخلُ مِنْ ميراثِ اليهود ﴿ أَمْ لَمُمْ نَصِيبُ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَآ يُؤْتُونَ النّاسَ عَلَى مَا ءَاتَىنَهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ٓ ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكَيْنَ وَالْمَالِهِ ۚ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ٓ ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكَيْنَ وَمُوارِيثَ الضّلال!
 الْكِننَبَ وَالْحِكَمَةَ وَءَاتَيْنَهُمُ مُلكًا عَظِيمًا ﴿ اللّهُ ﴾ فإيّاكَ ومواريث الضّلال!

٣ ـ إذا رأيت فضلاً عند جارك، أو نجاحاً في حياة أخيك، أو فرحاً وسروراً عند صديقك، فشاركه بهجته، وافرَحْ لفرحِهِ، ودقَّ عنقَ الحَسَدِ بمباهج الأفراح ﴿ أَمَّ



يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئنبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلكًا عَظِيمًا ١٠٠٠.

٤ \_ استفاد علماً فنشره، ووجد كتاباً متميّزاً فأذاع صيته، وأعجبه خلقُ جارِهِ فشكره، ومدَّ في أثره، وكلَّما وجدَ فضيلةً أذاع أخبارها، ومدَّ في أحداث أصحابها ﴿ أَمُّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ فَقَدْ ءَاتَيْنَاۤ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئنبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ١٠٠٠ هذه أهم طريقةٍ لمحاربةِ هذا الدَّاءِ في النفوس.

٥ ـ تعرَّفَ على متبرعين لجهته الخيرية، فأبلغَ مَنْ حوله، ونجحتْ جهته الخيرية في تطبيقِ تجربةٍ فعمَّمهـا، ووجدَ فرصاً وظيفيَّةً فأذاع خبرها، وكلَّما لقي شـــاباً طموحاً دفعَهُ لمواصلةِ دراستهِ، وشاركَهُ في بلوغ أمانيه ﴿ أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ ۗ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ١٠٠٠ ورسٌ عمليٌ في مطاردةِ الحَسَد.

٦ \_ من سوء ظنَّكَ بربِّكَ أَنْ تحسدَ أحداً على رزقٍ، أو تبخلْ على آخرَ بفضيلة ﴿ أَمْ لَكُمْ نَصِيبُ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا آ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّالِهِۦ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ١٠٠٠ ﴿ ماذا لو أدرك الإنسان ما عند الله تعالى ؟!

٧ \_ توظَّفَ ولدُ جارِهِ، فكاد يشقُّ ثوبَهُ مِنَ الحسد، وخُطبت بنتُ عمِّه فثارت ثائرته، وعُوِّضَ صديقه عن أرضه التي خربت، فاشتكي من عوِّض صديقه ﴿ أَمَّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَىنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَاۤ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا ١٠٠٠ .

 ٨ ـ النفوسُ الحقيرةُ لا تحتملُ أَنْ يشاركها غيرها في مساحَةِ الأفراح ﴿أَمَّ لَهُمْ نَصِيبُ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا اللَّ أَمُّ يَحَسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَ لَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا ١٠٠٠ . ٩ ـ ما لك وللأحزان! ما تراه في واقع غيركَ هبةٌ ومِنةٌ مِنَ الله تعالى ﴿ أَمْرَ يَحُسُدُونَ النّاسَ عَلَى مَا ءَاتَمْهُمُ ٱللّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَقَد ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُلكًا عَظِيمًا ﴿ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهُ

١٠ من أكبرِ أبوابِ السَّعادةِ والراحةِ والطمأنينةِ أَلَّا تهبَ من نظرِ قلبكَ ومشاعرِكَ لِمَا عندَ الآخرين ﴿ أَمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئنَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلَكًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

١١ ـ أسـوأ ما يبدِّد مباهج قلوبنا، ويكدر خواطرنا، ويثير فينا مشاعرَ الأسى هو الحسـد لِمَا في أيدي الآخرين ﴿ أَمَّ يَحَسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَـنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ ۚ فَضَٰلِهِ ۚ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ٓ عَلَى مَا عَلَى مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللهِ اللهُ الل

17 ـ كلُّ نعمكَ في يدكَ وقلبكَ، وما تعيشه في واقعك، سيتحوّلُ إلى شقاء حين تظلُّ مشغولاً بما في أيدي الناس ﴿ أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَظَلُ مشغولاً بما في أيدي الناس ﴿ أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ فَقَدُ ءَاتَيْنَا عَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئنبَ وَٱلْحِكُمةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلَكًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ كُم مِنْ زاهدٍ في زوجِهِ وبيتِهِ وسيارتِهِ، وكلِّ ما يملكُ، لأنَّ عينَهُ شعوفةٌ بالمساحاتِ التي لا يملكُ منها شيئًا!

١٣ ـ آمِنْ بأن الله تعالى يملك كلَّ شيء، وارض وسلِّمْ بما وهبكَ مِنْ هذا الشيء، تعشْ سالِماً وغانماً مِنْ كدرِ الحسرات ﴿ أَمَّ يَحَسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مَ فَقَدُ ءَاتَیْنَا ٓ عَلَی مَا عَالَیٰ اللهُ مُن اللهِ اللهِ عَلَی مَا عَظیماً ﴿ اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ اللهِ اللهِ عَلَی اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

18 - كثيرون منعهم الحسد من سماع الحق من غيرهم ﴿ أَمَّ يَحَسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا عَاتَمُهُمُ اللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ٓءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِئنَبَ وَالْخِكُمةَ وَءَاتَيْنَهُم عَلَى مَا ءَاتَمُهُمُ اللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ فَعَالَمُ اللَّهُ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِن وَمِيل أَو صغير، فعاشوا مُلكًا عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِن وَمِيل أَو صغير، فعاشوا مجهدين بالحسرات!



١٥ ـ غالباً ما يأتي الإعــراض من الكبر والحســد ﴿ أَمُّ يَحَسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآ ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلْكًا عَظِيمًا 🐠 🌯.

١٦ ـ سوء عاقبة الكافرين والضالين ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَلتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ۚ إِنَى ٱللَّهَ كَانَ عَزِهِزًا حَكِيمًا ۞﴾.

١٧ ـ إذا ضاعت الرؤية الكبرى في حياة إنسان لم يبق لها من الأحلام شيء ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِنَا سَوْفَ نُصَّلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠٠٠ ﴿.

١٨ ـ من كمال عزَّة الله تعالى أن يذيقَ المعرضين هذه النهايات ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِءَاينتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠٠٠ ﴿

١٩ ـ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ ليس حرفاً يتلى، وإنما درس يأخذ من قلبك ومشاعرك ما يشاء.

٢٠ ـ عزّة الله تعالى مع جلالها منوطة بالحكمة ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِهِزًا حَكِيمًا ﴾ من كمال تلك العزَّة أن يردي المعرضين في قاع جهنم، ومن كمال تلك الحكمة ألَّا يفعلَ ذلك بهم إلَّا لرداءة قلوبهم.

٢١ ـ بشـارة للمؤمنين المجهدين المتعبين في عـرض الطريق ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجَرِّى مِن تَحَيْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدَأَ ۖ لَهُمْ فِهَآ أَزُو َ أُمُّطَهَّرَهُ ۗ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ﴿.

٢٢ - ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّتٍ تَعَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ

فِهِمَا أَبَدًا لَهُمُ فِهِمَا أَزُوَجُ مُطَهَّرَةً وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ حَدِيثُ سَلُوى، وروح ومشاعر بهجةٍ للمثخنين من جراح الأيام والغربة والاضطهاد ومصاولة العدو.

٣٣ ـ ضرورة الحافز، وأثره في دعم النُّفوسِ لمواصلة الطريق ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الطَّلِينَ فِهَآ أَبَدًا لَهُمُ فِهآ وَعَمِلُواْ ٱلطَّلِينَ فِهآ أَبَدًا لَهُمُ فِهآ أَرْوَجُ مُّطَهَرَةُ وَلَهُمَ فِهآ أَرْوَجُ مُّطَهَرَةٌ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَا ظَلِيلًا ﴿ ﴾.

٧٤ ـ الجزاءُ مِنْ جنسِ العمل ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُهُمُ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبَداً لَهُمُ فِهَا أَزُواَحُ مُّطَهَّرَةً وَنُدُ خِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠.

٢٥ ـ الشريعة منهج يجري في حياةِ العالمين في كلِّ شيء ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمْنَنَتِ إِلَى آهُلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدَٰلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ نَعِيمًا بَصِيرًا ﴿ أَن الله عَي في كل شيء دون شيء وإنما هي في كل شيء.

٢٦ ـ الأمانة ليست مالاً تحفظه وتؤديه إلى أهله فحسب! الأمانة قيامٌ بحقوق الله تعالى ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِاللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِالْعَدُلِ إِنَّ الله إِنَّا للله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ الله عَلَى ال

٧٧ ـ من كمال علمك وخشيتك لربك أن تؤدي حقوق الآخرين كما هي دون نقص ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُوا الْأَمَننَتِ إِلَى آهَلِها وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِالْعَدَلِ ۚ إِنَّ اللهَ يَعْمَا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴿ إِنَّ اللهَ الظلم. ٢٨ ـ الاعتداء على المالِ العامِّ جريمةٌ كبرى في حياة صاحبها ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُودُوا اللهَ مَننتِ إِلَى آهَلِها وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللهَ يَعِظُكُم بَعْمَا بَعِيظُكُم الله تعالى أمر بإيصال الحقوق إلى أهلها، فالمعتدي على المال العام موغلٌ في ضياع هذه الأمانات.



٢٩ ـ إذا تحملت أمانة، فاقرأ على إثرها ﴿إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾.

٣٠ ـ إنّ الله تعالى يرى تصرفك، ويسمع حديثك، ويرقب حركتك في كلّ شيءٍ
 تصنعه في أمانات المخلوقين ﴿إِنَّاللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَضِيرًا ﴾.

٣١ ـ المحاباة لقريبك أو صديقك أو جارك في وظيفة عامّة جريمةٌ كبرى في حقّ العدالة ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكَّمُواْ بِالْعَدَلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعِبَا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴾.

٣٧ ـ كلُّ خلافٍ أو قضيَّةٍ أو مشكلةٍ لا تنتهي وفق أحكام هذه الشريعة، فبقاء خلافها أولى لصاحبها من حلِّ على أنقاضِ منهج الحق ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواُ الْأَمَننَتِ إِلَى آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِدِيَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعِمَّا يَعِظُكُم بِدِيَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللللِّهُ اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ اللِّهُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُولُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللْمُ اللللْمُ الللْمُولِقُولِهُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُل

٣٣ \_ إِذَا أردت لحكم أن يأخذَ مداه في قلب صاحبه فاجعل خاتمته درساً للذكرى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُوا بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعِظُكُم بِعِيًّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللهِ عَمَا بَصِيرًا ﴾ ، ﴿ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ درس كبيرٌ في الذكرى الدافعة للعمل!

٣٤ ـ إدارة الأولويات ضرورةٌ في شريعة الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَوْلِي اللّهَ وَالرَّسُولِ إِن كُنْهُمُ وَأَطِيعُوا ٱللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْهُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْمَوْلِ اللّهَ عَلَيْهُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ اللّهِ وَٱلْمَوْلِ اللّهِ عَلَى الطّاعـةَ على مقتضى هذه الأولويات.

٣٥ ـ طاعة وليّ الأمر تبع لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله ﷺ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا الطّيعُوا اللّهَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ ۖ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن



كُنْهُمُ تُوَّمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ الله لم يذكر فعل الأمر (وأطيعوا) في طاعتهم، لأنَّ طاعتهم تبعٌ، وليست مستقلَّة بنفسها.

٣٦ ـ كمال الشريعة ووفاء منهجها بمتطلبات الحياة ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَا أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤَمِنُونَ بِاللَّهِ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤَمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمِسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمِسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمِسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمِسُولِ إِن كُنتُمُ مُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمِسُولِ إِن كُنتُمُ مُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُونُ وَاللَّهُ اللهِ السَّولِيعَةُ وَلَيْكُونَ بِاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٣٧ ـ الخلافُ أمرٌ طبيعي بشرطِ أَنْ يجري علاجه في ضوءِ المنهج ﴿ فَإِن نَنْزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْنُمُ تُوَّمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاَحِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾.

٣٨ ـ وضوح المنهج ﴿ فَإِن نَنَزَعُنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْهُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْرَسُولِ إِن كُنْهُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْلِ إِن كُنْهُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْدِ وَالْمَدِيعَةُ طَرِيقًا وَاضْحًا للسلامة منه.

٣٩ ـ من مقتضياتِ إيمانِ العبد بربّه، وتسليمه لأمره وحكمه، ألّا يتخلّفَ عن مرادِ الله تعالى ورسوله ﷺ في أيِّ شيء ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنهُمُ تُؤُمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَٱحَسَنُ تَأْوِيلًا ﴾.



أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا أَن يَكُفُرُوا بِهِ ء وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلَا بَعِيدًا اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَسْرَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهِ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَآ إِلَّا إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا اللهُ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِيَ أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا اللهِ وَمَآ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَّكُمُوا أَنفُسَهُمْ جَاآمُوكَ فَأَسْتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وَأَسْتَغْفَكُ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اللَّهُ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْفِيَ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا اللهُ



## التفسير کي»

- ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ ﴾ كذباً ﴿ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا ٱلْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ من القرآن ﴿ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ من الكتب ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ ﴾ في نزاعاتهم ﴿ إِلَى الطّنغُوتِ ﴾ إلى غير ما شرعه الله تعالى ﴿ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ٤ ﴾ بهذا التشريع، الذي هو من صنع البشر، لا من شريعة الله تعالى ﴿ وَيُرِيدُ ٱلشَّيَطُانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ آَن يَعدهم عن الحق إبعاداً شديداً لا يهتدون إليه.
- ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنْ زَلَ اللَّهُ ﴾ من القرآن ﴿ وَإِلَى الرَّسُولِ ﴾ فيما عنده من السُّنَّة ﴿ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ اللهُ عَعرضون عنك إعراضاً تاماً.
- ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ من المعاصي ﴿ ثُمَّ جَآءُوكَ ﴾ بعد أن حلَّ بهم ما حلّ ﴿ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَا ﴾ بتحاكمنا إلى غيرك ﴿ إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ آ ﴾ إلَّا الإحسان والتوفيق بين المتنازعين.
- ﴿ أُوْلَكَيْكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمَ ﴾ من النفاق والعداء للمسلمين ﴿ فَأَعْرِضُ عَنْهُمَ ﴾ ذكّرهم بالله تعالى ﴿ وَقُلُ لَهُمْ فَوْلًا بَلِيغًا ﴿ آَنَ فُسِهِمَ ﴾ فيما بينك وبينهم ﴿ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ آَنَ ﴾ مؤثّراً في وعظهم وزجرهم.
- ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ ﴾ ما بعثنا قبلك من رسول ﴿ إِلَّا لِيُطَاعَ ﴾ فيما يأمر وينهى ﴿ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ بمشيئته وقدرت ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوّا أَنَّهُمُ إِذْ ظَلَمُوّا أَنَّهُمُ الْمَعَاصِي ﴿ جَآ مُوكَ ﴾ تائبين من ذنبهم ﴿ فَأَسَتَغْفَرُوا اللهَ ﴾ من ذنوبهم ﴿ وَاسْتَغْفَرُ لَهُ مُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ اللهِ تُوابًا عليهم رحيماً بهم.

• ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ الإيمان الذي يحبه الله تعالى ويرضاه ﴿حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ ﴾ يجعلوك حكماً ﴿فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمُّ ﴾ فيما وقع بينهم من خلاف ﴿ثُمَّ لَا يَحِدُواْفِي آنفُسِهِمْ ﴾ بعد تحكيمك بينهم ﴿حَرَجًا ﴾ ضيقاً ﴿مِّمَّا قَضَيْتَ ﴾ فيما قضيت ﴿وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا ١٠٠٠ يذعنون وينقادون لك ظاهراً وباطناً.

١ ـ الدعاوى تحتاج إلى بيِّنات ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓاْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ - وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٠٠٠ وهـذا الذي زعموه لم يأتوا عليه ببِّينةٍ بل جاؤوا بما يناقضه.

٢ ـ الكذبُ لا قاعدة له، وسرعان ما تأتي الحقائق، والوقائع بنقيضه ﴿أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبَّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّعْفُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ - وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا ١٠٠ (عموا أنهم مؤمنون، ثم سقطوا في التحاكم إلى غيرِ الحق.

٣ ـ من مقتضياتِ الإيمان: الكفر بالطاغوت، وهو كلُّ ما عُبِدَ مِنْ دون الله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَوَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّعْفُوتِ وَقَدُ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ، وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلًا بَعِيدًا ﴿ ﴾ وكلُّ إيمانٍ لا يكفر بالجاهليةِ فلا قيمةَ له في واقع صاحبه.

٤ ـ من كمال علمك أن تعلم أنّ مراد الشيطان منك كبيرٌ جداً ﴿ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطُانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلًا ﴾ فهو لا يترك الكفر إلَّا إلى بدعةٍ، والبدعة إلَّا إلى كبيرة،



والكبيرة إلَّا إلى صغيرة، ولو لم يجد إلَّا أن يشغلك بالمباحات لفعل، وكان ذلك مناه منك.

٥ ـ إذا أردت أن تختبر النفاق، فاعرضه على حقائق الوحى ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَنـٰزَلَٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ٦ ـ منِ أبرز صفات المنافقين التحاكم إلى غير شرع الله تعالى ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَّ تَعَالَوَٱ

إِلَىٰ مَاۤ أَنۡـزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ ﴿ ﴾.

٧ - إذا رأيت معارضاً للحق طالباً للجاهلية، فاعلم أن ذلك من آثار النفاق ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَّ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنك صُدُودًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَمَّا لَا لَهُ ﴿ لَالَّهُ ﴿ لَا لَهُ ﴿ لَا لَهُ ﴿ لَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

٨ ـ الكذب والتلوّن والخداع مِنْ أكثرِ صفاتِ النِّفاقِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللَّهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ إِسمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنًا وَتَوْفِيقًا اللَّ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوَّلًا بَلِيغًا ﴿ اللَّهُ \*.

٩ - مظاهرُ الخذلانِ ناتجةٌ عن فسادِ القلوب ﴿ أُوْلَكَيْكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا الله ﴿.

١٠ ـ لا يفوت على الله تعالى من تلاعب المنافقين وفساد أحوالهم شيءٌ ﴿ أُوْلَكَمِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلَا بَلِيغًا اللهِ الله

١١ ـ النهي عـن قربان مجالـس المنافقيـن ﴿ أُوْلَئِيكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا الله وَمَن استهانَ بذلك عطبَ مع مرور الأيام.



١٢ ـ ينبغي أن يبرز للمنافقين من يعظهم، ويذكِّرهم بالله تعالى، ويبيِّن لهم عواقبَ ما يصنعون ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُــمْ فِــ أَنفُسِهِـمْ قَوْلًا بَلِيـغَا ﴿ إِنَّ ﴾ وهو فرض كفاية يجب أن يقوم بحقِّه من له القدرة على مصاولة أكبر عدو في تاريخ الإسلام والمسلمين.

١٣ ـ أهمية العلم في مصاولـة النفاق، ومجادلة أهل الباطل ﴿ أُوْلَكَمِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيــُغًا الله والقول البليــغ لا يأتي من خصام فارغ مــن البراهين، وإنما يأتي مملوءاً بالحجج والبيّنات.

١٤ ـ صدق الرسل، وأنهم جاؤوا بالبينات ﴿ وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولِ إِلَّالِيُطُاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسۡتَغْفَرُوا ٱللَّهَ وَٱسۡتَغْفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابُ ارَّحِيمًا ﴿ وَالْأَمْرُ بِطَاعِتُهُمْ فَرغٌ عَنْ صَدَقَهُمْ.

١٥ ـ سعة رحمة الله تعالى ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّالِيُطَكَاعَ بِإِذْرِبَ ٱللَّهِ ۚ وَلَق أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابُـا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ ﴾ وصيغة المبالغة في قوله تعالى ﴿ تَوَّابُـا رَّحِيمًا ﴾ دليل هذا المعنى البهيج.

١٦ ـ من أعظم مقتضيات الإيمان بالله تعالى التحاكم إلى شرعه، والرضا به، والتسليم لأحكامه ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤِّمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُواْفِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ شَلِيمًا ١٠٠٠ ما تصنع بإيمانٍ لا يردُّ كل شيءٍ إلى شريعة الله تعالى؟!



وَلَوْ أَنَّا كُنَبِّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِينِرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَمُكُمَّ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١١٠ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا آَجُرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَئَيْكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيتِ نَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِهِكَ رَفِيقًا اللَّهُ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا اللهِ وَإِنَّا مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَهِنَ أَصَلَبَكُمُ فَضَلُ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ اللهِ فَلْيُقَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا اللهُ



### ۱۳۰۰ التفسیر

- ﴿ وَلَوَ أَنَّا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ أوجبنا عليهم ﴿ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ﴾ فيقتل الرجل نفسه، أو يقتل بعضكم بعضاً ﴿ أَوِ ٱخۡرُجُواْ مِن دِينرِكُم ﴾ أو أمرهم بترك مساكنهم والخروج من ديارهم ﴿ مَّا فَعَلُوهُ ﴾ ما استجابوا لذلك ﴿ إِلَّا قَلِيلُ مِن يَنجُهُمْ ﴾ يستجيبون لذلك الأمر ﴿ وَلَوَ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ٤ \* من شرع الله تعالى ﴿ لَكَانَ خَيرًا لَهُمُ \* أفضل ﴿ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اللهُ ﴾ لهم على الحق.
- ﴿ وَإِذَا لَآ نَيْنَهُم مِن لَدُنّا ﴾ من عندنا ﴿ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ آَكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَن عندنا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ كَاللَّهُ عَلَى الْحَقِّ وَثَبَّتناهم عليه.
- ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتَهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ بدخولِ الجنَّة ﴿ مِّنَ ٱلنَّبِيِّ مَنَ وَٱلصِّدِيقِينَ ﴾ الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل ﴿ وَٱلشُّهَدَآءِ ﴾ الذين قُتلوا في سبيل الله ﴿ وَٱلصَّلِحِينَ ﴾ الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم ﴿ وَحَسُنَ أُوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ آ ﴾ أي ما أحسن رفقة هؤلاء.
- ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ دخــول الجنة ورفقــة هؤلاء ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيــمًا ﴿ ﴾ يعلمُ كلَّ شيءٍ ويجازي عليه.
- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذركُم ﴾ أي استعدُّوا واحذروا مباغتة عدوِّكم
   ﴿ فَٱنفِرُواْ ﴾ انهضوا لقتال العدو ﴿ ثُبَاتٍ ﴾ جماعـة بعد جماعة ﴿ أَوِ ٱنفِرُواْ
   جَمِيعًا ﴿ ) ﴿ مَجتمعين جيشاً واحداً.
- ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيَكِطِ نَنَ ﴾ يتأخر عن الخروج متثاقلًا، ويثبّط غيره ﴿ فَإِنَّ الْمَنبّط:
   أَصَلِبَتّكُم مُصِيبَةٌ ﴾ من قتل أو هزيمة أو ذهاب مال ﴿ قَالَ ﴾ ذلك المثبّط:



- ﴿ قَدْ أَنْعُمَ اللهُ عَلَى ﴾ من فضل الله تعالى علي ﴿ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ اللهُ تعالى علي ﴿ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ اللهُ تعالى علي اللهُ اللهُ علي اللهُ اللهُ علي ا
- ﴿ وَلَهِنَ أَصَلَبَكُمُ فَضَلُ مِنَ اللّهِ ﴾ من غنيمةٍ أو نصرٍ ﴿ لَيَقُولَنَ ﴾ ذلك المثبط:
   ﴿ كَأَنَ لَمْ تَكُن بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ, مَودَّةٌ ﴾ لم تشركوني معكم، كأنكم نسيتم ما بيني وبينكم من صحبة ومعرفة ﴿ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمٌ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ آلَ ﴾ أي بنيل ما نالوا من الغنيمة والنصر.
- ﴿ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ٱلّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَ الْإَلْمَ خِرَةِ ﴾ الذين يبيعون الحياة الدنيا بالدار الآخرة يبتغون ما عند الله تعالى ﴿ وَمَن يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ من أجل إعلاء كلمة الله تعالى ﴿ فَيُقْتَلُ ﴾ يموت ﴿ أَوْ يَغْلِبُ ﴾ ينتصر ﴿ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجًرًا عَظِيمًا ﴿ إِلَى اللّهِ عَالَى ﴿ فَيُقْتَلُ ﴾ يموت ﴿ أَوْ يَغْلِبُ ﴾
   ينتصر ﴿ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجًرًا عَظِيمًا ﴿ إِلَى اللّهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا



الانتقائية من الشريعة بعض مظاهر النفاق ﴿ وَلَوْ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَو ٱخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَا قَلِيلُ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِدِ.
 لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا ﴿ آ ﴾.

٢ ـ إذا رأيت ساقطاً في الفتن، متخاذلاً عن الصف، متقاعساً عن الخيرات، فتلك من أسباب الخذلان ﴿ وَلَوُ أَنّا كُنَبُّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ اَخْرُجُواْ مِن دِينرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلّا قَلِيلٌ مِّنهُمٍ وَلَوَ أَنبَهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِدِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَ تَثْبِيتًا اللهِ ﴾.

٣ ـ الإيمان والعمل الصالح من أعظم أسباب الثبات ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ وَلَكَ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ وَلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾.



٤ ـ للعمل والتطبيق آثار عاجلة في حياة صاحبه ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُّونَ بِهِ ـ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا الله وَإِذَا لَّاتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجَّرًا عَظِيمًا الله وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطًا مُّستَقِيمًا ﴿ ﴿ ﴾.

ه \_ ما رُزِقَ عبدٌ صالح في حياته ما رُزِقَ العملَ والتطبيق ﴿ وَلَوَ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۞ وَإِذًا لَّآتَيْنَهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ ﴿ ﴾.

٦ \_ عملهم الصالح أعظم موانع الانتكاسة والخذلان ﴿ وَلَوْ أَنَّا كُنَّبُنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِينرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوَ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ ۚ وَإِذَا لَّاكَتَيْنَهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اللهِ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا اللهِ .

٧ \_ الهداية فرع عن العمل ﴿ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجُّرًا عَظِيمًا ١٠٠ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطًا مُّستَقِيمًا ﴿ ﴿ ﴾.

 ٨ ـ للحق أنصار وصحبة وأعوان ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَنَإِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَهَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّعَنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَتِمِكَ رَفِيقًا اللَّ اللَّهُ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِأُلَّهِ عَلِيمًا اللَّهُ ﴿

٩ ـ من وُفِّق لصحبة صالحــة فقد وُفِّق لخير عظيم ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَضَّلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ١٠٠٠ ﴿

١٠ ـ من كمال عقلك وفهمك ووعيك أن تختارَ رفيقاً يليقُ بكَ في الدارين ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَنَيِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُوْلَيَهِكَ رَفِيقًا ﴿ ﴿ ﴾.



١١ ـ صحبة الكبار تفضّلٌ ونعيمٌ عاجلٌ من الله تعالى ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللّهِ وَكَفَىٰ بِٱللّهِ عَلِيـمًا ﴿ اللّهِ عَلِيـمًا ﴿ اللّهِ عَلَيـمًا اللهِ عَلَيـمًا اللهِ اللهِ عَلَيـمًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

١٢ ـ «الأرواح جنودٌ مجنــدةٌ، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكــر منها اختلف» (١)
 ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضْـلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيــمًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

١٣ ـ الاستعدادُ وبذل الأسباب الممكنة في كل أمر من الأمور فقة في الشرع، وكمال في العقل ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ ﴾.

١٤ ـ التخطيطُ وإدارةُ الواقع جزءٌ من مفاهيم هذهِ الشريعة ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانْفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنْفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ اللهِ العمل والتخطيط، وخذوا الحيطة والحذر من هؤلاء.

٥١ ـ من كمال علمك وفقهـك وعينك بإدارة الأزمات ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ
 حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ۞﴾.

١٦ ـ النتائج موكولة بالأسباب والمقدمات ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِـذْرَكُمُ
 فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ ﴾.

١٧ ـ ضرورة وجـود القادة والموجهين وحملة الرايات في كل أزمة ومشكلة 
 «يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا 
 (١٧) .

١٨ ـ سيظل الصف مشوباً بالمعوِّقين والمخذِّلين وأصحاب السوء ﴿ وَإِنَّ مِنكُوْ لَمَن لَكُمْ لَمَن اللَّهِ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَإِن وَلَا لَنَهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَإِن وَلَا لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ فَا فَا لَهُ مَوَدَّةٌ كُن لَلْهُ عَلَى لَهُ تَكُن لَمْ تَكُن لَيْمَ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَكلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ لَيَقُولَنَ كَأَن لَمْ تَكُن لَيْمَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَكلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) حديث أخرجه البخاري عن عائشة برقم (٣٣٣٦)، ومسلم عن أبي هريرة برقم (٢٦٣٨).



١٩ - كن فطناً في كلِّ مناسبة، واعلم أن الصفَّ مشوبٌ بأصحاب السوء ﴿ وَإِنَّ مِنكُورَ لَمَ اللَّهِ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَعَهُمْ ضَهِيدًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَا

٢٠ - كم هم الفرحون بالتخلّف والغياب والتأخر عن صناعة الأحداث! ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيْبَطِّئَنَ فَإِنَ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنعُمَ اللّهُ عَلَىٓ إِذْ لَمَ أَكُن مَّعَهُم شَهِيدًا ﴿ وَلَإِنْ وَلَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضَلُ مِّن اللّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنكُم وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُنكِت نِي كُنتُ مَعَهُم فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ اللّهِ عَلَى مثل واقعنا وزماننا.

۲۱ - خلل الموازين والتصورات والمفاهيم أكبر المشكلات التي تواجه الأمة من غابر الساريخ إلى يومنا هذا ﴿ وَإِنَّ مِنكُوْ لَمَن لَيُبَطِّ مَنَ فَإِنَ مِنكُوْ لَمَن لَيُبَطِّ مَنَ فَإِنَ مِنكُو لَمَن لَيُبَطِّ مَنَ فَإِنَ مِنكُو لَمَن لَيُبَطِّ مَنَ فَإِنَ مِنكُو لَمَن لَيْبَطِّ مَنَ فَإِن مِنكُو لَمَن لَيْبَطِّ مَنَ فَإِن مِنكُو لَمَن اللهِ وَلَيْنَ وَلَيِنَ أَصَلَبَكُم مُوسَية في الله وَلَيْنَ كُنتُ مَعَهُم فَافُوزَ فَوزَا عَظِيما ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله على الله الجهاد؟!



٢٤ - الإيمانُ يصنعُ ربيعَ الأيام ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَلْكَ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْمًا اللهِ عَظِيمًا اللهِ عَظِيمًا اللهِ عَلَيْمًا اللهِ عَلَيْمًا اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْلُ الللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلِي الللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلِي الللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْ

٧٠ - لا يقوم الإسلام إلّا في اللحظة التي يُدفع فيه ومن أجله كلُّ شيء ﴿ فَلَيُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ فِي سَبِيلِ اللّهِ الله الله الله الله الله الله المجبناء!
 اللّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُوْرِتِهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللّهِ الله فلا نامت أعين الجبناء!

77 - حيَّ على صوت جهاد الحق والعدل في كلّ أرضٍ ﴿ فَلَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللْمُولِلْ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللللْمُ الللللِلْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللِمُ الللللْمُ اللللِمُ اللللِمُ الللللْمُ اللللللْم







وَمَا لَكُورَ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَّعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِدِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاخُوتِ فَقَانِلُوٓا أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِيَّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوٰهَ فَلَمَّا كُذِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِئَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنَّهُمْ يَغْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَرْ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئَالَ لَوْ لَآ أَخَرَنَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِبِ ۖ قُلۡ مَنَهُ ٱلدُّنَّيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١٠٠٠ أَيُّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَوَ لَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا اللهُ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفَسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا اللهُ



### \*﴿ التفسير ﴾﴿

- ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَالَى اللهِ تعالى ﴿ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ ﴾ الضعفاء ﴿ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِسَآءِ وَٱلْمِلْدَٰنِ ﴾ تحت قهر الكفر، والظلم من أهل الكفر ﴿ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ ﴾ يدعون الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا آخْرِجْنَا مِنْ هَلْهِ مِن أَهْلِ الكفر ﴿ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ ﴾ يدعون الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا آخْرِجْنَا مِنْ هَلْهِ مِن أَهْلِ الْمَالِمِ أَهْلُهَا ﴾ يقصدون مكة ﴿ وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ ﴾ من عندك ﴿ وَلَيَّا ﴾ يتولانا في أمورنا ﴿ وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللهِ عَنا.
- ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ يبتغون وجه الله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّغُوتِ ﴾ في سبيلِ الشَّيطانِ وعلى منهجه ﴿ فَقَانِلُوا ﴾ أيها المؤمنون ﴿ أَوْلِيآ ءَ الشَّيطانِ ﴾ أتباعَهُ وأعوانه ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيطانِ ﴾ مكره وتدبيره ﴿ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ آَنَ عُلَمَ المَامَ سلطانِ الحق.
- ﴿ أَلَوْ تَرَ ﴾ يا رسول الله ﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُنْمُ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ ﴾ وهم بعض الصحابة ، أمروا بترك القتال في مكة ، فجاؤوا إلى النبي على يشتكون مرارة أمرهم بالكفّ عن قتال الكفار ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ أدّوها كما أمركم الله تعالى ﴿ وَءَا ثُواْ ٱلزَّكُوٰ ﴾ لمستحقيها ﴿ فَأَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ ﴾ فُرض بعد ذلك بالمدينة ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِنّهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللهِ ﴾ يعظمون النَّاسَ ، ويخافونهم كخوفهم من الله تعالى ﴿ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾ وبعضهم يخافُ الناسَ أشد من خوف لله تعالى ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبَتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ ﴾ لم فرضت علينا ؟ خوف لله تعالى ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبَتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ ﴾ لم فرضت علينا ؟ معترضين على ذلك ﴿ لَوْ لَا آخَرُنَنَا إِلَى آجَلٍ قَرِبٍ ﴾ هـ للا أمهلتنا إلى مدّةٍ قريبةٍ دون جهاد نستمتع فيها بالحياة ﴿ قُلُ ﴾ لهم: ﴿ مَنَكُ ٱلدُّنِكَ وَلِيلُ ﴾ بالنسبة قريبة دون جهاد نستمتع فيها بالحياة ﴿ قُلُ ﴾ لهم: ﴿ مَنَكُ ٱلدُّنِكَ وَلِيلُ ﴾ بالنسبة



لمتاع الآخرة ﴿وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ ﴾ أفضل وأبقى ﴿لِّمَنِ ٱنَّقَىٰ ﴾ الله تعالى، فقام بأوامره، واجتنب نواهيه ﴿وَلَانُظُلَمُونَ فَنِيلًا ﴿ اللَّهُ الْا تُنقصون من أجوركم شيئاً، ولو كان قدر الخيط الذي في ظهر نواة التمر.

- ﴿ أَيُّنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ يلحقكم ويصيبكم ﴿ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾ حتى لو كنتم في قصور منيعة بعيدة ﴿ وَإِن تُصِبَّهُم ﴾ المنافقين ﴿ حَسَنَةٌ ﴾ نعمة من ولد أو رزق ﴿ يَقُولُوا هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ بفضله وإحسانه ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَةٌ ﴾ نقمة وعذاب ﴿يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ ﴾ بسبب ما جئتنا به يا محمد ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿كُلُّ﴾ الحسنةُ والسيئةُ ﴿مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ بقضائه وقدره ﴿ فَهَالِ هَنَوُلآهِ ٱلْقَوْمِ ﴾ القائلين ذلك ﴿ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ اللَّهُ ﴾ ذمَّهم لجهلهم عن فهم مراد الله تعالى.
- ﴿ مَّاۤ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ ﴾ أي مِـنْ نعمــة ﴿ فَيَنَاللَّهِ ﴾ أي بقضائه وقدره ﴿ وَمَاۤ أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةِ ﴾ نقمة ﴿ فَمِن نَّفُسِكَ ﴾ بذنوبك وكسبك ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ ﴾ يا محمد ﴿ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ تبلغهم دين الله تعالى ﴿ وَكَفَىٰ بِأَللَّهِ شَهِيدًا ﴿ ١٠٠٠) ﴿ على أنك رسوله.



١ ـ راية الإسلام وعزّه وفخره ومساحات شموخه لا تتحقَّق إلَّا من خلال راية جهاد العلم والعمل ﴿ فَلَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ ا بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا اللهِ وَمَا لَكُمْرَ لَا نُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ ﴾.

٢ ـ الجهاد شُرعَ لإزالةِ العقبات من طريق الحق ﴿ وَمَا لَكُورَ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ الْظَالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لّنَا مِن لّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللّٰهِ ﴾.
 الظّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لّنَا مِن لّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لّنَا مِن لّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللّٰهِ ﴾.

٣ - الجهاد نجدةٌ ونصرةٌ للمستضعفين في الأرض ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّه الله الله الله الله الله على الأمة الله على الأرمات! الموت دون أن يجدوا نصيراً لهم في الأزمات! الموت دون أن يجدوا نصيراً لهم في الأزمات! على الأمة و حدة و احدة ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَّحَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٤ ـ الأمة وحدة واحدة ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللّهِ عَنْ مَاهِيمِ النّصرةِ تَخلّفَ لَدُنكَ وَلِيّا وَٱجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللّهِ ﴾ وإذا تخلّفتُ عن مفاهيم النّصرةِ تخلّف فيها كل شيء.

الجهاد الحقيقي لا يقوم على رايات، وأحــزابِ قومية، وإنما يقوم على راية الحق، لله ومن أجل الله ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِى سَبِيلِ اللهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوَلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٓ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴿ ﴾.

٦ - القتال من أجل الأوطان والأحزاب والرايات القومية ضلال لا تقوم به نصرة، ولا يصلح مَوْطناً لدفع مهج النفوس والأموال ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّخُوتِ فَقَائِلُوٓا أَوْلِيآ ءَ الشَّيْطَائِ ۖ إِنَّ كَيْدَالشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا الله ﴾.

٧ ـ ﴿إِنَّ كُيْدًا لشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ ليس في راية الحرب فحسب، وإنّما في كل شيء، إذا توكّلت على ربك، وجهدت في تحقيق آمالك، وأقبلت صادقاً على رؤيتك، أتيت منها في النهاية على ما تريد.

٨ ـ لا تتمنَّوا لقاء العدو مهما كانت قواكم في الأرض ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوآ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنَّهُمْ يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَّرُنْنَاۤ إِلَىٓ أَجَلٍ قَرِبٍ ۗ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١٠٠ كانوا في سعة من ذلك، وسألوه الجهاد، فلمَّا كُتِبَ عليهم ولُّوا مدبرين.

٩ ـ إياك أن تشمتَ بإنسان، أو تتهكَّم على فكرته، ومشروعه، أو تلمزه في موقف من المواقف، أو تعيّره بشــيءٍ؛ فإن الأيام دول ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواً أَيْدِيكُمْ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئَالَ لَوْ لَاۤ أَخَّرُنَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِبِ ۖ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظَلَمُونَ فَنِيلًا ﴿ ﴿ هُو لَاء كَانُوا في عافية من أمرهم، فلمَّا قالوا ذلك وقعوا فيما استنكروه.

١٠ ـ (فن الممكن) أعظم ما ينبغي أن يعتني به صاحبه ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمَّ كُفُوًّا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكَوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنَّهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخْرَلْنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبٍ ۖ قُلَ مَنَعُ ٱلدُّنَيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١٠٠٠ ﴿ أَلا تسرى هـؤلاء عُرِضَتْ عليهم مساحة الممكن فرفضوها، وسألوا أكبر منها، فلما جاء ما سألوه تخلّفوا عن فواتحها!

١١ ـ ما لك ولمساحات الآخرين! ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوهُ فَلَمَّا كُذِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِئَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِرَ كَنْبَتَ عَلَيْمَا ٱلْفِئَالَ لَوَ لَا أَخَرْنَنَا إِلَى آجَلٍ قَرِبٍ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنيا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِرَ كَنْبَتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئَالَ لَوَ لَا آخَرْنَنَا إِلَى آجَلٍ قَرِبٍ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنيا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَرَّنَا إِلَى آجَلٍ قَرِبٍ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنيا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَرَّانَا إِلَى آجَلٍ قَرِبٍ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنيا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَرَّانَا إِلَى آجَلِ قَرِبٍ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنيا وَلِيلًا اللهَ فَي وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا اللهِ ﴾ إن وجدت فرصة وفراغاً ومساحة لعونهم، فلا عدموك، وإلّا فاحرس ما أنت فيه بإتقان.

١٣ - إذا رأيت إقبالاً على الدنيا فَكُرَّ بهذا المعنى الكبير ﴿ قُل مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَرَةً لَا لَمْ اللَّهُ اللَّ

١٤ لم يجد الإنسان رؤية تنير طريقه، وفكرة خالدة يعيش من أجلها، بقي أسيراً للشهوات ﴿ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قِلْيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴾.

 ادفع بصرك لعنان السماء، واكتب حظك من الحياة ﴿ قُل مَنْكُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَاللَّهُ الدُّنْيَا قَلِيلُ وَالْكُونَ فَنْ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

١٦ ـ العيش من أجل الغايات الكبرى ﴿ قُلْ مَنْعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ النَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴾.

١٧ ـ الحرية لا يعدلها شيء ﴿ أَيَّنَمَاتَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْئُمٌ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ



وَإِن تُصِبَّهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةُ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَهُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّحظة اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَمُواطن الجبن!

\* \* \*





مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۚ وَمَن تَوَلَّى فَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُمَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (١) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِمْ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُهُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ, كِفَلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ ١٠ ﴾



#### عو**ي التفسير** ع**يد**

- ﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ ﴾ في أمره ونهيه ﴿فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ لأن رسول الله ﷺ لا يأمر إلَّا بأمر الله تعالى ﴿وَمَن تَوَلَّى ﴾ أعرض عن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ﷺ ﴿فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ ﴾ تحفظ أعمالهم، وتحاسبهم عليها.
- ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ المنافقون إذا كانوا عندك يا رسول الله: ﴿ طَاعَةُ ﴾ لك في كل ما تأمرنا به ﴿ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ ﴾ خرجوا من عندك ﴿ بَيَّتَ طَآبِفَةُ مِنْهُم ﴾ دبّر جماعة منهم على وجه الخفاء ﴿ غَيْرَ الَّذِى تَقُولُ ﴾ خلاف ما أظهروا لك ﴿ وَاللّهُ يَكُنُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾ يعلم ما يدبّرون، وسيجازيهم عليه ﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُم ﴾ اتركهم وشانهم ﴿ وَتَوَكّلُ عَلَى اللّهِ ﴾ فوض أمورك إليه ﴿ وَكَفَىٰ بِاللهِ وَكِيلًا ﴿ اللهِ عسبك الله تعالى وكيلاً تعتمد عليه في كلّ أمورك.
- ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَ ﴾ ما لهـم لا يتدبّرون القـرآن، ويفهمون كلام الله تعالى ﴿ وَلَوَكَانَ ﴾ القرآن ﴿ مِنْ عِندِغَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴿ آ ﴾ لكان مليئاً بالاختلاف والاضطراب.
- ﴿وَإِذَا جَآءَهُم ﴾ هذه الطائفة المبيتة لمخالفة أمر النبي ﷺ ﴿أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ ﴾ ما يتعلّق بنصر المؤمنين ﴿أَوِ اللَّخَوْفِ ﴾ هزيمتهم ﴿أَذَاعُواْ بِهِ ٤ ﴾ أفشوه وأعلنوه ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ ﴾ أعادوا هذا الأمر الذي سمعوه ﴿إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُم ﴾ من أهل الرأي والعلم ﴿لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنَبِطُونَهُ وَإِلَى الرَّي والعلم ﴿لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنَبِطُونَهُ مِنْهُم ﴾ لتعرّف أهل الرأي والاستنباط ما ينبغي أن يُعمل بشأنه من نشرٍ أو كتمان ﴿ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُم مُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُمُ الشّيطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُمُ الشّيطانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ فَلَى وساوسه.



- ﴿ فَقَائِلَ ﴾ يا رسول الله ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾ في حملها على القتال ﴿ وَحَرِّضِ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ حضَّهم على القتال ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ أَلَا يَكُفُّ بَأْسَ أَلَا يُؤَمِنِينَ ﴾ وقتالكم ﴿ وَٱللَّهُ أَشَدُ بَأْسَا ﴾ قوَّةً وعزة ﴿ وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَدْيباً.
- ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً ﴾ بأن يتوسط في جلبِ منفعةٍ، أو دفع مضرَّةٍ من غيرِ إضرارٍ بالآخرين ﴿ يَكُن لَهُ وَ نَصِيبُ مِنْهَا ﴾ نصيبٌ من شفاعته بحسب عمله وسعيه فيها ﴿ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِبَّئَةً ﴾ فيتوسط في جلب منفعةٍ، أو دفع مضرَّةٍ، ويترتب عليها إلحاق ضررٍ بالآخرين من أخذِ حقوقهم، أو ايقاعِ الضَّررِ بهم ﴿ يَكُن لَهُ كِفَلُ مِّنْهَا ﴾ نصيب من وزرها ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَعْءٍ مُقِينًا ﴿ مَنْ اللهُ عَلَى كُلِّ مَنْهَا ﴾ نصيب من وزرها ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ عِرْمُقِينًا اللهُ عَلَى كُلِّ مَنْهَا ﴾ نصيب من وزرها ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ مَنْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَى كُلِّ مَنْهَا ﴾ نصيب من وزرها ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ مَنْهَا وَحَفَيظاً .
- ﴿ وَإِذَا حُبِيَّهُم بِنَجِيَّةٍ ﴾ فسلّم عليكم مَنْ يلقاكم ﴿ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا آَوَ رُدُّوهَا ﴾ فردوا عليه بأفضل ممَّا قال لكم أو بمثله ﴿ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ أَنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ أَنَّ اللّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَسِيبًا ﴿ أَنَّ اللّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ وَسِيبًا ﴿ أَنَ اللّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ وَسِيبًا ﴿ أَنَّ اللّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلُّ اللّهَ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُّ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ اللّهَ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُّ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُّ اللّهَ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُّ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُّ اللّهَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُّ اللّهَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُّ اللّهَ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُّ اللّهَ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُّ اللّهَ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ اللّهَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ كُلُّ اللّهَ عَلَىٰ كُلُّ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُّ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ إِنّا اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلّ اللّهَ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلّ اللّهَ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلّ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلّ اللّهَ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلّ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلّ اللّهُ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلّ اللّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَى

١ حظوظ الآخرة في واقعك على قدر إقبالك على سنَّة نبيك ﷺ ومنهجه ﴿مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ اللَّهُ ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٢ - كلما استوثقت من سنة نبيك ﷺ استوثقت من طاعة الله تعالى ﴿مَّن يُطِعِ
 ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرُسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠٠).



٣ ـ مهمة الدعاة والمصلحين إيصال الحق للخلق ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ السَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ اللهِ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ اللهِ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ اللهِ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُولُومُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُومُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُومُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ عَلْ عَلَيْكُمْ عَلَ

٤ - ﴿ وَمَن تَوَلَىٰ فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ دعوة للتخفيف عن ظهور الدعاة
 والمصلحين من تبعات الهداية.

٥ \_ ﴿ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴾ دعوة إلى ألَّا تنشغل بالمعرضين عن موارد الخيرات وآثار الدعوات.

٦ ـ المنافقون ثلمةٌ في صفّ الأمة، وتاريخ سوء في واقعها ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ اللّهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلّذِى تَقُولُ ۖ وَٱللّهُ يَكْمُتُ مَا يُبَيِّـ تُونَ ۚ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللّهِ ۚ وَكَفَى بِٱللّهِ وَكِيلًا (١٠) ﴾.

٧ ـ لا تنتظر واقعاً مشرفاً مع المنافقين مهما بلغ جمال زمانك ﴿ وَيَقُولُونَ صَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُكِيِّ تُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ اللهِ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ اللهِ عَنْهُم وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُم وَتُوكِيلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٨ ـ من واجبات الدعوة أن تتخذ هؤلاء أعداءً، وتعرف كيف تتعامل معهم، وتتخذَ كافّة الوسائل التي تأمن بها شرهم وكيدهم ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ وَلَلّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتُوكَلُ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿ ﴿ ﴾.

٩ حسن الظنّ بهؤلاء من دلائل الجهل، وضعف العقل ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ اللّهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ اللّهِ وَإِذَا بَرَرُواْ مِنْ عِندِكَ بَيْتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۖ وَٱللّهُ يَكْمُتُ مَا يُبَيِّـتُونَ ۚ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللّهِ ۚ وَكَفَى بِٱللّهِ وَكِيلًا ﴿ اللّهِ ﴾.



١١ ـ ليصنعوا ما شاؤوا كيف شاؤوا، يكفي من ذلك قول الله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾.

١٢ - ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴿ ١٨﴾ دعوة إلى أن تأخذ أرواحنا ومشاعرنا حقّها من تدبر القرآن الكريم.

١٣ ـ من تدبَّرَ القرآنَ أدركَ الحقائق التي جاء من أجلها ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوَ كَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا اللَّهِ ﴾.

١٥ ـ على مؤسسات الأمة أن تتحوّل من مجرد حفظ القرآن حفظاً مجرداً إلى فهم رسالته واستيعابها والعيش مع مباهجه ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴿ أَنْكَ ﴾.

١٧ ـ شأن التخصص كبير في كل قضية تطرح في واقع الأمة ﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمَّ أَمَّرُ مِنْ أَمَّرُ مَنْ الْأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْوَلَى الْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ



ٱلَّذِينَ يَسۡتَنُٰ بِطُونَهُۥ مِنۡهُمْ ۗ وَلَوَلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمْ وَرَحۡمُنُهُۥ لَاَتَّبَعۡتُمُ ٱلشَّيَطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴿ اللهُ ﴾.

١٨ ـ إذاعة الأمور وإفشاؤها، والجلبة حولها، قضية كثيرين منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا ﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُۥ مِنْهُمٌّ وَلَوَلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَاَتَّبَعْتُمُوا الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مَا أَكْثِر مَا يَخْتَصُمُ وَنَ فَسِي قَضَايِا الواقع، ويصنعون حولها شغباً مثيراً، ثم ينامون عنها، ويتركونها في النهاية لا راعي لها!

١٩ ـ ما تزال الجاهلية فاشــيةً ما لم تجد مصلحين ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمَّرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِيٍّ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُهُ ٱلشَّيْطِنَ إِلَّا قلِيلًا ١٠٠٠ ﴾.

٣٠ ـ من كمال علمك ورصانة عقلك ألَّا تخوضَ في شيءٍ ليس من شأنك ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي ٱلْأَمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُۥ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَاتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيـلًا ﴿ ﴿ إِنَّهُ ﴾ وإياك والهوامش!

٢١ ـ إذا رأيت قضية أو مفهوماً أو معرفة لا علاقة لها بواقعك، ولا يترتب عليها عمل، فَدَعْهَا، فليست من شأن الكبار ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمَّرُّ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُۥ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَا فَضَّلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطِينَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ ٥٠

٢٢ ـ من توفيق الله تعالى لك ألا تقوم مع كلّ خبـر، أو تُهْرَعُ إلى كلّ قضية، أو تفزع مع هذا الركام من الأكاذيب إلَّا بعد أن تتقصّى الحقائق، وتعرف أين دورك منها ﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخُوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ

وَإِلَىٰ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌ ۗ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

٣٠ - من كمال وعيك ألا تشارك في تحليل قضية ليست من تخصصك ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِن الْأَمْنِ أَوِ اللَّخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ أَ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِ الْأَمْنِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُهُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُهُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُهُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُهُ اللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُه لَا تَبَعْتُهُ اللَّهَ يَطْنَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُه اللَّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُه اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُه اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُه اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُه اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُه اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُه اللَّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُه اللَّه اللَّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُه اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُم وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّه اللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم وَاللَّهُ اللّهُ اللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه الللللّه الللّه اللّه الللّه الللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه الللللّه الللّه الللّه الللّه الللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه الللّه الللللّه الللّه الللّه الللّه الللّه الللللّه اللللّه اللللّه الللللّه الللّه الللللللّه الللّه الللّه الللّه الللللّه الللللّه

٢٤ - كن من أولي الأمر في قضايا الأمة تصنع لها فألاً في زمن الأحداث ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُمُ الشَّيْطُونَ إِلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُمُ ٱلشَّيْطُونَ إِلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُمُ الشَّيْطُونَ إِلَا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُهُ الشَّيْطُونَ إِلَا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَتُهُ اللَّهَ يَطْنَ إِلَا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَلَا فَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا فَعْمَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا فَعْمَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا فَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا فَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا فَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا فَعْمَلُونَ إِلَا فَعْمَلُونَ إِلَا قَلْمُونُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا فَعْمَلُونَ إِلَا فَلَيْكُمُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا فَعْمَلُونَ إِلَيْهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا فَعْمَلُونَ إِلَا فَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ إِلَا فَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

إذا مَنَ الله تعالى عليك بعلم أو رأي أو فكر أو خير، فاعلم أن ذلك من آثار فضل الله تعالى عليك ﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمَرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ۚ وَلَوَ مَنْهُمْ لَعَلِمُهُ ٱلَّذِينَ يَسْ تَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوَ لَا فَضَلُ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱلْوَلِيَ ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْ تَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوَ لَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُانَ إِلَا قَلِيلًا ﴿ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُانَ إِلَا قَلِيلًا ﴿ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطُانَ إِلَا قَلِيلًا ﴿ اللهِ اللهُ الل

٢٦ للشيطان حضورٌ في كلِّ قضية ﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمَرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَا عُواْ بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ, مِنْهُمُ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ, لَا تَبَعَتُهُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ, لَا تَبَعَتُهُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ, لَا تَبْعَتُهُ وَالشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ ﴾.

٢٧ - فَنُ الممكنِ أَكثرُ المساحاتِ تأثيراً، وأجملها أثراً، وأعظمها فاعلية ﴿فَقَـٰذِلَ
 فِي سَبِيل ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾.

٢٨ ـ العناية بمساحات تأثيرك والانشغال بها هو فرضك العيني ﴿ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ
 ٱللّهِ لَا تُكَلّفُ إِلّا نَفْسَكَ ﴾.



٢٩ ـ إذا ملأت مساحتك، وأثريت واقعك، فتقدَّمْ لتحريكِ مساحاتِ هموم أمتك قدر وسعك ﴿فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَاوَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ اللَّهُ \*.

٣٠ ـ كيدُ العدقِ، وبأسُــهُ مقابَلٌ بكيدِ الله تعالى وبأسِه ﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿.

٣١ \_ على قدر جهدك يكون الجزاء ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبُ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥكِفَلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ١٠٠٠ ﴿.

٣٢ \_ النتائــج موكولةٌ بالأسـباب ﴿ مَّن يَشَفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبُ مِّنْهَا ۚ وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةُ سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفَلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ مُّقِينًا ١٠٠٠ ﴾.

٣٣ \_ كثيرة هي المساحات التي يوسّع بها الإنسان أثره في الحياة ﴿ مَّن يَشُّفُعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾ حتى الشفاعة التي تَهَبُ من جاهك للآخرين يحتفل بها الإسلام، ويجل شأنها.

٣٤ \_ جمال هذا الديــن وروعته ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَلَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ. نَصِيبُ مِّنْهَا ﴾ حتى إنه ليجعل من الأوقات التي تقضيها في عون الآخرين مساحةً من آثار صاحبها في الدارين.

٣٥ ـ كلِّ ما تمضي من أوقات في هــذه الحياة إمّا لك أو عليك ﴿ مَّن يَشُفُعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبُ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ١٠٠٠ ٠٠



٣٦ ـ رعاية الشريعة لمشاعر الآخرين ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوَ رُدُّوهَا أَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٣٧ \_ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ دعوةٌ لاستنفاد طاقاتك الممكنة في عمل الخيرات حتى لو كان ذلك بالمكاثرة في السلام والتحية.

\* \* \*





ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُو ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَا رَيْبَ فِيلَّةٍ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١١٠ الله اللَّهُ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١٠٠ وَدُواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أَوْلِيَّآهَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوا فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُهُمُوهُمُّ وَلَا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّى أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْ يُقَانِلُواْ قَوْمَهُمَّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ ۚ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَإِيلًا ١٠٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلُّ مَا رُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا ۚ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مُبِينًا اللهُ



# \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿ اللّهُ لا ٓ إِلَهُ إِلّا هُوَ ﴾ لا معبود بحق سواه ﴿ لَيَجْمَعَنَكُمْ ﴾ أولكم وآخركم
   ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِينَمَةِ لا رَبِّ فِيهِ ﴾ لا شك فيه ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ﴿ الله عالى حديثًا.
   ولا أحد أصدق من الله تعالى حديثًا.
- ﴿ فَمَا لَكُورُ فِي ٱلمُنْفِقِينَ ﴾ لماذا اختلفت في هاتين الفئتين من المنافقين، أظهروا الإسلام، وأبطنوا الكفر، ولم يهاجروا من مكة، فاختلف فيهم صحابة رسول الله على ما بين متحرّج من قتالهم لكونهم أظهروا الإيمان، وما بين مريدٍ لقتالهم بسبب كفرهم، فأبان الله تعالى أمرهم، ورفع الإشكال الحاصل فيهم، فقال ﴿ فِئَتَيْنِ ﴾ جماعتين ﴿ وَٱللّهُ أَرّكُ سَهُم ﴾ ردّهم إلى الكفر، ونكسهم فيه ﴿ بِمَا كَسَبُوا ﴾ بسبب كفرهم ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنَ أَضَلَ ٱللّه ﴾ ولا سبيل لكم إلى ذلك ﴿ وَمَن يُضَلِل اللّهُ فَلَن تَجِد لَهُ مَسِيلًا ﴿ الله الحق.
- ﴿ وَدُّواْ لَوَ تَكُفُرُونَ كُمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءَ ﴾ كفاراً ﴿ فَلَا نَتَخِذُواْ مِنْهُمُ أَوْلِيَآءَ ﴾ أنصاراً تتولونهم بالعون والنصر والتأييد ﴿ حَتَىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ فإن هاجروا إلى المدينة، وآمنوا فهم منكم ﴿ فَإِن تَوَلَّوا ﴾ عن الإيمان ﴿ فَخُذُوهُمْ وَاقَتُلُوهُمْ حَيَثُ وَجَدتُمُوهُمْ ﴾ في أي مكان وزمان ﴿ وَلَا نَنَجَذُوا مِنْهُمْ وَلِينَا وَلَا نَنَجِدُوا .
- ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ ﴾ يلجؤون ﴿إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ ﴾ عهد وعقد ﴿أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ ﴾ ضاقت صدورهم عن مقاتلتكم ﴿أَوْ يُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ ﴾ وضاقت صدورهم عن مقاتلة قومهم ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ ﴾ ولكن الله رحمكم من ذلك ﴿ فَإِنِ ٱعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ



يُقَنِلُوكُمْ ﴾ فلم يتعرضوا لقتالكم ﴿وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾ رغبوا في السلم معكم، وتركوا الحرب ﴿فَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ اللهِ فلا يحلُّ لكم أن تتعرَّضوا لهم بشيء.

• ﴿سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ ﴾ فيظهروا لكم الإسلام ﴿وَيَأْمَنُوا فَوَمَهُمْ ﴾ فيظهروا لهم الكفر ﴿كُلَّ مَارُدُّواْ إِلَى الْفِئْنَةِ ﴾ دعاهم إليها قومهم لقتال المسلمين ﴿أَرْكِسُوا فِيهَا ﴾ أعيدوا فيها ﴿فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ ﴾ يتركوا قتالكم ﴿وَيُكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ ﴾ عن قتالكم ﴿وَيُكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ ﴾ العهد بعدم القتال ﴿وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ ﴾ عن قتالكم ﴿فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ وجدتموهم ﴿وَأُولَيْهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَانَا مُبِينًا إِنَّ ﴾ حجة ظاهرة بيّنة.



١ وضوح الرؤية من أكبر أسباب النجاة والفلاح في الدارين ﴿ أَللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ لَلْكَ إِلَهُ إِلَّا هُو لَلْكَ عَنَكُمْمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَا رَبِّبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ اللَّهِ ﴾ إذا بان هذا المعنى لإنسان دفع من أجله وفي سبيله كل شيء.

٢ ـ المؤمن أكبر من أن تفوته الحقائق ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلمُنْفِقِينَ فِعَتَيْنِ وَٱللّهُ أَرْكَسُهُم بِمَا كَسَبُواْ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنَ أَضَلَ ٱللّهُ وَمَن يُضَلِلِ ٱللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَسَيلًا ﴿ اللّهُ عَلَى اللهُ تعالى عن الخلاف في معرفة هؤلاء يحمل عَتَباً رقيقاً على ذهاب هذا الفهم على المؤمنين.

٣ ـ كلّ الذين تركوا الهدى، وعادوا متلبسين بالضلالة، هم الذين صنعوا لأنفسهم مشهد النهايات ﴿ فَمَا لَكُمْ فِى اللَّهُ فَلَنَ فِئَكَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ ﴾.



٤ - ﴿ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كُسَبُواً ﴾ درسٌ نفيسٌ جداً لكل الذين يتساءلون عن تاركي الطريق بعد أن ذاقوا لذته، وشربوا من معينه الصافى.

٥ ـ الخطوة الأولى تصنع واقعـك في النهايات ﴿وَٱللَّهُ أَرَّكُسَهُم بِمَا كَسَبُواْ ﴾ هم الذين أرادوا هذا الواقع، وجهدوا فيه، وساروا فيه، وفي النهاية كانت النهاية التي بلغوا فيها كل الأسباب الممكنة.

٦ ـ مهما بلغ وسعك في محاولة إنقاذ بعض المتردِّين في الطريق، فلَنْ تبلغ شيئاً من أملك ﴿ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِ ـ كَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ حتى أنفسنا يجب أن نجنبها هذا المعنى الخطير.

٧ - ضياع دينك، أو تلبسك بالضّلال، أو انشخالك عن الحق: من أعظم مراد المنافقين، وإذا ظفروا بك في منزلة أردى لم يتركوك لغيرها إلَّا حين ييأسوا ويعجزوا ﴿ وَدُّواْ لَوَ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَخِذُواْ مِنْهُمُ أَوَلِيَآءَ حَتَى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيَثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا نَتَخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيّا وَلَا نَضِيلِ ٱللّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيَثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا نَتَخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيّا وَلَا نَضِيرًا اللهِ \* .

٨ = ﴿ وَدُّواْ لَوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً ﴾ هذه ليست من شأن هؤلاء فقط،
 بل تجري مع كل صاحب سوء، لا يقنعون إلَّا بأن تكونَ معهم في كلِّ شيء، رأيت هذا في شارب الدخان، وسجين المخدرات، وخلان السفر وغيرهم كثير.

٩ ـ أيّاً كان ولاءُ الكافرِ لك، وجهده معك، وظاهره الذي تراه في صالحك، فإيّاكَ
 أن تهبَ له شيئاً من قلبك ووقتك وفكرك ﴿ فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِى صَبِيلِ ٱللّهِ ﴾.

١٠ - إيّاكَ أن يكونَ وليُ ــكَ وصاحبُك وصديقُ عمرِكَ وخِلُك الذي لا يفارقك من أصحاب السُّوء، فإنَّك في النهاية إلى الخسران ﴿ وَلَا نَكَخُدُواْ مِنْهُمْ وَلِيتًا وَلَا نَضِيرًا ﴾.

17 ـ العافيةُ لا يعدلها شيء، ولا تتمنّوا لقاء العدو، وإذا صرف الله تعالى عنك أمراً، فلا تتعرّض له في الطريق ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ أَوَ جَاءُوكُمْ حَصِرَتٌ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْ يُقانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُو فَلَقَانِلُوكُمْ فَلَقَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ فَلَقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ لَا عَلَيْهُمْ اللّهُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّ

17 ـ المنافقون أصناف وأشكال وأنواع، يجمعهم كره الإسلام ومعاداته، والولاء للكفر والكافرين في كل مكان ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا فَوَمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أَرْكِسُوا فِيها فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُو السَّلَمَ وَيكُفُوا أَيْدِيَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أَرْكِسُوا فِيها فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُو السَّلَمَ وَيكُفُوا أَيْدِيَهُمْ فَأُولَئِيكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ شُلُطَنَا أَيْدِيهُمْ فَأُولَئِيكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ شُلُطَنَا مُرْبِينًا اللَّهُ ﴿

١٤ ـ لا تتوقّع أن يخلوَ جوُ الحقِّ من الصراع، سيظل مليثاً بالمكدرات، فإيّاكَ والأوهام ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى وَالْأُوهام وَيَكُفُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفَئْنَةِ أَرْكِسُوا فِيها فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُوالسَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيَدِيَهُمْ فَخُدُوهُمْ وَاقْفَانَا مَعْيِئا ﴿ اللّهُ مَعَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِمْ سُلَطَانًا مُّبِينًا ﴿ اللّهِ ﴾.

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَتًا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّنَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا أَ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمُّ وَهُوَ مُؤْمِرُ ثُلُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَاكَمِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَكُ مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهَ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَكِلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُدْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



#### \* ﴿ التفسير ﴾ ﴿ التفسير التفسي

- ﴿وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا﴾ لا يجوز لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلَّا خطاً ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ فعليه عتق أهل القتيل ﴿ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا ﴾ إلَّا أن يتصدق أهل المقتول بالدية، فيتنازلوا عنها على سـبيل العفو والصفح ﴿فَإِن كَانَ ﴾ المقتول خطأً ﴿مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُ ﴾ كفار محاربين لكم ﴿وَهُوَ مُؤْمِنُ ﴾ والمقتول مؤمن، ولم يعلم به القاتل لكونه بين أظهر القوم الكافرين ﴿فَتَحْرِيرُ رَفَّبَ لَةٍ مُّؤْمِنَ لِهِ ﴾ فيجب على القاتل أن يعتق رقبة مؤمنة دون ديةٍ؛ لأن الديـةَ لا تعطى لغيـر المسـلمين ﴿ وَإِن كَاكَ ﴾ المقتول ﴿ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَّ ﴾ من كفار بينكم وبينهم ميثاق وعهد ﴿فَدِيَّةُ مُّسكَّمَةً إِلَى آهَ لِهِ ع ﴿ فيدفع القاتلُ ديةً لأهل القتيل؛ لأن حكمهم في هذه الحالة كحكم المسلمين؛ لأنهم قوم لهم عهد وذمة ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنكة ﴾ وعليه عتق رقبة مؤمنة ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدُ ﴾ رقبةً مؤمنةً يعتقها ﴿ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ ﴾ فيصوم شهرين متتابعين ﴿ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ ليتوب الله تعالى عليه بذلك ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا ﴾ بكل شيء ﴿حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴾ في تدبير خلقه وأمره.
- ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا ﴾ قاصداً قتله ﴿ فَجَزَآؤُهُ ، ﴾ الله يستحقه ﴿ جَهَنَمُ حَكِلدًا فِيها ﴾ باقياً فيها مدة لا يعلم مقدارها إلّا الله تعالى ﴿ وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ بسبب ذلك ﴿ وَلَعَنهُ ، ﴾ طرده من رحمته ﴿ وَأَعَدَ لَهُ وَعَذَابًا عَظِيمًا ﴿ آ ﴾ يوم القيامة.

• ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَّتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ خرجتم للجهاد في سبيل الله تعالى ﴿ فَتَبَيَّنُواْ ﴾ فتثبتوا حتى لا تقتلوا مؤمناً من المؤمنين ﴿ وَلَا نَقُولُواْلِمَنَ الْفَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ ﴾ فنطق الشهادتين، أو حياكم بتحية أهل الإسلام ﴿ لَسَّتَ مُؤْمِنًا ﴾ لست مؤمناً حقاً ﴿ تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ تريدون الغنيمة ﴿ فَعِندَ ٱللّهِ مَعَانِمُ كَثِيرة ﴾ خير لكم من هذه الغنيمة ﴿ كَذَلِكَ كُنُالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ ﴾ مثل هذا الذي يُخفي إيمانه من قومه ﴿ كَذَلِكَ كُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ ﴾ بالإيمان ﴿ فَتَبَيّنُوا ﴾ تثبتوا في أحكامكم ﴿ إِنَ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللّهِ فيجازي كلّ إنسان بما عمله ونواه.

٢ - دقّة نظام الإسلام في التعامل مع أصحابِ الخطايا، وفرضُ نوعٍ من العقوبة على كل واحدٍ بما يتناسب مع موقفه من حيث الخطأ والعمد ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
 لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلّا خَطَاً وَمَن قَنلَ مُؤْمِنًا خَطاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنةٍ



٣- نظر الإسلام للمصالح الكبرى في التعامل مع أيّ حادثٍ يقع في أوساط المسلمين ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلّا خَطَانًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَا المسلمين ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلّا خَطَانًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَا إِلّا أَن يَصَكَدُقُوأً فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ مُؤَمِن وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَهُو مُؤْمِنُ فَعَرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِن اللهِ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِن فَوْمِ بَيْنَ فَلَا اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُعَلّمُ اللهُ اللهُ ا

٤ ـ هذه صورة الإنسان الحقيقية في الإسلام ﴿ وَمَاكَاكَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا وَهُوَ الْإَسَلَامُ ﴿ وَمَاكَاكَ لِمُؤْمِنًا وَهُوَ الْمَؤْمِنَا وَهُوَ الْمَؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى آهَ لِهِ إِلَا خَطَا وَمَن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَان يَصَّكَ قُوا فَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُم وَهُو مُؤْمِنُ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى آهَ لِهِ وَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُم مِيثَقُ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى آهَ لِهِ وَإِن كَاكَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُم مِيثَقُ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى آهَ لِهِ وَإِن كَاكُ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُم مِيثَقُ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَى آهَا لِهِ وَلِي مَتَابِعَيْنِ تَوْبَكَةً وَمَن الله وَعَلَيهِ وَلَمَ الله عَلَيْهِ وَلَمُ الله عَلَيْهِ وَلَمَ الله عَلَيْهِ وَلَمُ الله عَلَيْهِ وَلَمَ الله عَلَيْهِ وَلَمَ الله عَلَيْهِ وَلَمُ الله عَلَيْهِ وَلَمَ الله عَلَيْهِ وَلَمَ الله عَلَيْهِ وَلَمُ الله عَلَيْهِ وَلَمَ الله عَلَيْهِ وَلَمَ الله عَلَيْهِ وَلَمُ الله عَلَيْهِ وَلَمَ الله الكبرى في التاريخ.

ه \_ أما قرأ المعتدون على دماء المسلمين هذا الواعظ المثير في كتاب ربّهِم مِنْ زمنٍ طويل! ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. وَأَعَدَّ لَهُ، عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ الله لَهُ عَلَيْهُ الله مَا عَدِد الله عَلَيْمُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، وَأَعَدَّ لَهُ، عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ الله عَلَيْهُ الله مِن الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلِيمُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَالِهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ المَاعِلَةُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ المَاعِمُ المَاعِلَةُ المَاعِلَا عَلَاهُ المَاعِلَا عَلَيْهُ المَاعِلَا عَلَيْهُ المَاعِلَا عَلَيْهُ المَاعِلَا عَلَيْهُ المَاعِلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ المَاعِقُولُ المَاعِلَةُ المَاعِلَا عَلَيْهُ المَاعِلَا عَلَيْهُ

٦ - ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وَ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَمَا الله الإسلام لكلِّ مَنْ
 الله عَلَيْهِ وَلَمَانَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ وَالله الإسلام لكلِّ مَنْ
 صوّر الإسلام يوماً أنّه دين الدماء.

٧ ـ فرق كبيرٌ بين مسلم يدّعي الإسلام، وبين منهج الإسلام في واقع الحياة ﴿ وَمَن يَقْتُ لُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَالَةُ وَمَن يَقْتُ لُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَأَعَ لَهُ عَظِيمًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَ نَهُ وَأَعَد لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا الله ﴾.

٩ - كلّ هذه الدماء التي تُراق اليوم باسم الإسلام إنما يريقها الجهل بالإسلام « وَمَن يَقْتُ لُ مُؤْمِنَ اللّهُ مُؤَمِنَ اللّهُ عَظِيمًا فَجَزَآؤُهُ ، جَهَنّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ ، وَأَعَدّ لَهُ ، عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ اللّهِ ﴾ أو التجني عليه.

١٠ ـ كثيرة هي حظوظ الدنيا في قلب الإنسان ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَتُمُ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَوْةِ اللَّهُ نَكَ فَعِندَ اللّهِ مَعَانِمُ كَثِيرُةٌ كَذَلِكَ كَنْ لِكَ كَنْ اللّهَ مِن قَبْلُ فَمَن اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مَن قَبْلُ فَعَندَ اللّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كَنْ اللّهَ عَلَيْكُمُ مِن قَبْلُ فَعَندَ اللّه مَعَانِمُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الله بها الله الله من أجلها!



١١ ـ كم أودت هذه الدنيا بكثيرين في مسارب الضياع! ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُدُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَلَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنِيَ فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرُةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ 

١٢ ـ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ ضع هـذا المعنى في حقيبتك أثناء السفر، وفي شاشة جوالك أثناء الفراغ، وفي واجهة حاسوبك عند صناعة كل حرف، وفي مقرّ عملك أثناء الدوام، وفي طريقك عند كل خطوة لمشروع. وحين تقف بين يدي الله تعالى متعبداً لـه، وأُحْضِرْهُ في كل أمر تديره في واقع الحياة، وإيّاكَ والغفلة عن آثاره!

١٣ ـ إذا أردت أن تُجْرِيَ أمـراً على الناس، فانظر ما تحـب أن يجريه الله تعالى عليك في هذا الموقف وافعله معهم ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبَّتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكِيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسَّتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرةً كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ ﴾.

١٤ - ﴿ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنِّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ ضعها في قلبك، ومشاعرك حين ترى شارداً في الطريق بعيداً عن مباهج الهداية.

١٥ ـ تذكّر في كلِّ مرَّةٍ منَّةَ الله تعالى عليك وردِّدْ ﴿ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبُّلُ فَمَنِّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴿.

١٦ ـ إذا شعرت بارتفاع نفسك، وعلق مشاعرك على من حولك، وتفوّقك على من تراهم، فتذكر هذا المعنى ﴿ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبُّلُ فَمَنِّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾.



1٧ ـ ﴿ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبَلُ فَمَنَ اللهُ عَلَيْكُمُ ﴾ تُعَلِّمنا التواضع والخشوع والسكينة في نفوسنا؛ وتُعَلِّمنا في الوقت نفسه شكر الله تعالى على الائه ونعمه.

١٨ ـ كل ما تراه في واقعك من مباهج هو من آثار هذا المعنى الكبير ﴿ كَذَالِكَ كَانَالِكَ مَن قَبُلُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾.

\* \* \*





لَّا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الطَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ١٠٠ دَرَجَنتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّعُهُمُ ٱلْمَلَتِمِكُةُ ظَالِييَ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيَهِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ١٠٠٠ فَأُوْلَيْكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا الله ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴿ وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ مُمَّ يُدُّرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَإِذَا ضَرَبْكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَإِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا اللَّهِ



### \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿ لا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ عن الجهاد في سبيل الله تعالى ﴿ غَيْرُ أُوْلِي الشّهِ بِأَمُولِهِمْ الضّمَرِ ﴾ وليس لهم عذر يمنعهم عن الجهاد ﴿ وَاللّهُ عَدْر مع من جاهد بنفسه وَأَنفُسِمٍ ﴾ لا يستوي أولئك القاعدون من غير عذر مع من جاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى، وإنّما نفى التسوية مع أنه معلومٌ حتى يدرك القاعد مَذَمَّة قعودِهِ ، وينهض طالباً عزّ نفسه بالجهاد في سبيل الله تعالى ﴿ فَضَّلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْقَعِدِينَ ﴾ بعذرٍ من الأعذار ﴿ دَرَجَةً ﴾ من المجاهدين في سبيل الله تعالى والقاعدين عن منزلة ورفعة ﴿ وَكُلًا ﴾ من المجاهدين في سبيل الله تعالى والقاعدين عن الجهاد بعذر ﴿ وَعَدَ اللّهُ اللّهُ الْحَالِي اللهُ عَلَى الْقَعِدِينَ الْجُوالِي اللهُ عَلَى الْقَعِدِينَ الْجُوالِي اللهُ عَلَى الْقَعِدِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْقَعِدِينَ اللهُ عَلَى الْعَلِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ
- ﴿ دَرَجَنتِ مِّنْهُ ﴾ من الله تعالى ﴿ وَمَغْفِرَةً ﴾ لذنوبهم ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ بهم أن يسر لهم الجهاد في سبيله ﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا ﴾ للمذنبين ﴿ رَّحِيمًا (١٠) ﴾ بالمؤمنين.
- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّهُمُ ٱلْمَلَتِكِكُهُ ظَالِمِى ٱنفُسِمِم ﴾ بترك الهجرة من مكة إلى المدينة، وبقائهم بين أظهر الكفار ممنوعين من إظهار دينهم وأداء عباداتهم ﴿قَالُواْ ﴾ الملائكة لهؤلاء الباقين في مكة: ﴿فِيمَ كُننُم ﴾ في أي شيء كنتم من أمر دينكم ﴿قَالُواْ ﴾ هؤلاء الظالمين لأنفسهم: ﴿كُنّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ لا نقدر على إظهار ديننا ﴿قَالُواْ ﴾ أي الملائكة لهم: ﴿أَلَمْ تَكُنّ أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةَ فَنُهُ اجِرُواْ فِيها ﴾ إلى مكان تقيمون فيه دينكم ﴿فَأُولَتٍكَ ﴾ الظالمون لأنفسهم ﴿مَأُونَهُمْ جَهَنّمُ ﴾ مستقرّهم ﴿وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ الله مأوى ومستقرّاً.
- ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ ﴾ إلَّا الذين لم يقدروا على الهجرة لمرضهم أو عجزهم ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ﴾ لا سبيل لهم



للهجرة لظروفهم ﴿ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا يَعْرَفُونَ طَرِيقاً يَخَلِّصُهُمْ مَمَّا هُمْ فَيْهِ.

- ﴿ فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ ﴾ لعدم هجرتهم ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُواً عَفُورًا الله العباده رحيماً بهم ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ فيخرج للهجرة قاصداً وجه الله تعالى ﴿ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا ﴾ مهاجراً ومكاناً يتحول إليه ﴿ وَسَعَةُ ﴾ في الأرض وفي الرزق ﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَنُم اللهِ فَي الأرض وفي الرزق ﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَنُم اللهِ فَي الأَرْض وفي الرزق ﴿ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَلَه اللهِ وَرَسُولِهِ عَنُم اللهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله
- ﴿ وَإِذَا ضَرَبَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ سافرتم فيها ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوةِ ﴾ تصلّوا الرباعية ركعتين ﴿ إِنْ خِفْكُمُ أَن يَفْلِنكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾ خشيتم أن يتعرَّض لكم أهلُ الكفر بالفتنة، ولم يعد القصر مخصوصاً بخشية الفتنة، بل هو رخصة عامة في كل سفر ﴿ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿ آَنَ ﴾ عداوةً واضحةً جليةً لا لبسَ فيها.





تستبين لصاحبها، كما يجري اليوم، وإنما أعني الجهاد الذي يبيِّن فيه كلَّ شيء، ويكون خالصاً لله تعالى.

٢ - عظم أجر المجاهدين وأصحاب الرايات في ساحات الجهاد ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّررِ وَاللَّبُحِهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فَضَّلَ اللَّهُ اللَّبُحَهِدِينَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَنِينَ وَفَضَّلُ اللَّهُ المُحَلِهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُسْتَى وَفَضَّلُ اللَّهُ المُحَلِهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ اللَّهُ الْمُسْتَى وَفَضَّلُ اللَّهُ المُحَلِهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ أَمُواللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُولُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْ

٣ - كفى المجاهدون شرفاً أنهم يرسمون معاني البطولة والتضحية والعيش للآخرة والمتضحية والعيش للآخرة ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ عَلَى الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ عَلَى اللللْهُ اللْهُ اللْهُ عَلَى اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ ال



٦ \_ حيَّ على الحريات التي يبسطها هؤلاء في كل مساحة من الأرض ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلمُهُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمَّ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَكَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَنَى وَفَضَكَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ١٠٠٠ وَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ ٠٠٠

٧ \_ ﴿ لَّا يَسْتَوَى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلُ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿ ۚ دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١١٦ ﴾ ولا يستوي في المقابل القاعدون عن الأفكار الناهضة، والمشـــاريع الحيَّةِ، وصناعةِ الأحلام، في مقابل القاعدين عن مثل هذه المعاني الكبار في واقع الحياة.

٨ \_ الحياة في سبيل الله تعالى كالموت في سبيله لا فرق، تلك تبقي الإسلام باسطاً ظلّه في الأرض، وهذه تجريه كالسحاب الممطر في واقع الحياة ﴿ لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤَمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمَوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَقَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠٠ وَرَجَعتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ ٠٠٠

٩ \_ جملةٌ مِنْ آلام الأمّة، وأوجاعها، وأمراضها، وهمومها من تلك الكثرة التي تضطجع على الأســرّة، ولم تجد لها موضعاً من الزحام ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمٍمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسۡنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَلَعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ١٠٠ دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ ٠٠٠

١٠ \_ واشـوقاه لصاحبِ رايةٍ في سـاحاتِ المعارك، وصاحبِ رايةٍ في سـاحاتِ المشاريع ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿۞ دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿۞﴾.

١١ ـ أبلغُ درسٍ في اغتيالِ الحريات منظر من هو مضطجع على سريره يكتفي بالفرجة على هموم أمّتِهِ ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضّررِ واللّهُ عَلَى الفَرَدِ وَاللّهُ عَلَى الْفَرَدِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلُلًا وَعَدَ اللّهُ الله على القَاعِدِينَ اللّهِ عَلَى القَاعِدِينَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا الله الله على القاداته على أعمال إخوانه والقائمين بفروضِ الكفايات.

17 ـ من أسوأ لحظات التاريخ أن تتحول مفاهيم الوحي وتصوراته في واقع المسلمين إلى ذنوب تستحق الاستغفار ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ المسلمين إلى ذنوب تستحق الاستغفار ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ اللهُ المُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللهُ المُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى اللهُ المُجَهِدِينَ حَلَى اللهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى اللهُ المُجَهِدِينَ عَلَى الْقَعِدِينَ أَجَرًا وَعَدَ اللهُ المُحُسِمِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى الله

18 ـ ساحات المفاهيم والأفكار والتصورات هي ساحات الجهاد الأولى، وإذا أصابها الظلام، فلن تتهيّأ للأمة مساحاتُ الجهاد في أرض المعارك ﴿ لَّا يَسْتَوِى



ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي ٱلظَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةٌ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسَنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ١٠٠٠ وَرَجَعتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١١٠٠ ١ ومن الحسبة الكبرى أن تحتسب على أمثال هؤلاء!

١٥ ـ لا قيمةَ للحياةِ دونَ دين ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَّهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنكُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَنْهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَتِهَكَ مَأْوَعَهُمْ جَهَنَّهُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السؤال السؤال والاستعتاب والجزاء.

إذا الإيمان ضاعَ فلا أماناً ولا دنيا لمن لـم يحيي دِيْنا

١٦ ـ أَسَـرَني لدرجةِ الولهِ حين دخلَ إلى فندق، فسـأل الاسـتقبال: أين أقرب مسجد؟ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَّهُمُ ٱلْمَلَكَ مِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ ۖ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا ۚ ٱلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيها ۚ فَأُولَٰتِيكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ الله الله وكثيرون يسألون أول ما يدخلون عن مفتاح النت.

١٧ ـ تفقّد نفسك، وتحسَّش دينك، وأُدِرْ حساباً عملياً على شعائر الله تعالى في واقعك لتعرف أين أنت من إدارة الأولويات ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَّهُمُ ٱلْمَلَيْ كَدُّ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ ۗ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُن أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَتِيكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ٧٧٠٠.

١٨ ـ من الظلم أن ترضى بالعيش في أرض على حساب أكثر الأولويات في حياتك إثارة ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمٍّ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا أَلَمَ تَكُن أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيها فَأُولَيَهِكَ مَأُونهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١٠٠٠ ٥٠٠

١٩ ـ إذا وقفتَ كل مشاريعك وهمومك وظروفك، وأحداث يومك من أجل دينك فهنيئاً لك، فقد أدركت من أين تلج أبواب الجنة ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنَّهُمُ ٱلْمَكَيِّكَةُ ظَالِمِي



أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمُ ۚ قَالُواْ كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا ۚ فَأُولَئِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

٢٠ ـ ثمّة أناس لا يتخلّفون إلّا لعذر ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ
 لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ أَلَٰهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللهُ عَنَى ٱللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا ﴿ أَن الله عَلْمَ وَالمَسْارِيع، وعن جهاد العلم والمشاريع، والأفكار الناهضة لعذر.

٣٣ - حين تموت في سبيل غايتك وفكرتك الناهضة، ومشروعك الكبير تموت في سبيل الله تعالى ﴿ وَمَن يُهَاجِرً فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخُرُجُ مِن بَيْا لِهِ الله تعالى ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخُرُجُ مِن بَيْتِهِ مَهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ يُدُرِكُهُ اللَّوَٰتُ فَقَد وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ يُدُرِكُهُ المُونَ فَقَد وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمَ يُدُرِكُهُ المُؤْتُ فَقَد وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللّه وَكَانَ اللّه غَفُورًا رَجِيمًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الله عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

٢٤ ـ يمكنك أن تخرج من المساحة الضيقة، والفكرة الصغيرة، والمشروع البسيط إلى صناعة الحياة ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخُرُجُ مِن يَبَرِّكُمُ اللّهِ عَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخُرُجُ مِن يَبَرِّكُمُ اللّهِ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَفُورًا مِنْ اللّهِ عَلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمَ يُدُرِكُمُ ٱلمُوتَ فَقَدُ وَقَعَ أَجَرُهُ مَلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمَ يُدَرِكُمُ ٱلمُوتَ فَقَدُ وَقَعَ أَجَرُهُ مَلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْهُ مَنْ يَعْمَا اللّهُ عَفُورًا
 رَّجِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَنْهُ اللهِ وَرَسُولِهِ عَنْهُ مَنْ اللّهِ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٢٥ ـ راع في سيرك هذا المقصد الكبير ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ وقريباً ستعانق تلك النهايات التي تحلم بها ﴿ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَماً كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾.

٢٧ ـ قبل أن تلبس ثوبك خارجاً إلى ساحات البناء، تحسَّسْ نيَّتك وتعاهد قلبك،
 وتذكَّر هذه الغاية المثيرة في مستقبل أيامك ﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنْ يَدْرِكُهُ ٱلْمُوْتُ فَقَدَّ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾.

٢٨ - الصلاة أعظم الأولويات في حياتك، فأقِمْ لها راياتِ الجِدِّ والعملِ والمرابطة
 ﴿ وَإِذَا ضَرَبْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴿ اللّٰ ﴾.

٢٩ ـ اعرف عدوك، وأقم له لواء الجهاد، وإيّاكَ والغفلة عن مواردِ الهلكة ﴿ وَإِذَا ضَرَبُّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْنُمُ أَن يَفْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ الصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْنُمُ أَن يَفْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ الصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْنُمُ أَن يَفْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ الْكَوْرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا اللهِ
 إِنَّ ٱلْكَوْرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا اللهِ



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَتُهُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْمِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةُ أُخُرَك لَمْ يُصَلُّواْ فَلَيْصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُوْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوٓا أَسْلِحَتَكُم ۗ وَخُذُواْ حِذْرَكُم ۗ إِنَّا ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٠٠ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكُمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ١٠ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا اللَّهُ اللَّهِ عَلِيمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ١٠٠٠



## التفسير التفسير

- ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ ﴾ يا رسول الله ﴿ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ تُمِّهُم مَّعَكَ ﴾ للصلاة، وطائفة تقف في مواجهة العدو ﴿وَلْيَأْخُذُوا ﴾ أي الطائفة المواجهــة للعدو، والطائفــة التي تصلّي معــك ﴿أَسُلِحَتُهُمْ ﴾ فيكونوا مستعدين للعدو ﴿ فَإِذَا سَجَدُوا ﴾ فإذا سـجدت الطائفة التي تصلي معك ﴿ فَلَيٰكُونُواْ ﴾ أي الطائفة المواجهة للعدو ﴿مِن وَرَآبِكُمْ ﴾ من خلفكم ﴿ وَلْتَأْتِ طَآبِهَا ۚ أُخۡرَكِ لَمۡ يُصَالُوا ﴾ ولتأت الطائفة الواقفة في مواجهة العدو ﴿ فَلَيْصَلُّوا مَعَكَ ﴾ ما تبقى من الصلاة ﴿ وَلْيَأْخُذُوا حِذَّرَهُمْ وَأُسَلِحَتُهُمْ ﴾ ليكونوا حذرين مستعدين ﴿ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ تمنّى الذين كَفُرُوا ﴿ لَوُ تَغُفُلُونَ عَنَّ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِّكُمْ ﴾ تسهون عنها ﴿ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً ﴾ فيقضون عليكم ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ لا إثم عليكم ﴿إِن كَانَ بِكُمُ أَذَى مِّن مَّطَرٍ ﴾ بسبب المطر ﴿أَوْ كُنتُم مَّرْضَيْ ﴾ حين ذلك ﴿ أَن تَضَعُوا أَسُلِحَتَكُمْ ﴾ فلا تحملوها ﴿ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ مع ذلك ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ اللَّهُ مَخْزِياً مَذَلًّا.
- ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ انتهيتم منها ﴿ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُم ﴾ أكثروا من ذكر الله تعالى حال قيامكم وقعودكم، ونومكم على جنوبكم ﴿ فَإِذَا ٱطۡمَأْنَنتُم ﴾ أمنتم العدو ﴿ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ في وقتها تامة وبأركانها وافية ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوَقُوتَا السَّكُ مَحَدَّداً بأوقات.
- ﴿ وَلَا تَهِ نُواْ فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ ﴾ لا تضعفوا في طلبهم ﴿ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ ﴾ من



القتال وما فيه من المشقَّة ﴿فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَاتَأْلَمُونَ ﴾ هم كذلك يعانون من المشقة نفسها.

- ﴿ وَرَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ ترجون ما عند الله تعالى من النعيم، وهم
   لا غاية لهم في شيء ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا ﴾ بأحوال عباده ﴿ حَكِيمًا ﴿ إِنَهُ ﴾ في
   تدبير أمرهم وشأنهم.
- ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ ﴾ القرآن ﴿ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا آرَىكَ ٱللَّهُ ﴾
   بما ألهمك وعلَّمك ﴿ وَلَا تَكُن لِلنِّخَ إِبنِينَ خَصِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴾ مدافعاً عنهم.



1- ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَك لَمُ السِّلِحَتُهُمْ وَلَتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَك لَمُ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا فَلْيَعْتُ وَلَيَأْخُدُوا حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفُلُونَ عَلَيْكُم مَيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ عَنْ أَسْلِحَتَهُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطْرٍ أَوَ كُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُدُوا حِذَرَكُمُ لَا إِنْ ٱللّهَ فِي بِيانِ أَكْثُو الأُولُوياتِ عَمَقًا في حياةِ السَّانِ.

٢ ـ أيّاً كان ظرفك الذي تعيشه، ومشكلتك التي تواجهها، فأقم للصلاة شأنها، وفي وقتها، وإيّاك وساحات المتخلّفين ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصّكَاوَةَ فَلْكُونُوا مِن فَلْكُونُوا مِن فَلْكُونُوا مِن فَلْلَكُونُوا مِن

وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةُ أُخْرَكَ لَمْ يُصَكُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَأَمْتِعَتِكُو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم وَأَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم وَأَسْلِحَتَهُمْ وَأَمْتِعَتِكُو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْكُم مَّيْكُمُ أَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوْكُنتُم مَّرْضَى أَن مَسْلُمُ أَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوْكُنتُم مَّرْضَى أَن يَكُمُ أَذَى مِّن مَّطَرٍ أَوْكُنتُم مَّرْضَى أَن يَكُمُ أَذَى مِّن مَطرٍ أَوْكُنتُم مَّرْضَى أَن يَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمُ وَخُذُواْ حِذْرَكُمُ إِنَّ إِنَّا اللهَ أَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللهَ اللهَ الْعَلَيْدِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللهَ اللهُ اللهُ الْعَلَيْدِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللهُ ا

إذا وجدت مَنْ يجادلُ في وجوب صلاة الجماعة، أو يهون من شأنها، أو يتخفّف من مشاهدها، فاقرأ عليه هذه الآيات، وقُصَّ عليه فصول هذا المشهد العظيم ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمَ فَأَقَمَتَ لَهُمُ الصّكَلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنَهُم مَعَكَ وَلَيَأْخُذُوا العظيم ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمَ فَأَقَمَتَ لَهُمُ الصّكَلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مُّ مِنْهُم مَعَكَ وَلَيَأْخُذُوا العظيم ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمَ فَأَقَمَتَ لَهُمُ الصّكَلَوْةَ فَلْنَقُم طَآبِفَةٌ أُخْرَك لَمْ يُصكُوا أَسَلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَك لَمْ يُصكُوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ اللّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنَ اللّهَ أَعَد السَيْحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُو فَيَعِيلُونَ عَلَيْكُمُ مَّيلَةً وَحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْحَكُمْ إِن كَانَ بِكُمُ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُو فَيَعِيلُونَ عَلَيْكُمُ مَّيلَةً وَحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْحَكُمْ إِن كَانَ بِكُمُ أَلِكَ فِي مِن مَطِي أَوْ كُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذَرَكُمْ إِنَ اللّهَ أَعَد المَا اللّه المَا الله المسجد.

٥- توكلك على ربك، واستعانتك به، وتوجهك إليه، لا يمنع من الأخذ بالأسباب الكفيلة بالوقاية ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكُوٰةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ مَعْكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَلَتَأْتِ طَآبِفَةُ المَّحْرَكِ لَمْ يُصَلُواْ فَلَيْصَلُواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَذِينَ كَفُرُواْ فَلَيْصَلُواْ فَلَيْصَلُواْ فَلَيْصَلُواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَاللَّهِ وَحَدَةً وَلَا جُناحَ لَوْ تَغَفُلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَحِدَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطْرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ عَلَيْكُمْ وَحُدُواْ حِذْرَكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطْرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَ اللّهَ أَعَدَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللّهُ .

7 - التوكُّل الحقيقيُّ هو الذي يبذل فيه الإنسان كافَّة الأسبابِ الممكنةِ للوصول إلى الغايات التي يريدها، وما عدا ذلك فمجرد أوهام ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الغايات التي يريدها، وما عدا ذلك فمجرد أوهام ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوْةَ فَلْنَعُمُ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآيِكُمُ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآيِكُمْ وَلَتَأْتِ طَآيِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَالُوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُدُوا حِذَرَهُمَ وَالسِّلِحَتِكُمْ وَلَتَأْتِ طَآيِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَالُوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُدُوا حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم وَأَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّ مَن اللَّهِ وَاحْدَةً وَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِن مَطْرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ أَن مَن مَطْرٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ أَن اللهَ أَعَدَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا النَّ اللهُ . مَن مُطَرِ أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ أَن اللهَ أَعَدَ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا اللهَ اللهُ اللهُ

٧ ـ الحياة معركة، وأقل ساحات هذه المعركة أَنْ تُدركَ أَنَّ لكَ عدوّاً يطاردك، ويتمنى لك الزوال ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ ۚ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمُ يَأْلَمُونَ كَاللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا اللَّهُ عَلَيمًا عَكِيمًا اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْ عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

٨ - ﴿ وَلَا تَهِـ نُواْ فِي ٱبْتِغَاآءِ ٱلْقَوْمِ ﴾ رسالةٌ موجَّهةٌ لك، ولكلِّ فردٍ في أمتك، فما نصيبك منها؟!

٩ ـ إذا لم يكنْ لكَ مشروعٌ وفكرةٌ ناهضةٌ ورسالةٌ تخوض من خلالها رحلة البناء،



وإلَّا سيظلّ هذا المفهوم ﴿ وَلَا تَهِـنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ﴾ عارياً من حقيقته؛ وقد لا تجد له تطبيقاً واقعيّاً في حياتك.

١٠ \_ كلِّ الانتصارات التي يحقِّقها العدو في أرضك مليئة بالجراح والمشاق والتعبِ، فلا تكلُّ من مواجهته، فقد يأتي زمانٌ يولِّي فيه الأدبار ﴿ وَلَا تَهِ نُواْ فِي ٱبْتِغَاءَ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَاتَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴿.

١١ ـ إذا أردت أن تعـرف هذا المعنـي ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۗ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كُمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٠ فانظر إلى أرض فلسطين رغم كل ما يملك العدو يقفُ عاجزاً عن مواجهةِ شعبٍ أعزلَ إلَّا من التوفيق وعزائم الرجال.

١٢ ـ كلُّ جراحك وجهدك وتعب قلبك وحسرات أيامك وفوات رفقتك وإخوانك، وذهاب مالك مخلوفٌ بهذا المعنى البهيج ﴿ وَلَا تَهِ نُواْفِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوَّمِ ۗ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَاتَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكْمًا ﴿ الْأَنَّا ﴾.

١٣ ـ لا تتوقَّفْ همومُكَ عن مشروعك، فعدوك كَلَّ من طولِ صبرك ﴿ وَلَا تَهِـنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ ۗ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَاتَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا رَجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٠ ﴿

١٤ \_ ﴿ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ﴾ سلوى للمجهدين والمتعبين والمنهكين من مناوأةِ العدوِّ في كلِّ أرضٍ ومساحةٍ وساحاتِ شَرَفٍ وثغرٍ من ثغور المسلمين. ١٥ ـ القرآن أعظم مِنَن الله تعالى على هذه الأمة ﴿ إِنَّا ٓ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقّ



لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا ٓ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِلَّخَآ بِنِينَ خَصِيمًا ﴿ ﴿ كَا تَكُن لِلَّخَآ بِغِطِّي كُلُ احتياجاتِ هذا الإنسانِ، ويلبِّي فطرته، ويأتي على ما يريد.

17 ـ الوقوفُ مع الخونةِ والظلمةِ، والمنافقينَ ذنبٌ يحتاج إلى استغفار ﴿ إِنَّا اَلْهَ أَوْلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا اللَّهُ وَالسَتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ ﴾.

الرسل والأنبياء يقع منهم تقصير ما، ويحتاجون للاستغفار والاستعتاب ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا آرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلَّخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴿ إِنَّا آلِكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِلَىٰ اللَّهُ وَلَا قَلْمَ مِنكَ الشَيْطَانُ بساحة يأسِ فقد ظفر منك بالكثير.

\* \* \*



وَاسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اللَّ وَلَا تُجُكِدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِيمًا الله يَسْتَخفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ١٠٠٠ هَنَأَنتُمْ هَتَوُلآ هِ جَندَلْتُمْ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللهِ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَـفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى نَفْسِدِّ، وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِنَّمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ - بَرَيَّ فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهَّتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١١ وَلَوْلَا فَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَمَكَّت طَّآبِفَتُ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ



### 

- ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ﴾ من تقصيرك ﴿ إِنَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا ﴾ للمذنبين
   ﴿ رَجِيمًا ﴿ نَكِ ﴾ بالمؤمنين.
- ﴿ وَلَا نَجُكِدِلَ ﴾ لا تحاجج وتخاصم ﴿ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ يخونون أنفسهم بالمعصية ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴿ آَثِهُ كَثير الخيانة والإثم ﴿ يَسَتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ يستترون منهم ﴿ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ يستترون منهم ﴿ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ يستترون منهم ﴿ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ ولا يستترون من ربّهم تعالى ﴿ وَهُو مَعَهُمُ ﴾ في كل وقت ﴿ إِذْ يُكبِيتُونَ ﴾ يدبّرون ليلاً ﴿ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ فيقولون قولاً لا يرضاه تعالى ﴿ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ إِنّ اللّهُ عِنْ عليه من فعلهم شيء.
- ﴿ هَنَأَنتُمْ هَتُؤُلَاءِ ﴾ هـب أنكم ﴿ جَدَلْتُمُ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ فنفعهم ذلك ﴿ فَمَن يتولّى الدفاع عنهم في ذلك الله ﴿ فَمَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ اللهِ مَ فَي أَمْم مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ فَي فَيتُولَّى أَمْرِهُمْ، ويجادلُ عنهم.
- ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا ﴾ قبيحاً ﴿ أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ، ﴾ بالمعاصي ﴿ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ ﴾
   من سوئه وظلمه ﴿ يَجِدِ اللهَ غَـ فُورًا ﴾ لخطيئته ﴿ رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ ﴾ به.
- ﴿ وَمَن يَكْسِبَ إِثْمًا ﴾ معصية ﴿ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَ لَا يتحمله غيره ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا ﴾ في تدبير أمرهم وشأنهم.
- ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيتَهُ أَوْ إِثْمًا ﴾ ذنباً كبيراً أو صغيراً ﴿ ثُمَّ يَرْمِ بِهِ ع ﴾ يتهم بذنب ﴿ بَرِيَّ عَا ﴾ لا علاقة له بذلك ﴿ فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَا ﴾ كذباً وزوراً ﴿ وَإِثْمَا مُبِينًا ﴿ إِنَّ مَا مُبِينًا ﴿ اللهِ ﴾ أي واضحاً بيّناً.

• ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ ﴾ فعصمــك ورحمك ﴿ لَهَمَّت طَّا إِفَكَةٌ ۗ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ ﴾ عن الحق ﴿ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾ ضلالهم عليهم ﴿ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ﴾ فلا يصل إليك من ضرِّهم شيء ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ ﴾ القرآن ﴿ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ السنَّة ﴿ وَعَلَّمَكَ ﴾ من الهدى والنور ﴿مَا لَمْ تَكُن تَعَلَمُ ﴾ من قبل ﴿وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا الله كبيراً.



١ ـ الإسلام لا يعرف التعقيد، تخطئ ثم تؤوب إلى ربك، فيقبلك من جديد ﴿ وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ ﴾.

٢ ـ أيّاً كان ذنبك وجريمتك، وساعات الفشل والإخفاق التي تعرَّضت لها، فلا تقعد شاكياً في قارعة الطريق، بل اقرأ عليها حادي الأمان ﴿ وَٱسۡ تَغُومِ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ ٠٠٠٠٠.

٣ ـ يحارب الإسلام المجادلة مع الخونة وأصحاب الباطل والمنكرات ﴿ وَلَا جُحَكِدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴿١٠٠٠﴾ حتى يقامَ الحقُّ، ويُعْرَفَ المخطئون، والخائضون في رحابه، وتقامَ حدود الله تعالى.

٤ ـ ليتهم جادلوا عنهـم لدين ودافعوا عنهم لأيام الحسـاب ﴿ هَنَأَنتُمْ هَتَوُلآءِ جَندَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠٠ ﴾.



٥-زكَّوهم، ودفعوا بهم إلى مساحاتٍ مؤثِّرةٍ في الأمة، وفي النهاية وقفوا يصدون عن طريق للإسلام ﴿ هَنَأَنتُمْ هَنَوُلآ عِ جَدَلْلتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَا فَمَن يُكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴿ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكِيلاً إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكِيلاً إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكِيلًا إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَكِيلًا إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَيْهُمْ وَكِيلًا إِنَّ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا إِلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَيْهِمْ وَكِيلًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَيْ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَا لَهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ عَنْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَهُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَا عَلَيْهُمِ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ وَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَ

٦ - وصلوا إلى ما أرادوا، فما يصنعون في مواقف العَرَصات في ذلك اليوم
 ﴿ هَنَأَنتُمْ هَنَوُلآءِ جَدَلَتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ
 ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

٧ - حين نعظّم المخلوقين، ونقف إجلالاً لهم، ونستخفي منهم قدر وسعنا، يقوم الرياء شاخصاً على أنقاض التوحيد ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

٩ حتى لو وضعت برامج حماية، وصناديق مراقبة، وأجهزة تصوير، وحرساً على أبواب الخروج لن تستطيع أن تواجه طغيان الشهوات المثيرة في وسائل الإعلام إلا من خلال ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً ﴾.

١٠ ـ كلّما تطاول بنا زمان الماديات احتجنا إلى إعادة تأهيل نفوسنا في قيم المراقبة من جديد ﴿ يَسَّتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذَ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللهِ .

١١ ـ في مثل زمانك لا يجدي في تربية ذاتك وولدك وزوجك وأسرتك شيء مثل ما يجدي تعظيم شعائر الله تعالى ﴿ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ ال

١٢ ـ أعلن الآباء والمربّون والمؤسسات إفلاســهم من مشــروع يواجه طغيان الشهوات إلَّا بإحياء مشاريع رقابة الله في نفوس العالمين ﴿ يَسَــتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ١٠٠٠).

١٣ ـ بات من الضرورة إعادة النظر في البرامج التربوية، وصنع برامج قادرة على اقتحام القلـوب، والتأثير فيها بأوسـع ما يكـون ﴿ يَسُـتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴾.

١٤ ـ أقم شأن شـعائر الله تعالى في قلوبهم، ثم دعهم يسيحون في الأرض حيث يشاؤون ﴿ يَسَــ تَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٠٠ .

١٥ ـ ما رأيت أثراً يكوي القلــوب ويدميها ويجعلها في تيــه الهوى مثل ذنوب الخلوات ﴿ يَسَٰ تَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٠٠ ﴿ وَلا رأيت في المقابل عملاً يثري ساحات التوفيق في حياة إنسان مثل الأعمال الصالحة في الخلوات.

١٦ - كم من كلمةٍ أو خاطرةٍ أو حرفٍ أو خيانةِ عينِ سَرَتْ على صاحبها في الخلوة بالخذلان ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١٠٠٠ ﴿

١٧ ـ ما زالت الفرص تهتف بالمخطئين والمذنبين والمخفقين، وتتعرّض لهم كلّ حين ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِنَّا اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللللّّا الللّّا الللّّا الللّّالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



1۸ ـ نعتدي على حرمات الله تعالى، ونخوض في رحاب الظلم، ويدعونا تعالى للتوبة، ويعدنا بغفران تلك السيئات ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسَتَغْفِرِ اللهَ إِنَّهَ عَـفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللهُ إِنَّهُ عَلَيْهُ إِنَّهُ عَـفُورًا رَّحِيمًا اللهُ إِنَّهُ عَلَيْهُ وَمُن يَعْمَلُ سُوّاً اللهُ إِنَّهُ عَلَيْهُ اللهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ اللهُ إِنْ اللَّهُ اللهُ إِنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

19 ـ هل رأيت رحمةً أوسَع من رحمة ربّك! ومغفرة أبهَع مِنْ مغفرته! تعمل سوءاً، وتقع في الظلم، ويدعوك للاستعتاب وغفران الذنوب ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. ثُمَّ يَسْتَغْفِر اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ .

٢٠ ـ كلّ ما يصنع الإنسان من ظلم وجور سيؤول في النهاية إلى أحمال على ظهره ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمَا ثُمِّينًا اللهِ عَلَى فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا اللهِ ﴾.

٢١ ـ يشبع شــهوته لدرجة الثمالة ظلماً وزوراً، ثم يدفع بها على ظهور الآخرين بهتاناً وزوراً، تلك قواصم النهايات ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّكَةً أَوْ إِثْمَا ثُمِينًا وَيَعْ بِهِ عَبِرَيَّا فَقَدِ اَحْتَمَل بُهْتَناً وَإِثْمًا ثَبِينًا الله ﴾.

٢٢ - كم في ساحات الدنيا من مظلوم ينتظر ذلك اليوم ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّكَةً أَوْ
 إِثْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيَّكًا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَّا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

٧٤ ـ هذه الخيرات الممتدة في ساحاتك إنما هي آثار فضل الله تعالى عليك ﴿ وَلُولًا فَضَلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فَكَمّت طَّآيِفَ أَ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَالْحِكْمَة وَعَلَمْكُ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْكَ عَلِيمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل



٢٥ ـ من حَقِّ طلابِ العلمِ أَنْ يشدوا فرحاً بهذا المعنى البهيج ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ الْكَيْنَبَ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَمَكُ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ يمتنُّ الله تعالى على نبيه ﷺ بالعلم، فكيف لا يمتنُّ به إنسان على نفسه!

٢٦ ـ الفكاك من الجهل والخروج من تبعاته من أعظم نعم الله تعالى على صاحبها ﴿ وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَيْكُ مَ الْحَكْمَةُ وَعَلّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾.
 اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾.

® ® ®





﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُولُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ، جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاآهُ ۚ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله الله الله عُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنكُ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَكَيْطُكُنَا مَّرِيدًا اللَّ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَنَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا الله وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِّينَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَامُنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيَّامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا الله يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا عُرُورًا اللَّهُ أُوْلَتِهِكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا اللهُ



# التفسير المنها

- ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجُوَدُهُمْ ﴾ لا خيرَ في كثيرٍ ممَّا يتناجى ويتخاطب به الناس فيما بينهم ﴿ إِلَّا مَنُ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ ﴾ من مالٍ ﴿ أَوْ مَعْرُوفٍ ﴾ من علم أو إحسان إلى الناس ﴿ أَوْ إِصَلَيْجِ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ بين المتنازعين والمختلفين ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ﴾ ما ذكر ﴿ أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ ﴾ يرجو بها وجه الله تعالى ﴿ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ تواباً جزيلاً.
- ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ ﴾ يخالفه ويعانده ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ الحق ﴿ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ طريقاً غير طريقهم في الإيمان والعمل الصالح ﴿ فُولِيّهِ مَا تَوَلَىٰ ﴾ نتركه وما اختار لنفسه، ولا نوفقه إلى خير ﴿ وَنُصَّلِهِ عَمَا نَوَلَىٰ ﴾ فنذيقه حرَّها ﴿ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللهِ عَالَمَهُ عَالَمُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَي
- ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ٤ ﴿ فَذَنب الشرك غير قابلٍ للغفران، وصاحبه مخلَّدٌ في النار ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِك ﴾ ما قــل من ذلك من المعاصي ﴿ لِمَن يَشَاءُ ﴾ لمن شاء أن يغفر له، ومن شاء أن يعذّبه ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِأَللَهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ اللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ اللّهِ فَقَدْ بَلغ غاية الضلال.
- ﴿ إِن يَدْعُونَ ﴾ المشركون ﴿ مِن دُونِهِ ۚ ﴾ من دون الله تعالى ﴿ إِلَّا إِنَكُ اَ ﴾ أصناماً لها أسماء مؤنثة، كاللات والعزى ومناة ﴿ وَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطُ نَا مَرِيدًا ﴿ اللهُ عَمَرُداً في الغيّ والفساد.
- ﴿ لَعَـنَهُ ٱللَّهُ ﴾ طرده، وأبعده من رحمة الله تعالى ﴿ وَقَالَ ﴾ الشيطان:
   ﴿ لَأَتَّخِـذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ إِنَّ ﴾ جزءاً معلوماً.



- ﴿ وَلَأَصُرَنَّهُمْ ﴾ عن الصراط المستقيم ﴿ وَلَأَمُنِيَّنَّهُمْ ﴾ الأماني الباطلة ﴿ وَلَآمُرنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ﴾ يُقَطِّعُنَّ ﴿ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ لتحريم ما أحل الله تعالى؛ أو تحليل ما حرّم الله تعالى ﴿ وَلَآمُ مَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللّهِ ﴾ الفطرة التي فطر الله تعالى عليها الناس من تغيير التوحيد إلى الشرك وتغيير الخلقة الظاهرة بالوشم والنمش والنمض، ونحو ذلك ﴿ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيَّامِّن دُونِ ٱللّهِ ﴾ باتباعه وامتثال أمره ﴿ فَقَدْ خَسِرَ خُسِرَ خُسِرَانَ المُحسران.
- ﴿ يَعِدُهُمُ ﴾ الشيطان بالوعود الفارغة ﴿ وَيُمَنِّيهِمْ ﴾ بالأماني الباطلة ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلّا غُرُورًا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال
- ﴿أُوْلَائِيْكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَمُ ﴾ هي مستقرُهم ﴿ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا بَحِيصًا ﴿ اللهِ ﴾ محيداً ومهرباً.

١- ما أكثر الأحاديث التي تُدار في واقع الكثيرين، ولا يترتب عليها في النهاية شيء من المصالح ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُولُهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ شيء من المصالح ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُولُهُمْ إِلَا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِلَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللّهِ عَلَى مَا اللّهِ اللّهِ عَلَى الله الله الله الله عن النهاية الطريق الأوسع إلى موبقات الذنوب.

٢ ـ من كمال عقل الإنسان توظيف مجالسه ولقاءاته وأحاديثه، في مصالح دينه ودنياه ﴿ لَا خَيْرَ فِي صَالِح مَن نَجُوطِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ
 بَيْن النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللهِ ﴾.



٣ ـ من بركــةِ المجالِسِ أَنْ تحوِّل هذا الفراغ الــذي يكتنفها إلى مجالس واعية وفاعلة ومؤثِّرة في واقعها ﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠٠ ٠٠٠

٤ \_ هذه الأعمال الثلاثة ﴿ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَيْجٍ بَيْنَ } النَّاسِ ﴾ من أعظم الأعمال، وأكثرها بركةً في حياةِ صاحبها، وكلّ عمل يتعدّى نفسه، فالأصل أنه أبلغ في أجر صاحبه.

ه ـ العطاء أجمل أخلاق الإنسان وأكثرها توسيعاً لمساحات الربيع في واقعها ﴿لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَلِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوَّلِيهِ ٱجْرًا عَظِيمًا الله ﴿.

٦ ـ أثر الإخـ الاص فيما يجري من الأعمـال ذات النفـع المتعدي ﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَلُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَئِج بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوَّنِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا الله ﴾.

٧ ـ كم مِنْ جهدٍ يبذله صاحبه في مشاريع عامَّة، ويذهب عمره فيها، ثم تذهبُ سدًى لا قيمةَ لها بفواتِ الإخلاصِ منها ﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُونِهُمْ إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوُّفَ نُؤُنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا الس ١٠٠٠.

٨ ـ يا قوم! قاوموا هذا الزحف الإعلامي الكبير، لتَظْهَرَ أعمالكم بنوايا صالحة، حتى تكتب لكم أثر هذه الأعمال وتحفظها من الضياع ﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَجُوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ١٠٠٠ ﴿. 9 - ﴿ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللّهِ فَسَوْفَ نُؤْلِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ ضع هذا المعنى أمام عينك في كلّ عملٍ تقوم به وترجو به ما عند الله تعالى يوم الحساب.

١٠ - لو فَقِهَ قارئ هذا المعنى ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآ هَمْ ضَاتِ ٱللّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ لتحوّلت هذه الثلاثة في حياته إلى مشاريع عمر يبذل لها، وفيها كل شيء.

١١ - مساكين أولئك الذين يقفون في وجه هذه الشريعة، ويشكِّكون في مباهج الوحيي ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصلِهِ عَهَدَ خَواتيم السوء لَهُ أَنْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ عَمَا تَوَلَّى وَنُصلِهِ عَهَدَ خَهَدَ مَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ الله عَلَى انتظارهم.

17 - إذا رأيته هائماً على وجهه، لا تنفع فيه الحجج شيئاً، ولا يستفيدُ من وعظٍ، فاعلم أنه قد طاف به طائف من الشيطان صرفه عن رحاب هذا المعنى الكبير ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدِهِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِدِهِ مَا تَوَلَى وَنُصُلِدِهِ جَهَنَم مَ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ال

14 - ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَوْ اللّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَهَا اللّهِ عَني هؤلاء الذين يشكّكون في الوحي، ويعترضون على أحاديث السنة، ويشكّكون في صحّتها، ويبعثون متشابهها في حياة المسلمين.



١٦ ـ سيِّئة الشرك أعظم سيئة في الأرض؛ وصاحبها غيرُ مغفورِ الذنبِ، وخالدٌ في نارِ جهنَّمَ أبلَ الآبدين ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثُمِّرَكَ بِهِ عَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاكُم بَعِيدًا ﴿ ﴿ ﴾.

١٧ ـ التوحيد أعظم أولوية في شرع الله تعالى، وأخصُّها بالعنايةِ والاهتمام، وإذا ضاعتْ ضاعَ مِنْ صاحبها كلُّ شيء ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُوك ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ \* وَمَن يُشْرِكَ بِأَللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ ﴿ .

١٨ ـ لا أعلم ضياعاً بلغه إنسان اليوم ما بلغه إنسان هذه الحضارة، يعرف كلَّ شيءٍ، ولا يعرفُ من التوحيد شيئاً فماذا بقي له؟! ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـــ وَيَغْ فِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَكَأَهُ ۚ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ اللَّ

١٩ ـ يا لخسارة كثيرين، يلعن الله تعالى عدوَّهـم، ويعقدون معه في اليوم الواحد عشرات الصفقات ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَكًّا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَنَا مَّرِيدًا إِنَّ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّقْرُوضًا ﴿ ﴿ اللهِ اللهُ ﴾.

٢٠ ـ نتحدّث عن كثيرٍ من المعارك التي تدار في واقعنا، ونبحث عن الخلاص فيها، ويفوتنا الحديث عن المعركة الكبرى معركة الشيطان معنا كل حين ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مِّرِيدًا اللَّهُ لَعَمُ اللَّهُ وَقَالَكَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا الله وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأَمُزِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ١١٠ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمٌّ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا عُهُورًا ١٠ أُولَيِّكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عُنْهَا مُحِيصًا ﴿١١١) ﴿.



11 \_ من ضروريِّ العلم البحثُ في تفاصيل هذه المعركة، وكيفية الانتصار فيها، أو الخروج منها بأقل الخسائر ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَكَ وَإِن يَدْعُونَ اللهِ الخروج منها بأقل الخسائر ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَكَ وَإِن يَدْعُونَ إِلَا شَيْطَكنَا مَرِيدًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَقَالَ لَا مَّخِذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا إِلَا شَيْطَكنَا مَرِيدًا مَنْ مَن يَتَخِذِ الشَّيْطِينَ وَلِيَّ امِن دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ فَلكَ عَيْرَتُ مَا نَا مُعِيدًا اللهُ عُهُولًا ﴿ اللهِ عَلَيْهُمْ وَلَا مُرْتَالِهُمْ وَلَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِينَ وَلِيَّ اللهِ عَلَيْهُمْ وَلَا يَعِدُهُمْ وَيَعَنِيمِمْ وَيُمَنِيمِمْ وَمُا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِينُ إِلَا عُهُولًا اللهِ اللهُ اللهُ

٢٧ \_ تـوعُـدُ الشـيطانِ بالإضلال لعباد الله تعالى يأتـي مـن خـلال الأمـاني الفارغة، وسـنِ تشـريعاتٍ لا علاقة لها بدينِ اللهِ تعالى ﴿ وَلَأُضِلَنَّهُمْ وَلَأُمَنِينَاتُهُمْ وَلَأَمُنِينَالُهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللّهِ وَكَاكُمُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللّهِ وَهَن وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللّهِ وَهَن يَتَّخِـذِ الشَّيْطُونَ وَلِيتَامِّن دُورِن اللّهِ فَقَدْ خَسِـرَ خُسْرَانَا مُبِينَا اللهِ ﴾.

٢٣ ـ ما أكثر الأماني التي بنى لها الشيطان صرحاً، ثم تهاوت في النهاية إلى غير شيء ﴿ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمُ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا عُهُورًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٢٤ ـ هـذه هـي نهاية وعود عــدوّك في الختام ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُ وَمَا يَعِدُهُمُ اللّهِ وَمَا يَعِدُهُمُ السَّابُ وَمَا يَعِدُهُمُ السَّابُ وَمَا يَعِدُهُمُ السَّابُ إِلّا غُرُورًا ﴿ اللَّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال







وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّكِلِحَتِ سَكُدُ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِبِهَآ أَبَدًا ۗ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا اللهِ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمُ وَلا آَمَانِي آهُلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَ بِهِـ وَلَا يَجِدُ لَهُ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَكِيكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٠٠٠ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّل شَيْءٍ عُجِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءُ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّهُ



# \*\* التفسير

- ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَاتِ سَنُدَ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ مَجَرِى مِن تَحَتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَا آلِدًا ﴾ لا يخرجون منها ﴿ وَعَدَاللّهِ حَقًا ﴾ صدقاً ﴿ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللّهِ قِيلًا ﴿ آ ﴾ لا أحد أصدق من الله تعالى قولاً.
- ﴿ لَيْسَ ﴾ دخول الجنة والفوز والنجاة في ذلك اليوم ﴿ بِأَمَانِيّ كُمْ وَلَا المَّانِيّ أَهْلِ الْحِمل ﴿ مَن يَعْمَلُ الْمَانِي لا واقعَ لها من العمل ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجْزَ بِهِ عَلَى الله يَجِدُ لَدُر مِن دُونِ اللهِ وَلِيَّا ﴾ يتولاه ﴿ وَلَا يَجِدُ لَدُر مِن دُونِ اللهِ وَلِيَّا ﴾ يتولاه ﴿ وَلَا نَصِيرًا ﴿ الله تعالى .
- ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ ﴾ التي تقرِّبُهُ إلى الله تعالى ﴿ مِن ذَكَرٍ اَوْ أَنْثَىٰ ﴾ أياً كان ذكراً أو أنشى ﴿ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ وكان مؤمناً ﴿ فَأُولَتَهِكَ ﴾ الذين يجمعون بين الإيمان والعمل الصالح ﴿ يَذْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ يوم القيامة ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ أَنَ اللهِ وَلا يُنْقَصُون شيئاً من أجرهم، ولو كان حقيراً يسيراً، مثل النقرة التي في ظهر النواة.
- ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ﴾ فلا أحد أحسنُ ديناً ﴿ مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ, لِلَهِ ﴾ مخلصاً مستسلماً له باطناً وظاهراً ﴿ وَهُو مُحْسِنٌ ﴾ متَّبعٌ لشريعة الله تعالى، قائمٌ بحقوقها ﴿ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ ﴾ ملة إبراهيم وشرعه ﴿ حَنِيفًا ﴾ مائلاً عن الشرك إلى التوحيد ﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ اللهِ صَفَيّاً.
- ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ملكاً وتدبيراً ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً ﴿ اللَّهِ ﴾ لا يغيب عن علمه شيء.



١- إذا تعبتَ في الطريق، وكَلَّ جهدك، وضعفتْ عزيمتك، فاقرأ عليها هذا الحادي المثير ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّنلِحَتِ سَكندَ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَللِدِينَ فِهَمَ ٱللَّهَ وَعَدَاللَّهِ حَقًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَا اللَّهِ عَدَاللَّهِ حَقًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَي

٢ ـ العملُ وحده هـ و الذي يصنعُ كلَّ شـيء ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيِّ أَهْلِ
 ٱلۡكِتَٰبِ مَن يَعۡمَلُ سُوٓءًا يُجۡزَ بِهِ ـ وَلاَ يَجِدُ لَهُ, مِن دُونِ ٱللّهِ وَلِيَّا وَلاَ نَصِيرًا ﴿ اللّهِ وَما عدا ذلك، فمجرَّد أماني لا قيمة لها في واقع الإنسان!

٣ ـ يتمنَّون الفردوس، ويتخلَّفون عن كلِّ فضيلة، شتَّان ما بين المسافتين ﴿ لَيْسَ بِأُمَانِيّ كُمُّ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن بِأَمَانِيّ كُمُّ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُّزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عِلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَ



٤ - أعجب ما رأيت مَنْ يتعمّد التخلّف عن موارد التوفيق، ثم يرفع يديه يسألُ الله تعالى الفردوس ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيّ كُمُ وَلا آَمَانِيّ آهَلِ ٱلْكِتَنِ مَن يَعُمَلُ سُوّءًا يُجَرَزُ بِهِ وَلا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ﴿ الله على قيل له يوماً: إن الله تعالى أرحمُ بكَ مِنْ نفسك فزاده ذلك تخلّفاً.

أوردَها سعدٌ وسعدٌ مشتمِلْ ما هكذا يا سعد تُورَدُ الإبلْ

٥ \_ أيّاً كانت خطيئتك، وسوء عملك، وجريرة زمانك، ستأتي شاهدة عليك في يوم الحساب ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا ﴾. ٢ \_ الذين دعوك للسفر معهم، أو أشركوك في خطايا واقعهم، أو دعوك لليلة تخالف منهجَ الحقّ، أو صنعوا لك قربة باطل: لن يغنوا عنك من الله تعالى شيئاً ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيرًا ﴾.

٧ ـ كلّ مشاهد الفرح التي عشتها إذا لم تكن على طريق الحقّ، فهي تحتاجُ منك إلى جواب يصلح للاعتذار ﴿مَن يَعَمَلُ سُوّءًا يُجُزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ، مِن دُونِ ٱللّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾.

٨ ـ في أصل الإيمان لا فرق بين الرجل والمرأة، وإنّما الفرق في التكاليف والتشريعات ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصّكلِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئَمِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ اللّهِ ﴾.

٩ ـ لا فرقَ بين الرجل والمرأة في المسافة المقطوعة باتجاه النهاية ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَائِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

١٠ ـ كلُّ الأحلام متاحةٌ للمرأة، ولها أَنْ تصعدَ إلى المكان الذي تشاء من درجات الجنان في ذلك اليوم ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِلحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلَكَمِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ اللّهِ ﴾.



١١ - الإسلام هو الدين الحقّ، وما عــداه باطلٌ لا قيمة له ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِللّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَبّعَ مِلّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

١٢ ـ الإخلاص كل شـــي، وما عداه، فهو ضياع ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَةَ إِبْرَهِيــمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيــمَ خَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَهُو مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَةَ إِبْرَهِيــمَ خَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَهُو مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَةَ إِبْرَهِيــمَ خَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالَ

١٣ - كم من غريقٍ في وحلِ الضياعِ في صورةِ صانعِ أحلامِ الأُمَّةِ، ومنقذِها مِنَ الضياع! ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسَلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ كَانَ يَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ أَنَّ اللّٰهِ عَالَى يَجْتَهَدُ في الصورة والظاهر، ويريد ما عند الناس، فلمّا ورد على الله تعالى يوم الدين لم يجد إلّا الخسران المبين.

١٤ لِمَ اتَّخذَ الله تعالى إبراهيم خليلاً من بين الخلق؟! ﴿ وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلاً من بين الخلق؟! ﴿ وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلاً من بين الخلق؟! ﴿ وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَهِيمَ كَانَ أَمَّةُ قَانِتًا لِللهِ ﴾ [النحل: ١٢٠].

٥١ ـ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ تُجِيطًا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّ

١٦ - الذي يعطي ويمنع، ويهب ويأخذ، ويرزق ويضيّق، وكل شيء يجري في ملكه كيف يشاء هو الله ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ مَلَى عَلَى اللهُ ﴿ وَلِلّهِ مَا فَقِهَ هذا المعنى عاش أبهج ما يكون!

1٧ \_ ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَاكَ ٱللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تَجِيطًا ﴿ الله الله قام هذا المعنى في قلوبنا لزهدنا في مديح الناس وثنائهم وشكرهم وتقديرهم، إذا أراد الله تعالى شيئاً أجراه على قلوب الخلق، وعلى ألسنتهم، وإذا لم يكتب الله تعالى لك من ذلك شيئاً لم يجد الناس ما يستحق الثناء.



١٨ ـ لا تقلق على تأخر راتبك، أو ذهاب رزقك، أو حدوث عثرة في طريق أحلامك، أو مشكلة عارضة في مشروعك، فلله كلُّ شيء ﴿وَلِللّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عُجِيطًا ﴿إِنَّ ﴾.

١٩ ـ كلّ ما يحدث في الدنيا هو فرع عن هذا المعنى الكبير ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيّ ءِ تُجِيطًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

١٠ من جمال الإسلام أنه يؤكّد على رعاية حقوق الضعفاء، ويرعى شوونهم، ويحذّر من التفريط في حقوقهم ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهِ يُفْتِيكُمْ فِي النِّسَاءِ اللهِ يُقْتَوْنَهُنَ مَا كُنِبَ فِي يَتَمَى النِّسَاءِ النَّي لَا ثُوَّ تُونَهُنَ مَا كُنِبَ فِي يَتَمَى النِّسَاءِ النِّي لَا ثُوَّ تُونَهُنَ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْحَكُمُ فِي الْمَسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَفُومُواْ لِلْيَتَكَمَى لَهُنَّ وَرَعْبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَى لِهُنَّ وَرَعْبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِن الْمِينَة «إني أحرّج بِالْقِسَطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِدِء عَلِيمًا ﴿ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَفِي السَّنَة «إني أحرّج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة» (١).

11 ـ تفقد من و لآك الله تعالى أمرهم، وجعلهم تحت رعايتك من نساء أو عمال أو أيتام أو مسنين، وإيّاك أن تخالف وصيّة الله تعالى فيهم ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ وَ النِّسَاءِ وَ النِّسَاءِ الله تعالى فيهم ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ الله تعالى فيهم ﴿ وَيَسْتَفْتَوْنَكَ فِي النِّسَاءِ النِّسَاءِ النِّسَاءِ النَّسَاءِ النَّبِي لَا تُولَدُنِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ وَمَا يُتَكِّوهُ اللَّهُ يَتَكُمُ النِّسَاءِ النَّهِ اللَّهُ يَتَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِن الْوِلْدَانِ وَأَن اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا السَّا ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا السَّا ﴿ .

٢٢ \_ ﴿ وَمَا تَفَعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ أيّاً كان هذا الخير مالاً أو كلمةً طيبةً أو معونة محتاجٍ، أو كفالة يتيمٍ أو مسكينٍ، أو عونَ إنسانٍ في عرض الطريق!

<sup>(</sup>۱) حدیث أخرجه ابن ماجه وابن حبان.



٢٣ ـ ﴿ وَمَا تَفَعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ ۦ عَلِيـمًا ﴾ حتّــى تقبيلــك يــدي والديك، وعناقك الصادق لصاحبك، وتنازلك عن دورك، والتخلي عن حقك ووقتك.

٢٤ - ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴾ ضعها حادياً أمام عينك في كل شيء تعينك على تحمُّل المشاق، وتشرق بك إلى عالم الأفراح.

\* \* \*





وَإِنِ آمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَاكَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهِ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُم فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةُ وَإِن تُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُنِ ٱللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ أَء وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا ١٠٠٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا لِلَّهُ مَا لِل إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِحَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٣٣﴾



## \*﴿ التفسير ﴾

- ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نَشُوزًا ﴾ أي ترفّعاً عنها ﴿ أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ وعدم رغبة فيها ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾ بإسقاط بعض الواجب لها من النفقة والقسم ونحو ذلك ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ من الاختلاف والفرقة ﴿ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ ﴾ جُبلت على الشح والبخل، فلا ترغب في التنازل عما لها من حق ﴿ وَإِن تُحْسِنُوا ﴾ عشرة النساء ﴿ وَتَتَّقُوا ﴾ الله تعالى في ذلك ﴿ فَإِن اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرًا ﴿ الله ﴾ لا يغيب عنه شيء من أموركم.
- ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ في المحبة والميل، والداعي إلى كلِّ واحدة منهن ﴿ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ على العدل المطلق فلا سبيل إليه، وذلك لما جبلت عليه النفوس من ميل وهوى لا حيلة في دفعه ﴿ فَلَا تَمِيلُوا كُلُّ ٱلْمُيلِ ﴾ عن إحداهن إلى الأخرى ﴿ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ﴾ كالتي ليست بذات زوج ولا مطلقة ﴿ وَإِن تُصَّلِحُوا ﴾ ما بينكم وبين نسائكم ﴿ وَتَتَعُوا ﴾ ربَّكم في أفعالكم ﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا ﴾ للمذنبين فسائكم ﴿ وَتَحِيمًا ﴿ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَمِنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ الله
- ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا ﴾ الزوج والزوجة عن بعضهما بطلاقٍ أو خُلع ﴿ يُغَنِ ٱللَّهُ كُلًا ﴾ من الزوجين ﴿ مِن سَعَتِهِ ۽ ﴾ من فضله ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا ﴾ في فضله ورزقه ورحمته ﴿ حَكِيمًا ﴿ آ ﴾ في تدبير خلقه وأمره.
- ﴿ وَلِلّهِ مَا فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ ملكاً وتدبيراً ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواُ ٱلْكِنْكِمِن قَبْلِكُمْ ﴾ عهدنا إليهم وأمرناهم ﴿ وَإِيَّاكُمْ ﴾ كما عهدنا إليكم وأمرناكم ﴿ أَنِ ٱتَّقُوا ٱللّهَ ﴾ اجعلوا بينكم وبين عــذاب الله تعالى وقايةً



بفعلِ أوامرِهِ، واجتنابِ نواهيه ﴿ وَإِن تَكُفُرُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ عَن جميعِ خلقِهِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ رَضِ ﴾ ملكاً وتدبيراً ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا ﴾ عن جميعِ خلقِهِ ﴿ جَمِيدًا ﴿ آ ﴾ محموداً على نعمه.

- ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ ملكً وتدبيراً ﴿ وَكُفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ ﴾ دافعاً ومجيراً.
- ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ يميتكم ﴿وَيَأْتِ بِحَاخَرِينَ ﴾ غيركم
   ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿٣٣﴾ لا يعجزه شيء.
- ﴿ مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنِيَا ﴾ متاعها القريب ﴿ فَعِندَاللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا ﴾ فلو أخلص عمله لنال الثوابين ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا ﴾ للأقوال ﴿ بَصِيرًا ﴿ آ ﴾ بالأفعال.



٧ - (واجب الوقت) ضرورة يجب أن نعيها في مواقف الحياة حتى نحصل على ما نريد ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا ما نريد ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالشَّلَحُ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِن بَيْهُمَا صُلْحًا وَالشَّلَحُ خَيْرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللهِ النزاع ذروته، فالتنازل فيما لا يعارض الشريعة هو واجب الوقت مهما كان يحمل من تكاليف!



٣ ـ مهما بلغ خلاف الزوجية، فالاجتماع والبقاء في كنف ذلك البيت أولى من التفرق والنزاع والشتات ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنَ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ وإن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴿ ﴾.

٤ ـ التنازل في بعض المواقف هو القرار الأصح والموقف الشجاع ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةً ۗ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ 

٥ ـ إدارة الأولويات ضرورة في دين الله تعالى، فأولوية الاجتماع والبقاء في بيت الزوجية، وأولى تحقيق مطالب عقد الزوجية كلَّها ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاجُناحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٠٠ ﴿.

٦ ـ (فقه الممكن) درسٌ مهمٌ في إدارة مشاريعنا وبيوتنا وشؤوننا الخاصة والعامة ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلَحًا ۚ وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ ۚ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ كَاكَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرًا ١١٠٠ ﴾.

٧ \_ ﴿ وَٱلصُّلَّحُ خَيْرٌ ﴾ ليس رأياً لفلان أو فكرةً لآخر، بل منهج اللطيف الخبير، فلا تبرحه وإن رأيت زينة الحياة في خلافه.

- ٨ ـ ﴿ وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ حتى لو جار على أرضك ومالك ومشاعرك!
- ٩ ـ ﴿ وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ هذا قول الله تعالى لك، وغيرُه من أحاديث الشياطين.
- ١٠ ـ ﴿ وَٱلصُّلَّحُ خَيْرٌ ﴾ وفي فواته الشرُّ والنزاعُ والخلافُ، وفي مرّات كثيرة القتل.



11 ـ لا تستغرب أيّها المصلح من ذلك التشاح والخصام، والنزاع على التوافه بين زوجين، فذلك جزء من تكوين الإنسان ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ اللّاَنفُسُ الشَّحَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَقُوا فَإِن اللّهَ كَان بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الله ولا يترفّع عن تلك المواقف إلّا كبير!

17 ـ الفراق مؤلمٌ أيّاً كانتْ صورته، وإدارةُ النزاعِ والتنازلُ عن بعضِ الحقوقِ مقابلَ البقاءِ والاجتماعِ توفيقٌ يحتاج إلى حسن رعاية ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ مَقَابِلَ البقاءِ والاجتماعِ توفيقٌ يحتاج إلى حسن رعاية ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنكاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلَحُ خَيْرً اللهَ وَالسَّلَةُ خَيْرًا اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهَ اللهُ اللهُ

17 ـ التنازل عن بعض حقوقك، والإحسان إلى زوجك مكارم قد تزفّ لك الخيرات، فإياك والتفريط ﴿ وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلا جُنكاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلَحًا وَالصَّلَحُ خَيْرٌ اللهَ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن اللهَ كَاك بِمَا تَعْمَلُون خَبِيرًا ﴿ اللهَ اللهَ كَاك بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهَ اللهَ اللهَ كَانَ اللهَ كَانَ اللهَ كَانَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

14 - كلّ ما يدار في الصلح من الزوجين، أو الأولياء أو المصلحين فالله تعالى يرعاه ويرقبه، ويثيبُ عليه، أو يحاسبُ صاحبه ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَهُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا يَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلَحُ خَيْرٌ اللهُ وَالصَّلَحُ خَيْرٌ اللهُ وَالسَّلَحُ وَاللهُ وَتَتَعُوا فَإِن اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

١٥ ـ ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ حتى فـــي نيّتـك التي تختلج
 في قلبك!

17 \_ ﴿ وَلَن تَسَتَطِيعُوا أَن تَعَدِلُوا بَيْنَ النِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ رسالة عزاءِ للمجهدين والمتعبين والمثخنين بجراح التعددُد وصراع النساء.. مهما بلغ حرصكم، فلن تبلغوا تلك الغايات التي ترجونها.

10 ـ إيّاك أن تحاول الانتقام من أثرِ ذلك الصراع، فتلقي تلك المرأة في عالم النسيان، فليس ذلك من المعروف في شيء ﴿ وَلَن تَسَتَطِيعُوۤا أَن تَعۡدِلُواٰبَيۡنَ النِسكَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُم ۖ فَكَل تَمِيلُواْ كُلُ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللّهَ الله الله الله الله عمروف الله الله عمروف الله عنه الله وحبك ومشاعرك ووجدانك شيئاً ﴿ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَاللهُ عَلَقَةِ ﴾.

٢٠ حاول أن تهب من قلبك ومشاعرِ وجدانِكَ وشيءٍ من مالك وبعضِ وقتِكَ فتلك وصية الله تعالى لك ﴿ فَلَا تَمِيـ لُوا صُلَلَ ٱلْمَيّــ لِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ﴾.

٢١ ـ أيُها الزوج مهما صنعت تلك المرأة في حقّك، فإيّاكَ أن ترميها في مقابر الموتى،
 وقد بقي لها شيء في الحياة ﴿ فَلَا تَحِيـ لُوا كُلَّ ٱلْمَيْـ لِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ﴾.

٢٢ ـ التقوى هي السياج الذي يحمي كثيراً من التشوهات ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُم ۗ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا الله ﴾.

٢٣ ـ ما حضرت التقوى في خلق إلَّا أصلحته، ولا تخلَّفَتْ عنه في مساحةٍ إلَّا ساء ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ ۚ فَلَا تَمِيـلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْـلِ
 فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا الله ﴿ وَلَا لَهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا الله ﴾.

إذا زادت التقوى في قلب إنسان عادت عليه في نفسه وبيته وعمله وواقعه بالتوفية وعمرة وواقعه بالتوفية وكن تستطيعًا أن تعلم للأنساء ولؤ حرصتُم فكلا تعميلوا كالمكلكة والمكالكة وكل مكل المكلكة وكل الله كان تعميلوا وتكلفوا وتكلفوا فإك الله كان غفورًا رَحِيمًا الله .

٢٥ ـ إذا لم تُجْدِ كل الحلول، ولم تنفع كل المحاولات، وكان الطلاق هو القرار الأسلم والأصوب، ففي تلك اللحظة قد يكون القادم أبهج لكلا الزوجين ﴿ وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغَينِ اللَّهُ كُلُّ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ اللهُ ﴾.

77 ـ لا تيأس مهما كانت آثار الطلاق في نفسك ومشاعرك وواقعك ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢٧ - ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَرِكِهُمَا ﴾ عزاءٌ لكلِّ المجروحين من أثر تلك الكلمة،
 والمثخنين من جراحها، والمجهدين من واقعها.

٢٨ - ﴿ وَكَانَ أَللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ لا تستعجل على هذه الأحلام، فهي في الطريق إليك، وإن طالت مسافتها.

٢٩ ـ يحزنون ويتعبون ويجهدون، وتضيق عليهم كل الأبواب، ولو تدبروا هذا المعنى ﴿ وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغِّنِ ٱللَّهُ كُلَّ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ اللهِ المعنى ﴿ وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغِّنِ ٱللَّهُ كُلَّ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ اللهِ المعنى ﴿ وَإِن يَنَفَرَّقَا يُغِنِ ٱللَّهُ كُلُّ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ ٱللهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٠ ـ التقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي اللّهَ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي اللّهَ وَلَيْ اللّهَ وَلَيْ اللّهَ اللّهَ وَإِن اللّهَ وَلَيْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ وَإِن اللّهَ وَاللّهَ اللّهَ عَنِيّا حَمِيدًا ﴿ اللّهَ عَنِيّا حَمِيدًا ﴿ اللّهَ عَنِي مِن عرف ذلك الطريق أدركَ معنى هذه الوصية الكبرى في حياته.



٣١ ـ عوائد التقوى لذات الإنسان؛ وليس لله تعالى منها شيء ﴿ وَ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴾.

٣٧ ـ الذين رفضوا منهج الله تعالى، وأعرضوا عن الطريق، لم يضرُّوا إلَّا أنفسهم، وليس على الله تعالى من ذلك شيء ﴿ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴾.

\* \* \*





﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأُلَّهُ أَوْلَى بِهِمَا لَا نَتَبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلُورَا أَوْ تُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِكَبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَالْكِتَبِ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكَفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ، وَكُنُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ بَشِرِ ٱلمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَكُمَّ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآةً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنَّ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفُّرُ بِهَا وَيُسْنَهْزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمُّ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



# ∞﴿ التفسير ﴾

- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَرَمِينَ ﴾ قائمين في كل أحوالكم ﴿ بِالْقِسَطِ ﴾ بالعدل ﴿ شُهَدَآء بِلَهِ ﴾ مراقبين له، طالبين مرضاته ﴿ وَلَوْ عَلَىٰ اَنفُسِكُمْ ﴾ ولو كان الحق عليكم ﴿ أَوِ ٱلْوَلِلاَيْنِ ﴾ أو على والديكم ﴿ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ أو على أقاربكم ﴿ إِن يَكُنُ ﴾ المشهود له أو عليه ﴿ غَنِيبًا ﴾ فلا يُحابَى لفقر فَاللهُ أَوَلَى بِهِمَا ﴾ بالغني والفقير لغناه ﴿ أَوْ فَقِيرًا ﴾ فلا يُحابى لفقره ﴿ فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا ﴾ بالغني والفقير ﴿ فَلَا تَتَبِعُوا الْهُوكَ أَن تَعَدِلُوا ﴾ فلا تتبعوا شهوات أنفسكم في الحكم، وتتركوا العدل ﴿ وَإِن تَلْوُءُ اللهُ تُحرّفوا الشهادة بألسنتكم ﴿ أَوْ تُعَرِضُوا ﴾ تتركوا الشهادة، وتعرضوا عنها ﴿ فَإِنَّ ٱللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ أَن اللهِ عنه شيءٌ من عملكم.
- ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۽ اثبتوا على إيمانكم، ودوموا عليه ﴿ وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ۽ ﴾ وآمنوا بالقرآن ﴿ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِى آَنَزَلَ مِن قَبْلُ ﴾ وآمنوا بكل كتاب نزل على رسل الله تعالى ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْ كَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْمَوْ مِ ٱلْآخِرِ فَقَدَّ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ آَنَ اللّهِ فَلَا ضَلالًا بَعِيدًا ﴿ آَنَ اللّهِ مَالُهُ مَنْ هذا الضلال ولا أسوأ منه.
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أولاً ﴿ ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ بعد ذلك ﴿ ثُمَّ ءَامَنُوا ﴾ عدادوا للإيمان ﴿ ثُمَّ كَفَرُوا ﴾ بعد ذلك ﴿ ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا ﴾ على كفرهم ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّهِ مُلْمَ ﴾ كفرهم ﴿ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ آَنَهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ كفرهم ﴿ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ آَنَهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ كفرهم ﴿ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ آَنَهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾
- ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ ﴾ وهم كلُّ مَنْ أظهرَ الإسلامَ وأبطنَ الكفر ﴿ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا آلِيمًا ﴿ اللهِ شَكِيداً.



- ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يوالونهم على كفرهم
   ﴿ ٱيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ ﴾ أيرجونَ بهذه الموالاة القوَّة والغلبة؟ ﴿ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ إِن ﴾ القوّة والغلبة كلّها لله تعالى.
- ﴿ وَقَدْ نَزَّلُ عَلَيْكُمُ فِي ٱلْكِنْكِ ﴾ بين لكم في القرآن ﴿ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ عَايَنتِ ٱللّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا ﴾ يستهان بها في مجلسٍ من المجالس ﴿ فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ ﴾ بل قوموا عنهم ﴿ حَتَّى يَخُوضُواْ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ ٤ ﴾ في غير الاستهزاء بآيات الله تعالى ﴿ إِنَّكُو ﴾ إن جلستم معهم، ولم تنكروا عليهم ﴿ إِذَا مِثْلُهُمْ ﴾ مستهزئون كافرون ﴿ إِنَّ ٱللّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَمَ جَمِيعًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَمَ القيامة.



١- الالتزام بالمنهج الصالح لبناء الدنيا من أخلاق المسلم ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِالْقِسَطِ شُهَدَآءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَبِعُواْ الْهُوَىٰ آن تَعَدِلُوا وَإِن تَلُوء اللّه وَلَوْ تَعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا أَجرى الإنسانُ العدلَ في التعاملِ حتى مع أَقرب الناسِ إليه، ولم يحابِ في ذلك مخلوقاً مهما بلغت قرابته، أوشكت الأمَّة على تحقيق غاياتها الكبرى.



٣ ـ شـهادتك لأقاربك، ومنحهم حقوقاً ليسـت لهم، وإنْ حقَّـقَ لهم مكاسبَ عاجلةً، إلَّا أنه يلقي بك وبهم في هاوية الضياع ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنُ غَنِيَّاأَوْ فَقِيرًا فَأَللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَى ٓ أَن تَعَدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُۥۤ اۚ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٠٠ ﴾.

٤ ـ فقر القرابة وضعفهم وظروفهم أو غناهـم لا يمنحنا الحقَّ للدفاع عنهم بغير حق ﴿إِن يَكُنُّ غَنِيًّاأَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾.

٥ ـ حتى لو كانوا فقراء أو ضعفاء أو لا يملكون شيئاً من عَرض الحياة لا يُعَدُّ ذلك مسوغاً لمحاباتهم على حساب الآخرين ﴿ إِن يَكُنُّ غَنِيًّاأَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أُوَّلَى بِهِمَا ﴾.

٦ ـ من أكبر أسباب الضياع التي تواجــه الخلق في حياتهم تقديم الهوى في كل ما يعرض لهم من ظروف ﴿ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعَـْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلْوُءَاْ أَوَ تُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾.

٧ \_ أيُّ طريق يمنحُ هؤلاء الأقارب حقوقاً ليست لهم، أو يدافعُ عنهم في مواقفِ العدالةِ بغيرِ حقٌّ، فهو يجري في علمِ الله تعالى وقدره، ولا يفوت عليه من ذلك شيء ﴿ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهُوَىٰ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلُوْءَا أَوْ تُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾.

٨ ـ الإسلام الحق لا يقف مع الإنسان لقرابته أو ضعفه وقوته، وإنما يقف لتحقيق معاني الإسلام وقيمه التي جـاء بتأصيلها وبلوغها غاياتها ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ بِلَهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأَلَلَهُ أَوْلَى بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمَوَى ٓ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلْوُۥ اْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٠٠ ١٠٠٠

١٠ - الاستمرار والثبات على الطريق مُكْلِفٌ يحتاج إلى تضحيات من العمل والصبر ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ء وَالْكِئْبِ اللّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِئْبِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِئْبِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ وَمُلْتِهِ كَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْمَحْتِبِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ وَمُلْتِهِ كَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْمَوْمِ الْلَاخِرِ فَقَدْ ضَلَ ضَلَاللهِ بَعِيدًا ﴿ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

١١ ـ الذين يعرضون عن الله تعالى، ويتولون عنه بعد كل الأدلة الكافية على وضوح منهجه، فقد بلغوا غاية الضلال ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَنْ كَيْكِهِ وَكُنُبِهِ وَكُنُبِهِ وَكُنُبِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَمَلَنْ كَيْمُ وَرُسُلِهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَمَلَنْ كَيْمُ وَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَا اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٢ ـ التردُّد والتقلّب وضعف الاستمرار على الحق دليلُ فوضى عارمة في المنهج والسلوك ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ
 ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللّهِ ﴾.

17 ـ غالباً ما يكون هذا التردُّد والضعف في التمسك بالحق ناشئاً عن مرض القلب وفساده ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱلْدَادُواْ كُفَرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُّ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

14 ـ النفاق أكثر الأمراض خطورة في جسد الأمة ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا الله ﴾ هذه البشارة نوع من التهكم بما صنعوه في تاريخ الإسلام من آلام!



10 ـ من علامات المنافق أنه يوالي الكافر، ويدافع عنه، ويتخذه خليلاً ولو على حساب أصحاب الجسد الواحد ﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمُمَّ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَا ٓ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلّهِ يَنْخُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا ﴿ اللّهِ وهذا التاريخ لا تحتاج أن تقرأه في سجلات السابقين بل يكفي أن تحل بالمسلمين نكبة فترى صوراً من ذلك تترى أمام عينيك.

١٦ خلل المنهج يبعثر جهود الإنسان إلى أبعد درجة ﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ اللّهِ جَمِيعًا ﴾.

١٧ ـ الذين يتســـقِلون العزّة من غيــر مكانها يموتون جوعى فــي طرق المهانة ﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزّةَ لِللّهِ جَمِيعًا ﴾.

١٨ ـ كلُّ فكرةٍ أو منهجٍ أو عقيدةٍ أو اجتماعٍ لا تأخذ صلتها من منهج الله تعالى، فهي لا تعدو أن تكون صورةً لا واقعَ لها ﴿ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللهِ جَمِيعًا ﴾.

19 ـ العزّة بدين الله تعالى تفرض على صاحبها ألا يبقى في مكان تُمْتَهَنُ فيه الشريعة، ويجترئ مخلوق على مُحْكَمَاتِ الوحي ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِنْكِ أَنَ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَكِ ٱللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسُّنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُمْ إِذَا مِنْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا الله عَلَيْهِ .

٢٠ - حين يستطيع الباطل أن يتوسع في مكان على حساب قيم الإسلام ومنهجه ورسالته، فذلك أعظم دليل على أن ذلك المكان فارغ من الكبار ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ وَسِالته، فذلك أعظم دليل على أن ذلك المكان فارغ من الكبار ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ وَ فَلَ اللّهِ يُكُفّرُ بِهَا وَيُسْلَمْ إِذَا مِعَالَهُمْ حَتَّى يَحُوضُوا فِي كَلْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ يُكُفّرُ بِهَا وَيُسْلَمْ إِذَا مَعْ اللّهُ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

٢١ ـ ثمّة خيارات في كلّ مسالة تواجهها في الحياة ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِنْبِ أَنْ إِذَا سَمِعُنُمْ ءَايُتِ ٱللّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسَّنَهُ زَأُ بِهَا فَلا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَىٰ

يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِّشَاْلُهُمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ هَذَا الْخُرُوجِ أَحَدُ هَذَهُ الْخَيَارَات، وإيقاف زحف الباطل بالطرق المشروعه هو الخيار الأول.

٣٧ - الكبار إذا خرجوا من مكان المنكر تركوا فرجةً لا تسد، وجعلوه عواراً بأحاديث الناس فيما بعد ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمٌ فِى ٱلْكِئْكِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمٌ عَايَٰتِ ٱللّهِ يُحْفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمْ لَا لَكُونُ اللّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الله .

٧٤ - قرار الخروج رسالة للحاضرين أنّ المساحة التي يدار فيها منكرٌ من المنكرات لا تستحقُّ العيش فيها ولو للحظة ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمٌ فِي ٱلْكِئْكِ أَنَ إِذَا سَمِعَنُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكُفَّرُ عِهَا وَيُسَّنَهُ زَأْ بِهَا فَلاَنْقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَلَيْكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ اللهِ يُكُفِّرُ عِهَا وَيُسَمَّهُ أَلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اللهِ .

إذا رأيته جالساً في منكرٍ فعزِّهِ في وفاةِ قلبِهِ؛ وعدم صلاحيةِ منهجه للحياة ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِئْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ عَايَنتِ اللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسَّنَهُ زَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَالْكَوْرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾.
 وَالْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾.

٢٦ من العزة أن تولّي ظهرك حين يعلو صوت المنكر في ساحة ما ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي العَجْ مَا اللّهِ عَلَيْكُمْ فِي الْكِنْكِ أَنْ إِذَا سَمِعَنْمُ عَايَاتِ اللّهِ يُكُفّرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْ بِهَا فَلَا نَقُعُدُواْ مَعَهُمْ



حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمُ إِذًا مِّشَّلُهُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَهِيعًا اللَّهُ ﴾.

٢٧ - ﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِّشْلُهُمْ ﴾ إن لم تبلغ مداها في قلب الجالس في مجالس المنكر،
 وإلَّا فلا مفروح به في شأن.

٢٨ ـ ﴿ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُم ﴾ رسالة لمن بقي في قلبه شيء من الحياة!

% % %





ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوا ٱلْمَرْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمَ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اللَّهُ الْمُقْرِمِنِينَ سَبِيلًا اللهُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَّآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَتَوُلَآءٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوالَا نَنَّخِذُواْ ٱلْكَنِفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن جَعَكُوا بِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا مُّبِينًا اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَالِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَكُمُوا بِٱللَّهِ وَٱخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيَهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اللهِ مَا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



## \* التفسير کا

- ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحَكِيعُونَ ٱللَّهَ ﴾ بإظهار الإيمان، وإبطان الكفر ﴿وَهُوَ خَلاِعُهُمْ ﴾ باستدراجهم في طغيانهم، وخذلانهم عن الحق ﴿وَإِذَا قَامُواْ اللَّهَلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَكَ ﴾ متثاقلين غير راغبين في فعلها ﴿يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ يقصدون مراءاة الناس ﴿وَلَا يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ إِلَّا ذكراً قليلاً.
- ﴿ مُّذَبِّذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ متر قدين متحيرين ﴿ لآ إِلَىٰ هَتَوُلآءٍ وَلآ إِلَىٰ هَتَوُلآءٍ ﴾
   لا إلى أهل الإيمان ولا إلى أهل الكفر ﴿ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ.
   سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ﴾ طريقاً للحقّ والهدى.
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلَا نَنَّخِذُواْ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيكَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لا تتولوا أهل الكفر وتنصروهم على أهل الإيمان ﴿ أَتُرِيدُونَ ﴾ بذلك ﴿ أَن تَجَعَلُوا لِيّهِ عَلَيْتَ طُاهرة.
   لِلّهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَنَا مُّبِينًا ﴿ اللهِ عَلَيْ طَاهرة.
- ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ ﴾ في المنزلة السفلى الضيقة ﴿ مِنَ النَّارِ ﴾ لشدة كفرهم وعظيم ذنبهم ﴿ وَلَن تَجَدَ لَهُمُ نَصِيرًا ﴿ الله تعالى. ينصرهم، ويدفع عنهم عذاب الله تعالى.



- ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا ﴾ أقلعوا عن كفرهم ﴿وَأَصْلَحُوا ﴾ عملهم ﴿وَأَعْتَصَكُمُوا بِٱللَّهِ ﴾ لجــؤوا إليــه ﴿وَأَخْلَصُواْدِينَهُمْ لِلَّهِ ﴾ دَعَــوه مخلصين لــه منيبين ﴿فَأُوْلَئَيْكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ في الدنيا والآخرة حكماً وجزاءً ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجَرًا عَظِيمًا ﴿اللهَ ثُواباً كثيراً.
- ﴿مَّا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَتُكُمْ وَءَامَنتُمْ ﴾ فـلا منفعـة لله تعالى بعذابكم إذا شـكرتم نعمته وآمنتم بـه ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا ﴾ للمطيعين ﴿عَلِيمًا ﴿ اللهِ ﴾ بأحوالهم وأفعالهم.



المنافقون أكبر خطر يواجه الأمة في كل زمان ومكان ﴿ الّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِنَ اللّهِ قَالُوٓا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمْ نَسْتَحْوِذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْ نَعْكُمْ مِنْ اللّهُ لِلْكَفِرِينَ عَالُوٓا أَلَمْ نَسْتَحُوذَ عَلَيْكُمْ وَنَمْ نَعْكُمْ مِنْ اللّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَيْكُمْ وَنَمْ اللّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَيْكُمْ وَنَمْ اللّهُ لِلْكَنْفِينَ يُخْلِعُونَ اللّهَ وَهُو خَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى الصَّلَوْةِ عَلَى اللّهَ وَهُو خَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى الصَّلَوْةِ عَلَى اللّهَ وَهُو خَلِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى الصَّلَوٰةِ قَامُوا كُمّا لَكَ يُرَاءُونَ النّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ اللّهِ مُنْ اللّهُ وَلَا إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهَ لِللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا



٣ ـ لا تستغرب هذا التقلُّب والتذبذب الذي يعيشه المنافقون، فتلك بعض سجايا القوم ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمُ نَسْتَحُوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ يُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

٤ ـ الإيمانُ الحقيقيُّ مانعٌ من تسلُّط الكافرين على المؤمنين ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّ صُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُّ مِّنَ ٱللَّهِ قَــَالُوٓاْ أَلَـمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبُ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

٥ ـ إذا رأيته يجترئ على ربِّه، ويتعامل معه كما يتعامــل مع المخلوقين، فتلك بعض صفات المنافقين ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِاعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّ

٦ ـ الشخصيةُ المزدوجةُ، والكَسَلُ عند الصلاة، وقلَّةُ الذِّكْرِ: بعضُ مظاهرِ النفاقِ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَنَوُ لَآءٌ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

٧ ـ اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين عملٌ يستحقُّ العذاب والجزاء بين يدي الله تعالى يوم القيامة ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْ لِياآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَأَن تَجَعَلُوا بِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا شِّبِينًا ١٠٠٠ ﴿.

٨ ـ الكافر حتى لو كان زميلاً في عملٍ، فالإسلام يحرِّم معاضدته ومعاونته على أحد من المؤمنين ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ الْكَنْفِرِينَ أَوْلِيآ مَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجَعَلُوا بِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلَطَنَا شُّبِينًا ١٠٠٠ ﴿.



٩ ـ أيّاً كانت تداعيات المواقف الدولية، فلا يجوز بحال أن نتعاضد مع المشركين، أو نتخذهم أولياء في سبيل مواجهة بعض إخواننا المسلمين ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّهِ اللَّهِ عَامَنُوا لَا نَتَخَدُوا الْكَنفِرِينَ أَوْلِيآهَ مِن دُونِ اللَّمُوَّمِنِينَ أَرُيدُونَ أَن تَجَعَكُوا لِللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُل

١٠ ـ هذه هي نهايات النفاق والمنافقين ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِّكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ

١١ ـ العبرة بالنهايات ﴿ إِنَّ ٱلمُنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلتَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ
 نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

١٢ في العادة لا يأتي سوء الخاتمة إلّا على فساد القلوب ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ الشَّكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمُ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّاسَفَ لِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمُ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّاسَفَ لِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمُ نَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّا اللَّهُ اللّ

١٣ ـ القلوب أصل، وما يجري على الجوارح فيما بعدُ نتائج ﴿إِنَّ ٱلمُنْفَقِينَ فِي الدَّرِكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿

١٤ ـ النتائج موكولة في العادة بالأسباب ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرِّكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ
 وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ نَصِيرًا ﴿ إِنْ اللَّهُ الللللللَّاللَّهُ اللَّا اللللللللَّاللَّلْمُ اللَّا الللَّا اللللللللللللللَّاللَّا اللّل

٥١ ـ عظم عفو الله تعالى ومغفرته ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصَّلَحُوا وَٱعْتَصَكُمُوا بِٱللَّهِ وَلَن يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصَّلَحُوا وَٱعْتَصَكُمُوا بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِللَّهِ فَأُولَتَ إِلَّا مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾.

١٦ - إنّما تجهدون وتتعبون لأنفسكم ﴿ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ هَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ ﴾.



١٧ ـ ربّـك لا تنفعه طاعتك، ولا تضرُّه معصيتك، كلّ ما تقدّمــه إنّما تنفع به نفسـك، وتثري به ساحتك ﴿ مَّا يَفْعَكُلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرُتُكُمْ وَءَامَنـُتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ ١١٧ ﴾.

١٨ ـ أيّاً كان جهدك وعملك ومشروعك لدين الله تعالى، فهو في النهاية عائد إليك ﴿ مَّا يَفْكُلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرُنُّكُمْ وَءَامَنتُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا الله ﴿ .

1٩ ـ ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ اصحب هذا المعنى في كلِّ عمل تقدِّمه، وكلِّ رسالةٍ تخوضها في رحاب الحياة.

٢٠ ـ سترى هذا المعنى ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ غداً في رحاب يوم القيامة فوق خيالك، وأبعد من تصورك.

٢١ ـ ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ يجازي بأعظمَ من تصوُّرك، وأبعدَ من خيالك، وفوق أمانيك، ويأتى منه ما يدهشك.

٢٢ ـ ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ ومن ذلك أنّ جزاءه يأتي في الدنيا قبل الآخرة من كمال النعيم، وراحة البال، وطمأنينة النفس، قبل ما تلقى من الجزاء بين يديه يوم القيامة.



﴿ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللَّهِ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوكَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ أُوْلَيَهِكَ سَوْفَ يُؤتِيهِمُ أُجُورَهُمْ مُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِئَبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَبُا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُّهُمُ ٱلصَّنْعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا اللهِ



### \* التفسير کا التفسير

- ﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ لا يحب الله تعالى أن يجهر الإنسان بالقول السيء ﴿ إِلَّا مَن ظُلِمَ ﴾ فله أن يظهر ما وقع عليه من الظالم، ويدعو عليه ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا ﴾ للأقوال ﴿ عَلِيمًا ﴿ اللهُ عال والأحوال.
- ﴿إِن نُبَدُواْ خَيْرًا ﴾ فتظهروه ﴿أَوْ تُحَفُّوهُ ﴾ فَتُسِرُوه ﴿أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ ﴾
   تصفحوا عمَّن أساء إليكم ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا ﴾ عن عباده ﴿قَدِيرًا ﴿إِنْ اللهِ على الانتقام منهم.
- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيِّنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ وتفريقهم: إيمانهم ببعض وكفرهم بالبعض الآخر، كحال اليهود يؤمنون بموسى، ويكفرون بعيسى وبمحمد، وحال النصارى آمنوا بعيسى، وكفروا بمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ﴿وَيَقُولُونَ نُؤَمِنُ بِبَعْضِ ﴾ الرسل ﴿وَيَقُولُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيِّنَ ذَلِكَ ﴾ بين الرسل ﴿وَنَكُ فُرُ بِبَعْضِ ﴾ الرسل ﴿وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيِّنَ ذَلِكَ ﴾ بين الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم ﴿سَبِيلًا ﴿أَن اللهِ طريقاً.
- ﴿ أُوْلَكِيكَ ﴾ أي هــؤلاء ﴿ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا ﴾ أي كفراً حقيقياً ﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُنْ هِينَا اللهِ ﴿ وَأَعْتَدُنَا
- ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۽ ﴿ حقيقة الإيمان ﴿ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ ﴾ بين رسل الله تعالى، بل آمنوا بهم جميعاً ﴿ أُوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمْ ﴾ وافيةً كاملة ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا ﴾ للمذنبين ﴿ رَحِيمًا ﴿ اللَّهُ عَالَمُ منين.
- ﴿ يَسْتَلُكَ ﴾ يا محمد ﴿ أَهْلُ ٱلْكِنَٰبِ ﴾ اليهود والنصارى ﴿ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهُمْ كِنَبًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ يدلُّ على صدقِكَ ورسالتك ﴿ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰ َ



أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ ﴾ فلا تستغرب ذلك منهم ﴿ فَقَالُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً ﴾ عياناً ﴿ فَأَخَذَتُهُ مُ الصّاء ﴿ بِظُلْمِهِم ﴾ ﴿ فَأَخَذَتُهُ مُ الصّاء ﴿ بِظُلْمِهِم ﴾ بسبب ظلمهم ﴿ ثُمَّ اتَّخَذُوا اللهِ تعالى بسبب ظلمهم ﴿ ثُمَّ اتَّخَذُوا اللهِ عَالَى الواضحة على صدق موسى الله ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ مُ الْبَيِّنَتُ ﴾ الدلائل الواضحة على صدق موسى الله ﴿ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ ﴾ عن تعنتهم وعبادتهم العجل ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا فَيُنِيا اللهِ اللهُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا فَيُهِم وَعَبادتهم العجل ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا فَيُنِينًا اللهِ ﴾ حجَّةً بيِّنةً ظاهرة.

• ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمَ ﴾ لمّا امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة رفع الله تعالى به، الله تعالى فوق رؤوسهم جبلاً، ثـم أُلزموا ما أمرهم الله تعالى به، فالتزموا، وسجدوا، وجعلوا ينظرون إلى الجبل خشية أن يسقط على رؤوسهم ﴿ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلبَّابَ شُجَّدًا ﴾ أمرناهم بدخول باب مدينة بيت المقدس سجوداً لله تعالى، فلم يستجيبوا ﴿ وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبِّتِ ﴾ لا تتجاوزوا ما حرم الله عليكم في ذلك اليوم، وهو صيد السمك ﴿ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ﴿ فَاللهُ عَلَيكُ عَهداً مؤكّداً شديداً على امتثال أوامر الله تعالى وترك نواهيه.

### **﴿ الثِّنائِنَ ﴾**

١ ـ الكفُّ عن أعراض المسلمين واجبٌ شرعيٌ، لا يجوز التخلّف عنه إلَّا لضرورة ﴿ لَا يُحِبُ اللهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

٢ ـ الأصل تحريم أعراض المسلمين، وعدم المساس بها إلّا لضرورة شرعيّة موجبة لخلاف ذلك ﴿ لَا يُحِبُ اللّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِم ۚ وَكَانَ ٱللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللّه ﴾.



٣ ـ إن كنت مظلوماً، فلا حرج عليك أن تبوحَ ببعض ما نالك من ظلم، وإلَّا فترفّع عن أن تخوض غمار الوحل في أيام الرخاء ﴿ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّامَن ظُلِم ً وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ اللَّه ﴾.

٤ ـ بشر الذين يخوضون في أعراض المسلمين بهذا المعنى الكبير ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ لا يفوت على الله تعالى من حديثهم وعبثهم شيءٌ.

٦ حتى في مجالس القضاء والتحاكم والخصام والنزاع يجب ألَّا تزول معاني الأُخُوَّة التي بناها الإسلام ﴿إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُحَفُّوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا ﴿إِنْ اللَّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا ﴿إِنْ اللَّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا ﴿إِنْ اللَّهَ كَانَ اللَّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا ﴿إِنْ اللَّهَ اللَّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا ﴿إِنْ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهُ اللهِ ا

٧ ـ لو أنّ الذين يجلسون في مقاعد التحاكم يستشعرون حبَّ الله تعالى وقدرته على التعويض ﴿إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُحَفُّوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُواً وَتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُواً وَتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُواً وَتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُواً وَيَعْفُوا عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُواً وَيَعْفُوا عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُواً
 قَدِيرًا ﴿إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٨ ـ لك أن تأخذ بأجزاء حقّك الضائع، ولك أن تتجمّل بالمعروف، وتنشد العفو، وتأخذه سلوكاً ترجو به ما عند الله تعالى ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوَ ثُخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُواً قَدِيرًا ﴿ إِن اللهِ عَالَى ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِن اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

9 ـ أين هذه الصورة ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعَفُّواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ مَن تلك الصورة التي يبحث فيها صاحب الدعوى عن فتات المشكلات والحجج والدعاوى ليلقي بها على ظهر خصمه ولو كانت ظلماً وزوراً؟!



١٠ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ فَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَلَفُرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَلَفِرِينَ عَذَابًا مُنْهِينَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللْلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّلِمُ اللللْ

١١ - وضوحُ الرؤيةِ أصلٌ في الوصول إلى الغايات التي نحلم بها ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ أَوْلَيْكِ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا الله عرفوا أن ما في هذا الوحي حقّ، فآمنوا به من البداية، فكانوا في النهاية على الطريق.

١٤ في كثير من الأحيان ليست المشكلة في الأدلة المثبتة للحقائق، وإنما في القلوب التي تستقبل تلك الأدلة ﴿ يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنابًا مِّنَ



ٱلسَّمَآءَ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكُبَرُ مِن ذَلِكَ فَقَالُوۤاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهُرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبِيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَا مُبِينَا اللَّهِ ﴾.

10 عند سؤالات المنحرفين لا تنشغل بسرد الأدلة الدالة على صدق خبرك، ولكن ركّز على إحياء القلوب والعقول من غفلتها ﴿ يَسْتَلُكَ أَهُلُ ٱلْكِنْبِ أَن لَكَ مَنْ عَفْلتها ﴿ يَسْتَلُكَ أَهُلُ ٱلْكِنْبِ أَن تُنزّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِّن ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ ٱكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنا ٱللّهَ جَهْرَة فَاخَذَتُهُمُ ٱلصَّحِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِنَتُ فَعَفُونا عَن ذَلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَا مُبِينًا ﴿ وَمُضُوا مَنكُرين جاحدين!

 فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِايَنتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلَفُأْ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَنَّا عَظِيمًا اللَّ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَكُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّلِّنَّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا اللهِ إِللهِ وَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا الله وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، قَبْلَ مَوْتِهِ وَكُومَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا اللَّ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُوالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَٰ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمْ أَجُرًا عَظِيًا اللَّهُ



# ۱۹۹۰ التفسير ۱۹۹۰

- ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ ﴾ بسبب نقضهم الميثاق ﴿ وَكُفْرِهِم بِاَيْتِ ٱللهِ ﴾ وعدم إيمانهم بالله تعالى ﴿ وَقَرْلِهِمُ ٱلْأَنْلِيَاءَ بِغَيْرِحَقِ ﴾ كيحيى ﴿ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ ﴾ لا نفقه ما تقول ﴿ بَلُ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا ﴾ على قلوبهم ﴿ بِكُفْرِهِمْ ﴾ بسبب كفرهم بالله تعالى ﴿ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِيماناً قليلاً.
- ﴿ وَبِكُفْرِهِمُ ﴾ بالمسيح ﴿ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ ﴾ أنّها فعلت الفاحشة، فجاءت بعيسى ﴿ بُهْتَناً ﴾ كذباً ﴿ عَظِيمًا ﴿ آَنَ ﴾ كبيراً.
- ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللّهِ وَمَا قَنَلُوهُ ﴾ عيسى ﴿ وَمَا صَلَبُوهُ ﴾ كما ادعوا ﴿ وَلَنكِن شُبِّه لَهُمْ ﴾ أُلْقِيَ شبهه على رجل آخر فقتلوه ظناً أنه عيسى ﴿ لَفِي شَكِّ مِنْكُ ﴾ في شأن عيسى ﴿ لَفِي شَكِّ مِنْهُ ﴾ مترددون مرتابون ﴿ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ ﴾ يقين ثابت ﴿ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظّنِ ﴾ يتّبعون في ذلك الظنون الكاذبة ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينُا ﴿ ﴿ اللّهِ ﴾ حقيقة.
- ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ جسداً وروحاً ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا ﴾ لا غالب لأمره
   ﴿ حَكِيمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهَا اللهِ اللهِ ا
- ﴿ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ ﴾ أي ما من يهودي ولا نصراني ﴿ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ ـ ﴾ بعيسى ﴿ وَبَنْ الْمِوْمِ الْقِينَمَةِ يَكُونُ ﴾ عيسى ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ ﴾ عيسى ﴿ عَلَيْمِمَ ﴾ على أهل الكتاب ﴿ شَهِيدًا ﴿ اللهِ على النصارى بالغلو فيه ، وعلى اليهود بالتكذيب له.
- ﴿ فَيَظُلِّهِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ بسبب ظلمهم ﴿ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتَ لَمُمْ ﴾ كانت أولاً حلالاً، ثم حُرِّمَتْ عليهم ﴿ وَبِصَدِّهِمْ ﴾ وبسبب صدّهم أنفسهم وغيرهم ﴿ عَن سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ عن دينه ﴿ كَثِيرًا ﴿ اللهِ ﴾ صدًا كثيراً.



- ﴿ وَأَخَٰذِهِمُ ٱلرِّبَوا ﴾ وبسبب أخذهم للربا ﴿ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ ﴾ عن الربا ﴿ وَأَكْلِهِمْ أَمُولَ النَّاسِ بِٱلْبَطِلِ ﴾ ظلماً وعدواناً ﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴾ مؤلماً قاسياً.
- ﴿ لَنَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ ﴾ البالغون في العلم منهم، والمكثرون منه ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ وهم كل من آمن بالله تعالى واتبع رسوله ﷺ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِمَا ٱنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ لا يفرقون بينهم ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ والمؤدون لها كما أمر الله تعالى ﴿ وَٱلْمُؤْتُونَ الزَّكُوةَ ﴾ لمستحقيها ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ مَا أَمْرِ الله تعالى ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللهِ ثُواباً جزيلاً.



٢ - كلّ ما ينالنا في عُرْض الطريق، فهو جزء من آثارنا ﴿ وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ الدُّمُ الدَّبُونِ اللّهِ وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمُ ٱلأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ فَلا يُؤمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ اللّهِ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ اللّهِ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ اللّهِ عَلَيْهَا بَكُفْرِهِمْ فَلا يُؤمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ اللّهِ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ اللّهِ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ اللّهِ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ اللّهِ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا ﴿ اللّهَ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا اللّهُ عَلَيْهِا اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِ إِلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ اللللللّ

٣ ـ العجز والخمول والكسل الذي يطاردك في كلِّ حينٍ هو بعضُ أثرِ ما جنت جوارحــك ﴿ وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمَ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شَجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا



تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ١٠٠ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاينتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ هكذا كان السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إذا ساء خلق زوجه ودابته أدار فكره للوراء لعلَّ شيئاً أوجب هذه المواقف.

٤ ـ الأوهام أكثر الأحاديث شيوعاً ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَعَ بُهْتَنَا عَظِيمًا ١٠٠٠ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِكن شُيِّهُ لَهُمُّ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَغِي شَكِّ مِّنَهُ ۚ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

ه ـ الجماهير والعوام أكثر الذين يلهثون خلف الأوهام ﴿ وَبِكُفُرِهِمُ وَقَوْلِهِمُ عَلَىٰ مَرْيَعَ بُهْتَنَا عَظِيمًا اللهِ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱنْبَاعَ ٱلظِّنِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينُا اللهُ ٨٠

٦ \_ (أظنَّ ، يبدو لي، هكذا سمعنت) أمراض تأخذ واقعها من حياة كثيرين، وتزيدهم رهقاً وبعداً عـن الحقائق التي ينشدون ﴿ وَبِكُفْرِهِمُ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهَّتَنَا عَظِيمًا ﴿ فَ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ ۖ مَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَنَالُوهُ يَقِينَا ١٠٠٠ ﴿.

٧ ـ قد تتأخّر الحقائق، لكنّها تأتي في النهاية، فتقوّض الأوهام التي أخذت حقها في نفوس الكثيرين ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠٠٠ ﴾.

٨ ـ الوحي يبني التصورات الصحيحة، ويكتب حظّ المفاهيم الكبرى في الحياة ﴿ بَلِ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠٠٠ ﴿ . ٩ ـ كلُّ ما يصيبنا هو في البداية سهمٌ نحن الذين وضعناه في القوس بإمعان في فَغِظُلَمِ مِن ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِم طَيِّبَتٍ أُحِلَت هَكُمْ وَبِصَدِّ هِمْ عَن سَبِيلِ ٱللهِ كَثِيرًا اللهِ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوا وَقَد نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِم آمَوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ مَنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهِ عَذَابًا أَلِيمًا اللهِ عَذَابًا أَلِيمًا اللهِ عَذَابًا أَلِيمًا

١٠ ـ يســـ لله بقرض ربوي، ويبهج أطفاله بوسائل محرمة مشبوهة، ويخرج يتســـ للى على غير مراد الله تعالى، وفي النهاية يشكو تلك الأحداث التي تشوب قلبه، ويجد أحداثها تزاحم مشاعره ﴿ فَيُظُلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا عَلَيْهِم طَيِبَتٍ أَحِلَتُ لَهُم وَيصدِ هِمَ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ كَثِيرًا ﴿ اللّهِ وَأَخْذِهِمُ ٱلرّبُوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكِلِهِم أَمُولَ ٱلنّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَاعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا ألِيـمًا ﴿ اللهِ عَلَالِهِ اللهِ عَذَابًا ألِيـمًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَالِهِ اللهِ عَذَابًا ألِيـمًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَذَابًا ألِيـمًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

١٢ ـ لا يقوم الحق إلَّا على مدرسة العدل ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ مِنَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُؤْمِنُونَ الصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْمُونَ اللَّحِ اللَّكِ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُؤْمِنُونَ الصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْمُونَ اللَّهِ وَٱلْمُؤْمُونَ اللَّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَٱلْمَوْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَٱلْمَوْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللْل

١٣ ـ أثر العلم على أصحاب ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلَمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُؤْمِنُونَ الصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ الزَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ اللّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ اللّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ الْحَق وعملوا به.

14 ـ لا عبرةَ في الشريعة بجنسٍ أو لونٍ أو قبيلةٍ أو مجتمعٍ، ولكنَّ العبرة بتحقيق الغاية الكبرى التي جاء الخلق لتحقيقها ﴿ لَكِكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ



يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ الرَّكَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَيَهِكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّالِيَّ ﴾.

١٥ ـ لا يمسك بالراية إلَّا كبير ﴿ لَنَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱلسَّهِ أَذْزِلَ إِلَى مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ أَجْلُهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ أَجْلُهَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ أَجْلُهَا فَحَسْب.

17 ـ من جمال هذا الدين أنَّـ موكبٌ واحدٌ، وعقدٌ لا ينفرط منه شيء ﴿ لَكِكِنِ الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ الصَّلَوْةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْرِ الْآخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجْرًا عَظِيًا الله وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِنُونَ بِاللّهِ مَا اللّهِ مَا لا فرق.







﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ عُ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسۡبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيَّكُنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا اللهُ وَرُسُلًا قَدَ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللهُ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ، بِعِلْمِهُ عِلْمِهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَٱلْمَلَتَ كُمُ يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا اللهِ اللهِ اللهِ عَلِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدَأُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَكُمُ ۚ وَإِن تَّكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا اللهَ



### التفسير التفسير

- ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ يا رسول الله ﴿كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ ﴾ أقل الرسل ﴿ وَالنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ وَأَوْجَيْنَا إِلَى النبيين من بعده ﴿ وَأَوْجَيْنَا إِلَى النبيين من بعده ﴿ وَأَوْجَيْنَا إِلَى النبيين من بعده ﴿ وَأَوْجَيْنَا إِلَى النبيين مَن بعده ﴾ وإلى ابنيه ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ بن إسحاق ﴿ وَٱلْأَسْبَاطِ ﴾ وهم أولاد يعقوب ﴿ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلِيَمُنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا ﴿ آ ﴾ الكتاب الذي يقال له الزبور.
- ﴿ وَرُسُلًا ﴾ وأرسلنا إليهم رسلاً ﴿ قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ﴾ قصصنا أخبارهم ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ أخبارهم ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ وَاللَّهُ مُ تَكليماً حقيقياً.
- ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ ﴾ لأهل الطاعات ﴿ وَمُنذِرِينَ ﴾ لأهل المعاصي ﴿ لِتَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةُ أَبَعَدَ الرُّسُلِ ﴾ أي أرسل الرسل حتى لا يبقى للخلق حجَّة ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا ﴾ لا غالب لأمره ﴿ حَكِيمًا ﴿ اللهِ ﴾ في تدبير خلقه وأمره.
- ﴿ لَٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ﴾ يا رسول الله من القرآن ﴿ أَنزَلَهُ, بِعِلْمِ عِلْمَ على صدق بِعِلْمِ عِلْمِ تامِّ وحكمةٍ بالغة ﴿ وَٱلْمَكَ مِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾ على صدق رسالتك ﴿ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ أَن ﴾ فلا شهادة أعظم مِنْ شهادة اللهِ تعالى.
- ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ وصدوا غيرهم
   عن الإيمان ﴿ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ اللَّهِ ﴾ بلغوا غاية الضلال.
- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿وَظَلَمُواْ ﴾ أنفسهم وغيرهم ﴿لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ
   لَهُمْمَ ﴾ إذا استمروا على كفرهم ﴿وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿



- ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهُمَّا أَبَدًا ﴾ خلوداً دائماً ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴿ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى
- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّتِكُمْ فَعَامِنُواْ ﴾ بالله تعالى ﴿ خَيْرًا لَكُمْ ﴾ أفضل وأحسن ﴿ وَإِن تَكَفُّرُواْ فَإِنَّ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي ملكاً وتدبيراً ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا ﴾ بالأحوال ﴿ حَكِيمًا ﴿ اللهِ ﴾ في تدبير خلقه وأمره.

الرسل حملة راية الدعوة، وصنّاع الحياة في أي مساحة يعيشون فيها ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ العَدَ الرُسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهِ وَكُل داعية يحمل الحق فهو على الطريق ذاته ﴿ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ ابْعَدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهِ ﴾.

٣ ـ تصلـح البشارة لقوم، وقـوم لا تبعث قلوبهم لاستقبال الوحـي إلَّا النذارة ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّدَةً بَعَدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ ﴾.



٤ ـ الدعوة حجّة الله تعالى على العالمين ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِئَلًا يَكُونَ لِئَلًا مَكُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِه

٥ ـ حجة الله تعالى لا تقوم من خلال جهودٍ مبعثرة، وقضايا متناثرة، وأطروحاتٍ غير مستوعبةٍ للواقع الذي تعيش فيه ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ﴿ اللهِ عَنْ الضرورة أن تستكمل كل أدوات البلاغ.

٦ ـ إذا أرادت الدعوة أن تحقق مراد الله تعالى منها، فعليها أن تصوغ مفاهيمها، وترتب أولوياتها، وتُعِدَّ مشاريعها بالقدر الذي تكتب حظها في الواقع الذي تعيش فيه بقوة ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعَدَ ٱلرُّسُلِ فَيه بقوة ﴿ رُّسُلًا مُجَدِّمًا اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ ﴾.

٧ ـ إذا بلغك عن أحد المنافقين لَمْزاً لشريعة الله تعالى، فألقمه حجراً بهذا المعنى
 ﴿ لَكِنِ ٱللّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ, بِعِلْمِهِ وَ وَٱلْمَلَامِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا الله وما يصنع نقيق الضفدع في عمق الماء!

٩ ـ الكفر بذاته جريمة لا تغتفر، فكيف إذا حمل صاحبه على ظلم الآخرين، وصدِّهم عن دين الله تعالى ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللهِ قَدْ ضَلُواْ ضَلَالاً بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيهُمْ طَرِيقًا ﴿ اللهِ إِلَا لَيَهُدِيهُمْ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ اللهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ اللهِ ﴾.



1٠ حمل الفكرة الباطلة خطر على صاحبها ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُواْ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيعَفِرَ سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُواْ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا آبَدًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ لَهُمْ وَلا عَلَى الله تعالى، في يكفروا فحسب، وإنما حملوا راية ظلم عباد الله تعالى، والصدِّ عن سبيله في الأرض.

١١ ـ الإيمان لا ينفع إلَّا صاحبه، والله غنيٌ عن أفعال العالمين ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ
 جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا ﴿ اللهَ عَلِيمًا ﴿ اللهَ عَلِيمًا ﴿ اللهَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهَ اللهَ عَلَيمًا حَكِيمًا ﴿ اللهَ عَلَيمًا حَكِيمًا اللهَ عَلَيْمًا حَلَيْمًا عَلَيْمًا حَلَيمًا حَلَيمًا حَلَيمًا حَلَيمًا حَلَيمًا حَلَيمًا اللهَ عَلَيمًا حَلَيمًا حَلِيمًا حَلَيمًا حَلَيْمُ اللهَ عَلَيمًا حَلَيمُ عَلَيمًا حَلَيمًا حَلَيمًا حَلَيمًا حَلَيمًا حَلَيمُ اللّهُ عَلَيمًا حَلَيمًا عَلَيمًا حَلَيمًا حَلَيمًا عَلَيمًا حَلَيمًا حَلَيمُ عَلَيمًا حَلَيمًا حَلَيمًا حَلَيمًا حَلَيمُ عَلَيمًا حَلَيمًا حَلَيمُ عَلَيمًا حَلَيمًا حَلَيمُ عَلَيمًا حَلَيمًا حَلَيمُ عَلَيمًا حَلَيمًا عَلَيمًا حَلَيمًا حَلَيمًا حَلَيمًا عَلَيمًا حَلَيمًا عَلَيمًا

\* \* \*





يَّتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَــُقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ ٱلْقَنْهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِمْ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ ۚ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُ اللهُ مَا فِي السَّمَاكُ أَن يَكُونَ لَهُ، وَلَدُّ لَّهُ، مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكَبِّر فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْ لِلَّهِ عَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجُدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهِ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الله يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا ثُمبِينًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدُخِلُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضِّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٠٠٠



## 

- ﴿يَكَأَهُلُ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَعۡلُواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ لا تتجاوزوا الحدّ في أموركم، فتغالوا في عيسى حتى تجعلوه رباً ﴿وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ إِلّا الْحَقّ ﴾ لا تقولوا غيره، كما قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله ﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللّهِ ﴾ مرسلٌ من الله تعالى ﴿وَكَلِمَتُهُ وَ ٱلْقَدَهُ ٓ إِلَى مَرْيَمَ ﴾ حيث قال «كن» فكان ﴿وَرُوحُ مُنّهُ ﴾ أي إنّه أرسل جبريل، فنفخ في درع مريم، فحملت بإذن الله تعالى، وهذه الإضافة للتفضيل، وإن كانت جميع الأرواح من خلقه ﴿فَتَامِنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ عِنَ اللهُ عَنْ هَذَه المقالة ﴿خَيْرًا لَكُمُ ﴾ الله تعالى، والروح القدس، وعيسى ﴿آنتَهُواْ ﴾ عن هذه المقالة ﴿خَيْرًا لَكُمُ ﴾ أفضل وأحسن ﴿إِنَّمَا ٱللّهُ إِللهُ وَرَحُدُ ﴾ لا شريك له ﴿سُبْحَنَدُو أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ تتزّه أَنْ يكون له تعالى ولد ﴿لَهُ مَا فِي ٱلسّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ خلقاً وملكاً وتدبيراً ﴿وَكَفَىٰ بِأَللّهِ وَكِيلًا ﴿ وَكِيلًا ﴿ وَكَفَىٰ وَلِلّهِ وَكِيلًا ﴿ وَكَفَىٰ وَلِلّهِ وَكِيلًا ﴿ وَكَانَ وَمَا فِي ٱلسّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ خلقاً وملكاً وتدبيراً ﴿وَكَفَىٰ بِأَللّهِ وَكِيلًا ﴿ وَكَفَىٰ وَلِلّهِ وَكِيلًا ﴿ وَكُولًا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ال
- ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ ﴾ لن يأنف ﴿ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَيْكَةُ اللَّهُ يَعْلَى ﴿ وَمَن يَسْتَنكِفَ ﴾ يأنف ﴿ أَلْفَرَبُونَ ﴾ لا يأنفون كذلك من عبادة الله تعالى ﴿ وَمَن يَسْتَنكِفَ ﴾ يأنف ﴿ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِر عنها ﴿ عَنْ عِبَادَةِ الله تعالى ، ويستكبر عنها ﴿ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَهِيعًا ﴿ آلَ ﴾ يوم القيامة.
- ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بالله تعالى ﴿ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ التي تقرّبهم إليه ﴿ فَيُوفِيهِمَ أَجُورَهُمْ ﴾ يعطيهم جنزاء أعمالهم وافياً ﴿ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَالِهِم وَافْساً ﴿ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَالِهِ ﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ﴾ عن



عبادة الله تعالى ﴿فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ مؤلماً قاسياً ﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللهِ وَلِيًّا ﴾ يتولى أمورهـم ﴿وَلَا نَصِيرًا ﴿ الله تعالى.

- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرُهَانُ مِن رَّبِكُم ﴾ حُجَجٌ قاطعةٌ على الحق ﴿ وَأَنزَلْنَا آ
   إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿ ﴾ أي القرآن الكريم.
- ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ ، لَجَوَا إِلَيه ، واعتمدوا عليه ﴿ فَسَيُدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنَهُ ﴾ أي يرحمهم لذلك ﴿ وَفَضَلٍ ﴾ وزيادة خيرٍ وبرِّ ﴿ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ ﴿ ) ﴾ أي طريق الحق.

١- الغلق في الدين كالجفاء فيه لا فرق ﴿ يَثَأَهْلَ ٱلْكِتَنِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللّهِ وَكِلْ تَقُولُواْ ثَلَاتُهُ وَكَلِمَتُهُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتُهُ وَكَلِمَتُهُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتُهُ وَكَلِمَتُهُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتُهُ أَنَّهُ وَاللّهُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتُهُ أَنَا اللّهُ إِلّهُ وَحِدُ أَنْ سَبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتُهُ اللّهُ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتُهُ أَنْ اللّهُ إِلّهُ وَحِدُ أَنْ سُبْحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَا لَكُونَ لَهُ مَا فِي اللّهُ وَحِيلًا الله وَلَا اللّهُ إِللّهِ وَحِيلًا الله الله وَلَا اللّهُ إِللّهِ وَحِيلًا الله الله الله الله الله وَكَالله الله وَكِيلًا الله الله الله وَكَالله الله وَكِيلًا الله الله الله وَكِيلًا الله وَكُونَ الله الله الله وَكِيلًا الله الله الله وَكُونَ الله الله وَكُونُ الله الله وَكُونُ الله الله الله وَكُونُ الله الله وَكُونُ الله الله وَكُونُ الله الله وَلَا تَقُولُوا الله الله الله الله وَلَا الله الله وَلَا لَا الله الله وَلَا الله وَلَا لَا الله وَلَا لَهُ الله وَلَا لَا الله وَلَا الله ولَا الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلْمُ الله وَلَا لَا الله وَلَا لَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله

٧ - كان الغلو، وما يزال، من أعظم أبواب الفساد في الأمة ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَعْدُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَعُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكِلْمَتُهُ وَلَا تَعُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِنْ أَنَّ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتُهُ أَانَتَهُواْ خَيْرًا لَكُ مُ إِلَّهَ وَكِلْمَ اللَّهُ إِلَهُ وَحِدُ أَنْ سَبَحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَا تَقُولُوا فِي ٱللَّهُ وَاللَّهُ إِلَهُ وَحِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ وَلَا اللَّهُ إِلَهُ وَحِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُكُ اللَّهُ وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ وَكِيلًا اللَّهُ إِلَّهُ وَكُولُهُ اللَّهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ إِلَّهُ وَكِيلًا اللَّهُ إِلَّهُ وَكُولُهُ اللَّهُ إِلَّهُ وَلَا تَعُولُوا اللَّهُ إِلَّهُ وَلَا اللَّهُ إِلَّهُ وَكُولُهُ مَا اللَّهُ إِلَيْكُونَ وَمَا فِي ٱلْلَامُونَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللللللللم

٣ - إذا رأيت مظاهر الغلق تأخذُ حظّها في واقع ما فاعلم أنَّ (لا إله إلَّا الله) لم تأخذ حظها الكبير من قلوب العالمين في تلك المساحة ﴿ يَنَأَهُلَ اللهِ عَنْ لَوْ اللهِ إلَّا اللهِ اللهِ الله عَنْ لُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى اللهِ إِلَّا اللّهِ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ الْقَلَهُ اللّهِ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَهُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ وَاللّهُ اللهِ وَرُسُلِيةً وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتُهُ أَانتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ أَإِنَّمَا اللّهُ إِللّهُ وَحِدُ اللّهِ وَرُسُلِيةً وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتُهُ أَانتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ مَا إِنّمَا اللّهُ إِللّهُ وَرُحِدٌ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحِدُ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٥ ـ من شرف الإنسان وعزّه في الحياة أن يكونَ عبداً لله تعالى ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنَ الْمَسَيحُ أَن يَكُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِفُ مَنْ عَلَيْحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللهِ ﴾.

٦ ـ الحرِّيَّات تجري في فلك العبوديَّات ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكِةُ ٱللَّقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللهُ ﴾ لا في الخروج عن منهج الله تعالى.

٧ ـ الجزاء من جنس العمل ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَاتِ فَيُوَفِّيهِم



أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَٰ لِيِّهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡ تَنكَفُواْ وَٱسۡ تَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَاجًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ۖ مَا تَلْقَاهُ في حياتك هو أثرٌ لخطواتك الأولى.

٨ ـ النتائجُ موكولةٌ بالبدايات ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ فَيُوَفِّيهِم أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ فَتأمل بدايتك وسيرك، واعلم أن نتائجك موقوفةٌ على تلك البدايات.

٩ ـ إذا حلَّ الدين في أرض تلاشى ظلامها، وأضاء فيها كل شيء ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدّ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا الله ﴿ وَلا يبقى شيء من الظلام مع وجود النور المبين.

١٠ ـ إذا بقي في قلب إنسان شــيء من الظلام رغم وجود هذا الحق، فإما أنه لم يعرف هذا الدين بحق، أو أنه ترك بعض معالمه عن عمد ﴿ يَـَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ بُرْهَانُ مِّن زَّيِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ ﴿ ﴾.

١١ ـ لا يمكن لمشكلةٍ أو عقبةٍ أو ظرفٍ أَنْ تقفَ عائقاً عن المضيِّ في طريقٍ أصحابِ الحقِّ إذا امتثلوا هذا الديــن كما أراد الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ بُرْهَانُ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينَا ﴿ ﴿ مَن لُوازِم النَّورِ أَنه لا يبقي شيئاً من الظلام.

١٢ ـ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِّن زَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا تُمبِينًا ١٧ آمن العالم بهذه الحقيقة لتحوّلت الدنيا شيئاً فوق ما يتصور الإنسان.

١٣ ـ آمنوا أيِّها الأفراد، وانتظروا ما عند الله تعالى من آمال ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ



بِاللَّهِ وَاعْتَصَكُمُواْ بِهِ عَسَيُدَخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضّلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ ﴾.

18 ـ الرحمةُ والفضلُ والهدايةُ وقفٌ على الإيمان بالله تعالى والاعتصام به ﴿ فَأَمَّا اللهِ عَالَى والاعتصام به ﴿ فَأَمَّا اللَّهِ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَامُوا بِهِ عَلَى الْإِيمان بالله تعالى والاعتصام به ﴿ فَأَمَّا اللَّهِ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَامُوا بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاعْتَصَامُوا بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاعْتَصَامُ اللَّهِ وَاعْتَصَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

\* \* \*









• ﴿ يَسَّ تَفْتُونَكَ ﴾ يسألونك عن أحكام الكلالة ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾ وهي كلُّ ميِّت يموت، وليس له ولد ولا أب ﴿إِنِ ٱمْرُؤُا ﴾ إنسان ﴿ هَلَكَ ﴾ مات ﴿ لَيْسَ لَهُ, وَلَدُّ ﴾ لا ذكر ولا أنثى ﴿ وَلَهُ ۥ أُخْتُ ﴾ شقيقة أو لأب أو لأم ﴿ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ نصف مال أخيها ﴿ وَهُوَ ﴾ أى أخوها ﴿ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَما وَلَد ﴾ ذكر، ويرث أيضاً ما أبقت الفروض ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ ﴾ أي الأخوات ﴿ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓ ٱ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً ﴾ اجتمع الذكور من الإخوة لغير أمِّ مع الإناث ﴿ فَلِلذَّكِرِ ﴾ منهم ﴿مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْثَيَيْنِ ﴾ فيما يأخذونه تعصيباً ﴿ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ هذه الأحكام ﴿أَن تَضِلُوا ﴾ حتى لا تضلوا عن الحق ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيٍّ عَلِيكُم الله الله الله الله الكون شيء.



٧ - عِظَمُ شأن المواريث عند الله تعالى، وقد تولَّى تعالى قسمتها بنفسه، ولم يدعها إلى أحدٍ من المخلوقين ﴿ يَسَتَفَتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلْكَةَ ۚ إِنِ المَحْلُوقينَ فَلَى اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلْكَةَ ۚ إِنِ الْمَحْلُوقينَ فَلَهُ الْمُثَلُّ اللَّهُ يَكُن لَمَا وَلَا كَانَتُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

٣ ـ لولا هذا الوحي لعاش العالم في ضلال ﴿ يُبَايِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾.

٤ - كلّ مناهج الأرض إذا لم تَسْتَقِ من هذا الوحي نُظْمَها وأحكامَها، فهي إلى بوار ﴿يُمَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُوا أَ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾.







| ٧   | • مقدمة       |
|-----|---------------|
| ٩   | سورة الفاتحة  |
| ١٦  | سورة البقرة   |
| ٣٣١ | سورة آل عمران |
| ٤٨٣ | سورة النساء   |
| 779 | • المحتويات   |

